والأدفين V S W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W S C O W للقرار الكريم سُورَة هُولِ إعتدادُ القِسْمِ العِلْمِيِّ مُؤسِّينِيةِ ٱلدُّرِ رَالسَّنِيَةِ مُراجَعَة وَتُذَقِيُّنُّ والشيخ الدكتى عنا كالبيت والشيخ الدلوز (عرب الغطات أسّادُ النَّيْدِيْرَوَعُلُوم بِعَرَّان فِي جَامِعَة الرَّفَّامِ ﴿ أَسَادُ بِتَعْبِرِوَعُلُوم بِعُرَّان في جَامِعَة الْمُذْهِرَ السَّا الإشتراف العالم (الشيخ عكوي برجم (الفاور (الشقاف المجلرالكاش

www.dorar.net

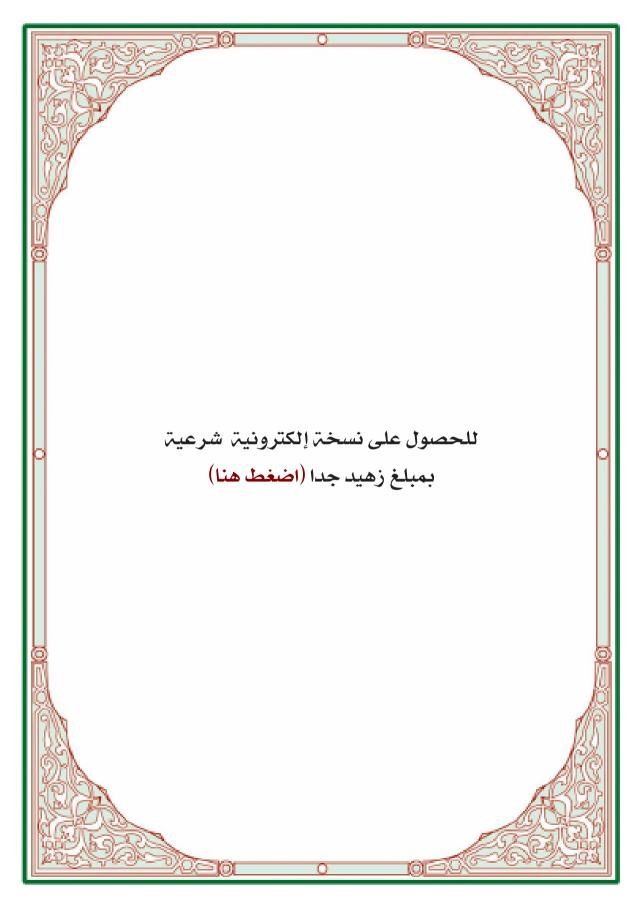





رقم الإيداع: ١٤٣٨/٤٧٧٣

ردمك: ٥-٢١-٤٦٠٥ ٣-٨١٥٤

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى

۸۳۶۱هـ - ۲۰۱۷م

مؤسسة الدرر السنية – المملكة العربية السعودية ص. ب ١٣٩٣٤ الظهران ١٣٩٤٢ – جوال: ٥٥٦٩٨٠٢٨٠ . موال ١٣٩٣٤ معادية nashr@dorar.net المنافقة الم





للقُرآنِ الكَريم

(سورة هود)

إعثدادُ القِسْمِ العِلْمِيِّ بِمُؤْسِّ سِكَةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشراف العامُ المستخ عَلَوي بُر جُرُ اللِقَا وِرُ اللِسَقَان

المجلد العاشر



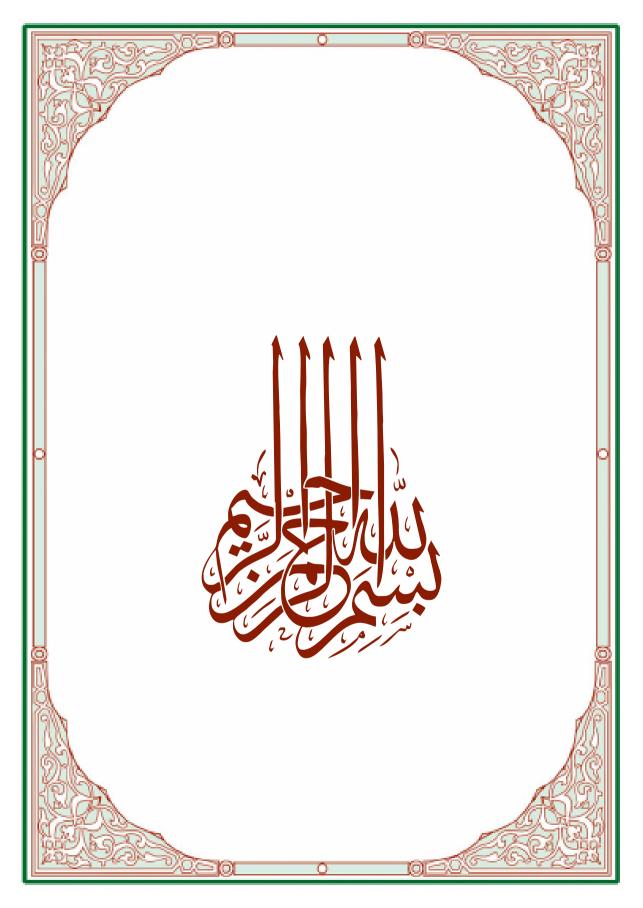



#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)









#### aga öjgw

#### أسماءُ السورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسورةِ (هود)(١)، ولم يُعرَفْ لها اسمٌ سِواه.

فعن عُقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رَسولَ الله، أَقْرِئْني سورةَ هودٍ، وسورةَ يوسفَ... الحديثَ)(٢).

## بيانُ المكيِّ والمدنيِّ:

سورةُ هودٍ مكِّيَّةُ (٣)، وحُكي الإجماعُ على ذلك (١).

#### مقاصدُ السورة:

## مِن أهمِّ مَقاصدِ سورةِ هودٍ:

- (۱) سُمِّيتْ هذه السورةُ باسمِ نبيِّ الله هودٍ عليه السَّلامُ؛ لتكَرُّرِ اسمِه فيها خمسَ مرَّاتٍ، ولأنَّ ما حُكِي عنه فيها أطولُ مما حُكِيَ عنه في غيرِها، ولأنَّ عادًا وُصِفوا فيها بأنَّهم قومُ هودٍ في قولِه: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِغَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴾، وأيضًا لتَمييزِها مِن بينِ السُّورِ ذواتِ الافتتاحِ بـ (الر). يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٢٤٦)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١١/)).
- (٢) أخرجه النَّسائيُّ (٩٥٣) وأحمد (١٧٤١٨) وابنُ حِبَّان (١٨٤٢) والحاكِمُ (٣٩٨٨). صحَّح إسنادَه الحاكمُ (٣٩٨٨)، وجوَّد إسنادَه ابنُ مفلحٍ في ((الآداب الشرعية)) (٣/ ٢٣٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (٤٥٤٥).
- (٣) وقيل: مكيةٌ إلَّا قولَه تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلْيَلِ ... ﴾ إلى آخرِ الآية؛ فإنَّها مدنيةٌ. وقيل: مكيةٌ إلا الآياتِ (١٢) و (١٧) و (١١) فمدنيةٌ.
- يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٤١١)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٥٦)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٥٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٨).
- (٤) ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: الفيروزابادي، والبقاعيُّ، ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٢/ ٢٤٦)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٢/ ١٧٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٢/ ٢).



تثبيتُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتَسلِيتُه (١).

#### موضوعاتُ السورة:

من أهمِّ الموضوعاتِ التي اشتملَتْ عليها سورةُ هودٍ:

١ - التَّنويهُ بشأنِ القُرآنِ، وإقامةُ الأدلَّةِ على أنَّه مِن عندِ اللَّهِ.

٢- بيانُ أنَّ اللَّهَ سُبحانَه مُطَلِّعٌ على سَرائرِ الخَلقِ وضَمائرِهم، وأنَّه ضَمِنَ
 الأرزاق للمَخلوقاتِ.

٣- إثباتُ البَعثِ والجزاءِ.

٤- بيانُ أحوالِ النَّاسِ في الشِّدَّةِ والرَّخاءِ.

٥- تثبيتُ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وتَسليتُه عمَّا يقولُه المُشرِكونَ وما يَقتَرحونَه مِن آياتٍ.

٦- بيانُ حالِ فريقِ الكافرينَ، وفريقِ المؤمنينَ، وضربُ المَثَل لهما.

٧- ذِكرُ بَعضِ قَصصِ الأنبياءِ، وتفصيلُ بعضِ أحداثِها، وما جرَى لهم مع أقوامِهم، ومِن ذلك قِصَّةُ نوحٍ، وهودٍ، وصالحٍ، وإبراهيمَ، ولوطٍ، وشعيب، وموسَى – عليهم صَلَواتُ اللَّهِ وسَلامُه.

٨- الإرشادُ إلى ما يُوجِبُ السَّعادةَ؛ كالاستقامةِ على الدِّينِ، وعَدَمِ الرُّكونِ إلى الظَّالمينَ، وإقامةِ الصَّلاةِ.

٩ - بيانُ الفائدةِ مِنَ القَصَصِ، وذكْرِ أنباءِ الرُّسُلِ؛ مِن تثبيتِ قلبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

١٠- خُتِمت السورةُ بالأمر بالتوكُّل على اللهِ في كلِّ حالٍ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣١٣).



#### الآيات (١-٥)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ فُصِّلَتُ ﴾: أي: بُيِّنتُ، وأصلُ (فصل): يدلُّ على تَمييزِ الشَّيءِ مِن الشَّيءِ، وإبانته عنه (۱).

﴿ لَّذُنَّ ﴾: أي: عندَ، أو لدَى، لكن (لدن) أخصُّ مِن (عند)(٢).

﴿ يَثَنُونَ ﴾: أي: يَطوونَ ويُخفونَ (٣).

﴿ يَسۡتَغۡشُونَ ثِيَابَهُمۡ ﴾: أي: يَستَتِرونَ بها، ويُغَطُّونَ رُؤوسَهم، وأصلُ (غشي): يدلُّ على تَغطيةِ شيءٍ بشَيءٍ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٥)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٤٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٣٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٢٤٣)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٨١)، ((الكليات)) للكفوى (١/ ٨٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١٨ / ٣١٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥١٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧)، ((تفسير القرطبي)) (٦/٩)، ((الكليات)) للكفوي





### المعنَى الإجماليّ:

افتَتَحَ اللهُ هذه السورةَ العظيمةَ بالحُروفِ المُقطُّعةِ؛ لبيانِ إعجاز القُرآنِ، إذ إنَّها تشيرُ إلى الحالةِ التي كان عليها العربُ مِن العجز عن مُعارضيِّه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مثلِه، مع أنَّه مركَّبٌ من هذه الحروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، ثمَّ بيَّنَ تعالى أنَّ هذا الكتابَ الذي أنزَلَه على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُحكِمَت آياتُه، فلا خَللَ فيها ولا باطِلَ، ثم بُيِّنَت بالأمر والنَّهي والأخبارِ الصادقةِ مِن عندِ اللهِ، الحكيم بتدبيرِ الأمورِ، الخبيرِ بما تؤولُ إليه عواقِبُها، وكان ذلك لأجل أن لا تعبُدُوا إلَّا اللهَ وَحدَه لا شريكَ له، ثمَّ أمر اللهُ تعالى رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولَ للنَّاس: إنَّني لكم نذيرٌ مِن عندِ اللهِ أُنذِرُكم عقابَه، وبشيرٌ أُبشِّرُكم بثوابه، واسألوه أن يغفِرَ لكم ذنوبَكم، ثمَّ ارجِعوا إليه نادمينَ، يُمَتِّعْكم في دُنياكم متاعًا حسنًا بالحياةِ الطيِّبةِ فيها إلى أن يحينَ أجَلُكم، ويُعطِ كلَّ ذي فضل مِن قولٍ أو عمَل جزاءَ فَضلِه كاملًا لا نقصَ فيه، وإن تُعرضوا عمَّا أدعوكم إليه؛ فإنِّي أخشَى عليكم عذابَ يوم شَديدٍ، وهو يومُ القيامةِ، إلى اللهِ رُجوعُكم بعد موتِكم فاحذُروا عقابَه، وهو سُبحانه قادِرٌ على بَعثِكم وحَشركم وجَزائِكم، ألا إِنَّ هؤلاء المُشرِكينَ يُضمِرونَ في صدورِهم الكُفرَ؛ ظنًّا منهم أنَّه يخفَى على الله ما تُضمِرُه نفوسُهم، ألا يَعلمونَ حينَ يُغطُّونَ أجسادَهم بثيابهم أنَّ اللهَ لا يخفى عليه سِرُّهم وعلانيتُهم؟ إنَّه عليمٌ بكُلِّ ما تُكِنُّه صُدورُهم من النيَّاتِ والضَّمائرِ والسَّرائرِ.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ الْرَّكِنْبُ أُعْكِمَتُ ءَايَنْهُ أَمُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللهِ

(ص: ۹۸۷).



## ﴿ الَّهِ ﴾.

تقدَّمَ الكلامُ عن هذه الحروفِ المقطَّعةِ في تفسيرِ أوَّلِ سورةِ البَقَرةِ (١). ﴿ كِنَابُ أُخْكِمَتُ ءَايَنَاهُ مُمَّ فُصِّلَتُ ﴾.

أي: هذا القُرآنُ أتقَنَ اللهُ آياتِه فلا خللَ فيها ولا باطِلَ ولا تَناقُضَ، ثمَّ بُيِّنَتْ بالأخبارِ الصَّادقةِ، والأحكام العادلةِ مِن أوامِرَ ونواهٍ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

وقال سُبحانه: ﴿ أَفَغَيْرُ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئْبَ مُفَصَّلاً وَاللَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئْبَ مُفَصَّلاً وَاللَّذِيّ اَتَيْنَهُمُ الْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَ مِن الْمُمْتَرِينَ \* وَاللَّهُ مُنزَلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَ مِن الْمُمْتَرِينَ \* وَتُمَّتُ كِلَمْتُ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: وتَمَّتُ كِلمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبكدِلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: 118].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٢].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ ﴾ [الكهف: ٥٤].



<sup>(</sup>١) يُنظر ما تقدَّم مِن هذا التفسير (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۳۰۸، ۳۱۰)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۳۲۷، ۳۲۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۱٤۸/۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹/۲، ۳)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰۲/۲۰)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (۸/ ۳۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۳۷۲).



أي: أُحكِمَت آياتُ القرآنِ ثمَّ فُصِّلَت من عند حكيم في تدبيرِ الأشياءِ وتقديرِها، فيضعُ كُلَّ شيءٍ في مَوضِعِه اللَّائقِ به، خبيرٍ مُطَّلِعٍ على الظَّواهرِ والبواطِن، وعواقب الأمورِ وأحوالِ عبادِه وما يُصلِحُهم (۱).

# ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓ اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ ۞ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ هذا تفسيرٌ أو بيانٌ لأوَّلِ ما أُحكِمَت وفُصِّلَت به وله الآياتُ، وهو أن تَجعلوا عبادتكم له وَحْدَه، لا تُشركوا به شيئًا(٢).

## ﴿ أَلَّا تَعَبُّدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾.

أي: أُحكِمَت آياتُ القُرآنِ ثم فُصِّلَت؛ لئلَّا تَعبُدوا- أَيُّها النَّاسُ- إلَّا اللهَ وَحدَه، ولا تُشِركوا به شيئًا (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْ أَغَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۱۱/۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۳/۹)، ((تفسير الخازن)) (۲/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۷۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٦٨، ١٦٩).

وممَّن اختار المعنى المذكورَ: الزجاج، وابنُ كثيرٍ، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

قال القرطبي: (قوله تعالى ﴿ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ﴾ قال الكسائي والفراء: أي: بألَّا، أي أُحكمتْ ثم فُصِّلت بألَّا تعبدوا إلا الله). ((تفسير القرطبي)) (٣/٩).

وممَّن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣١٢).

قال النحاسُ: (يجوزُ أن يكونَ المَعنى بأن لا تعبدوا إلا الله، ويجوزُ أن يكونَ المعنى لئلًا تعبدوا، ويجوزُ أن يكونَ المعنى أُمِرتم أن لا تَعْبدوا إلا الله). ((معاني القرآن)) (٣/ ٣٢٨).



وقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وُحِدٌّ فَهَلَ أَنتُم

## ﴿ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- للنَّاسِ: إنَّني لكم من عندِ اللهِ نذيرٌ؛ أُخَوِّفُكم عقابَه في الدُّنيا والآخرةِ، إن كَفَرتُم به وعَصَيْتُموه، وبشيرٌ؛ أُبَشِّرُكم بثوابِ اللهِ في الدُّنيا والآخرةِ، إن آمَنتُم به وأطعتُموه(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨].

﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُم مِّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَٰلَةً, وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أَنَّهَا عطفٌ على جملةِ ﴿ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا اللَّهَ ﴾ وهو تفسيرٌ ثان يَرجِعُ إلى ما في الجُملةِ الأُولَى مِن لفظِ التَّفصيلِ، فهذا ابتداءُ التَّفصيلِ؛ لأَنَّه بيانٌ وإرشادٌ لوسائل نَبذِ عبادةِ ما عدا اللهَ تعالى، ودلائِلُ على ذلك وأمثالٌ ونُذُرٌ (٢).

## ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ ﴾.

أي: وأنِ استَغفِروا ربَّكم -أيُّها النَّاسُ - فاطلُبوا منه سَترَ ذُنوبِكم، والتَّجاوُزَ عن مؤاخَذتِكم بها، ثمَّ توبوا إليه فيما تَستَقبِلونه من أعمارِكم، بالرُّجوع إلى

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۹/۳)، ((مجموع الفتاوی))
 لابن تيمية (۱/۳۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/۳۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷٦).
 (۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/۲۱۷).



عبادتِه وَحْدَه، وطاعتِه، وتَرْكِ مَعصِيتِه (١).

عن الأغرِّ المُزَنيِّ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا أَيُّها النَّاسُ توبوا إلى اللهِ؛ فإنِّي أتوبُ في اليوم إليه مئةَ مَرَّةٍ))(٢).

وعن شَدَّادِ بِنِ أوس رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((سَيِّدُ الاستغفارِ أَن تقولَ: اللهمَّ أنت ربِّي لا إلهَ إلَّا أنت، خَلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عَهدِك ووَعدِك ما استطعْتُ، أعوذُ بك مِن شَرِّ ما صنَعتُ، أبوءُ لك بنِعمَتِك عليَّ، وأبوءُ لك بذنبي، فاغفِرْ لي؛ فإنَّه لا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنت، قال: مَن قالها مِن النَّهارِ مُوقِنًا بها، فمات مِن يَومِه قبل أن يُمسيَ، فهو من أهلِ الجنَّةِ، ومن قالها من اللَّيلِ وهو موقِنٌ بها، فمات قبل أن يُصبِح، فهو من أهل الجنَّةِ، ومن قالها من اللَّيلِ وهو موقِنٌ بها، فمات قبل أن يُصبِح، فهو من أهل الجنَّةِ)(٣).

# ﴿ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾.

أي: فإنَّكم إن استَغفَرتُم ربَّكم ثمَّ تُبتُم إليه، يُمتِّعْكم في الدُّنيا بسَعةِ الرِّزقِ ورَغَدِ العَيش، وحصولِ العافيةِ إلى حُضورِ أَجَلِكم(1).

كما قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنُةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ وَالدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ وَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠].

وقال سُبحانه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳، ۱۳، ۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۳)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۱/ ۱۲، ۱۳، ۱۳)، ((تفسير البن كثير)) (٤/ ۳۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٣/١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٧٠).



طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمُ ۚ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ ﴾ [الزمر: ١٠].

## ﴿ وَيُؤْتِكُلُّ ذِي فَضْلِ فَضَٰلَهُ, ﴾.

أي: ويُعطِ كلَّ ذي إحسانٍ وبِرِِّ - بقَولِه أو بفِعلِه، أو قُوَّتِه أو مالِه، أو غيرِ ذلك - أَجْرَه وثوابَه (١).

كما قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورُ ﴾ [الشورى:

# ﴿ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾.

مناسَبتُها لما قَبْلَها:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲٪)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱٤۹)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷٦).

قال الشوكاني: (قوله: ﴿ وَيُؤْتِكُلَّ ذِى فَضُلِ فَضَلَهُ, ﴾ أي: يُعطِ كلَّ ذي فضل في الطَّاعةِ والعَمَلِ فَضلَه: أي: جزاءَ فَضلِه؛ إمَّا في الدُّنيا، أو في الآخرةِ، أو فيهما جميعًا، والضَّميرُ في ﴿ فَضَلَهُۥ ﴾ وفضلَه: أي: جزاءَ فَضلِ، وقيل: راجعٌ إلى اللهِ سبحانه، على معنى: أنَّ الله يعطي كلَّ مَن فَضَلتْ حَسَناتُه فَضْلَه الذي يتفَضَّلُ به على عبادِه). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٥٥). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٥٧).

وقال الواحديُّ: (وقال ابنُ عباس، وابنُ مسعود، والكلبيُّ: ﴿ وَيُؤْتِ كُلُّ ذِى فَضْلِ ﴾ كلَّ مَن فضَلت حسناتُه على سيئاتِه ﴿ فَضَلَهُ ﴾ يعني الجنة، وهي فضلُ الله، والكنايةُ في ﴿ فَضَلَهُ ﴾ على هذا تعودُ إلى الله تعالى ذكرُه. وهذا القولُ أحسنُ الأقوالِ وعليه المفسِّرون). ((البسيط)) (٣٤٧/١١).



لَمَّا انقضى التَّبشيرُ مجزومًا به، أَتبَعَه التَّحذيرَ مخوفًا منه؛ لطفًا بالعبادِ، فقال تعالى (١):

# ﴿ وَإِن تَوَلُّوا ۚ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾.

أي: وإن تُعرِضوا عمَّا دَعَوتُكم إليه، من إخلاصِ العِبادةِ لله تعالى وَحدَه، والاستغفارِ والتَّوبةِ إليه؛ فإنِّي أخاف عليكم عذابَ يومٍ كَبِيرٍ شأنُه، عظيم هولُه(٢).

# ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ١ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا خوَّفَ تعالى المُنذَرينَ باليومِ الكبيرِ، كانوا كأنَّهم قالوا: ما هذا اليومُ؟ فكان الجوابُ: يومَ يُرجعونَ إليه (٣).

## ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُونَ ﴾.

أي: إلى اللهِ وَحْدَه مَصيرُكم بعدَ مَوتِكم، فيُجازيكم بأعمالِكم، فاحذَروه (١٠). كما قال تعالى: ﴿ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠٥].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷٦).

قال القرطبي: (﴿ تَوَلَّوا ﴾ يجوزُ أن يكونَ ماضيًا، ويكونَ المعنى: وإنَ تَوَلَّوا فقُلْ لهم: إني أخافُ عليكم. ويجوزُ أن يكونَ مُستَقبلًا حُذِفَت منه إحدى التَّاءينِ، والمعنى: قل لهم: إن تتَوَلُوا فإنِّي أخافُ عليكم). ((تفسير القرطبي)) (٩ ٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۱٪)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۵۰)، ((تفسير القرطبي)) (۹/٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/۹).



## ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: واللهُ على كلِّ شَيءٍ قادِرٌ، فلا يُعجِزُه بعثُ عبادِه بعدَ مَوتِهم، ومُجازاتُهم على أعمالِهم (١).

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخَفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنَاتِ ٱلصُّدُودِ (٥) ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوُا ﴾ يعني: عن عبادتِه وطاعتِه ﴿ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾؛ بيَّن بعده أنَّ التَّولِّي عن ذلك باطنًا كالتَّولِّي عنه ظاهِرًا (٢).

وأيضًا لَمَّا قال: ﴿ وَإِن تَوَلَّوُا ﴾ عن عبادةِ اللهِ وطاعتِه؛ بيَّن بَعده صِفةَ ذلك التولِّي (٣).

وأيضًا فهذا الكلامَ قد نشأ عن قولِه تعالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَيضًا فهذا الكلامَ قد نشأ عن قولِه تعالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَمُ القُدرةِ على كلِّ شَيءٍ والنَّالازُمِ بين تمامِ القُدرةِ فَيءٍ هو أيضًا مَوصوفٌ بإحاطةِ عِلمِه بكُلِّ شَيءٍ والتَّلازُمِ بين تمامِ القُدرةِ وتمام العِلم (٤).

﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/٤،۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٢٠).



أي: ألا إنَّ المُشرِكينَ يَعطِفُونَ صُدورَهم ويَطوونَها على الشِّركِ والشَّكِّ في الحَقِّ، وعداوةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ، يَظنُّونَ -جَهلًا منهم باللهِ- أنَّ ثَنيَ صُدورِهم يَحجُبُ عن علمِ اللهِ ما يُخفونَه فيها (١٠)!

# ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

أي: ألا إنَّ اللهَ -حين يتغطَّى المُشرِكونَ بثِيابِهم- يَعلَمُ ما يُسرُّونَه وما يُعلِنونَه، من الأقوالِ والأفعالِ، لا يخفَى عليه شيءٌ مِن سرائر عبادِه وعلانِيتِهم (٢).

## ﴿إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ عليمٌ بما تُخفي صدورُ عِبادِه، من العقائدِ والإراداتِ، والأفكارِ والوساوسِ مِن خيرِ وشَرِّ (٣).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۳۱، ۳۲۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۳۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٥). قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾، في سبب نزولها خمسة أقوال:... والثاني: أنّها نزلت في ناس كانوا يَسْتحيون أن يُفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساء، فنزلت فيهم هذه الآيةُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۳٥۷).

وقال ابن كثير: (قال ابن عبّاس: كانوا يكرهون أن يَسْتقبِلوا السماءَ بفروجِهم، وحالَ وقاعِهم، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاريُّ [٢٨٨٤] مِن حديثِ ابنِ جريج، عن محمدِ بنِ عبّاد بنِ جعفر؛ أنَّ ابنَ عباس قرأ: «ألا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي [أي: تستترُ] صُدُورُهُمْ»، فقلتُ: يا أبا عباس، ما «تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ»، فقلتُ: يا أبا عباس، ما «تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ» قال: الرجلُ كان يجامعُ امرأته فيَسْتَحيي، أو يتخلَّى فيَسْتَحيي فنزلَتْ: «ألا إنَّهم تثنوني صُدُورُهُمْ». وفي لفظ آخر له [٢٨٦٤]: قال ابنُ عباس: أناسٌ كانوا يَسْتحيون أن يتخلَّوا، فيُفضوا إلى السماء، فنزَل ذلك فيهم). ((تفسير ابن كثير)) (١٤/٤)؟

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٦).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٣/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٥)، ((تفسير السعدي))



### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبَّكُو مُمۡ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمًّى وَيُؤتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ, وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِ ٱخَافُ عَلَيْكُو عَذَاب يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ أشارت اللّيةُ إلى أنَّ الاستغفار والتَّوبة سبَبُ السَّعة، وأنَّ الإعراض سبَبُ الضِّيقِ، وقولُه: ﴿ وَيُؤتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ, ﴾ إشارةُ إلى ثوابِ الآخرة، فالتَّوبةُ سببُ طيبِ العَيشِ في الدُّنيا والآخرة (١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ سمَّى منافع الدُّنيا بالمتاع؛ لأجلِ التَّنبيهِ على حَقارتِها وقِلَّتِها، ونبَّهَ على كونِها مُنقَضيةً بِقَولِه تعالى: ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ فصارت هذه الآيةُ دالَّة على كونِها حقيرةً حَسيسةً مُنقَضيةً (٢)، ووصفُ المتاع بالحسنِ إنَّما هو لطيبِ عَيشِ المؤمِنِ برَجائِه في اللهِ عزَّ وجلَّ، وفي ثَوابِه وفرَحِه بالتَّقرُّبِ إليه بِمَفروضاتِه، والسُّرور بمَواعيدِه، والكافِرُ ليس في شيءٍ مِن هذا (٣).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ, ﴾ فيه إعلامٌ بتَفاوُتِ الدَّرَجاتِ في الآخرةِ، وترغيبٌ في العَمَلِ لها(٤٠).

## الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - دلَّ قولُه تعالى: ﴿ كِنَابُ أَخْكِمَتْ ءَايَنُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ على

<sup>(</sup>ص: ۳۷٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (٢/ ٢٥١).



أنَّ القرآنَ كلامُ الله مُنَزَّلٌ غيرُ مخلوقٍ، منه بَدأ، فلم يبتدئ مِن غيره مِن الموجوداتِ، وإليه يعودُ(١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ الرَّكِنَابُ أُخِكَتُ ءَايَنُهُ ﴾ بناه للمَفعولِ؛ بيانًا لأنَّ إحكامَه أمرٌ قد فُرِغَ منه على أيسَرِ وَجهٍ عنده سبحانه، وأُتقِنَ إتقانًا لا مزيدَ عليه (٢).

٣- العُمرُ يطولُ، والرِّزقُ يُبسَطُ بالتَّوبةِ، والاستغفارِ، والعَمَلِ الصَّالحِ؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنِ اُسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ﴾، قال تعالى: ﴿ وَأَنِ اُسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ﴾، وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من أحبَّ أن يُبسَطَ له في رزقِه، ويُنسأ له في أثره (٣)؛ فَلْيَصِلْ رَحِمَه)) (٤).

3- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ فيه عُطِف الأمرُ بالتوبة على الاستغفار بحرفِ التراخي (ثمَّ)، وذلك لأنَّ مرتبة العَمَلِ متأخّرةٌ عن مرتبة القَولِ؛ فكم من مستغفِر، وهو مصِرٌّ على الذَّنبِ (٥٠)، فالتَّائِبُ يستغفِرُ أوَّلا، ثمَّ يتوبُ ويتجرَّدُ من ذلك الذَّنبِ المُستغفر منه (٢١)، وأيضًا فإنَّه أشار بأداة التَّراخي إلى علوِّ رُتبةِ التَّوبةِ، وأنْ لا سبيلَ إلى طلَبِ العُفرانِ إلاَ بها (٧٠).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنسَأ له في أثَره: أي: يُؤَخَّرَ له في أَجَلِه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١١٤/١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: ٢٤٩). والحديثُ أخرجه البخاريُّ (٥٩٨٦)، ومسلم (٢٥٥٧) من حديثِ أنس بن مالكِ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢٧).



مُسَمَّى ﴾ فيه سؤالٌ: أنّنا نجِدُ من لم يستغفر اللهَ ولم يتُب يُمَتِّعه الله متاعًا حَسنًا إلى أَجَلِه، أي: يَرزُقه ويوسِّع عليه، أو يُعمِّره، فما فائدةُ التقييدِ بالاستغفار والتَّوبةِ؟

الجواب: أنَّ المتاعَ الحَسَن -المقيَّد بالاستغفارِ والتَّوبةِ- هو الحياةُ في الطاعةِ والقَناعةِ، ولا يكونانِ إلَّا للمُستغفِر التَّائب(١).

٦- قول الله تعالى: ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا ﴾ لَمَّا كَان التَّمتيعُ - وهو المتاعُ البالغُ فيه حتى لا يكونَ فيه كدَرُ - لا يكونُ إلَّا في الجنَّة، جعل المصدرَ ﴿ مَّنَعًا ﴾ ووَضَعَ موضِعَ (تَمتيعًا) هذا المصدرَ، ووَصفَه بِقُولِه: ﴿ حَسَنًا ﴾؛ ليدُلَّ على أنَّه أنهى ما يليقُ بهذه الدَّارِ (١٠).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ, ﴾ في التَّعبيرِ عن العملِ بالفَضلِ إشارةٌ إلى أنَّه لم يقع التكليفُ إلَّا بما في الوُسعِ؛ لأنَّ الفَضلَ في الأصلِ ما فضلَ عن الإنسانِ من كريم الشَّمائلِ (").

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ الْرَّكِنَابُ أُخْكِمَتْ ءَايَنُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

- قولُه: ﴿ أُخِمَتُ ءَايَنُهُ مُمَ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ فيه طِباقٌ حَسنٌ ؛ لأنَّ معنى ﴿ أُخِمَتُ ءَايَنُهُ مُمَ فُصِّلَتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾: أحكَمها حكيمٌ ، وفصَّلَها - أي: بيَّنَها وشرَحها - خبيرٌ عالِمٌ بكيفيَّاتِ الأمورِ ، ولَفظةُ ﴿ ثُمَّ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢٧-٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٩/ ٢٢٩).



جاءت لِتَرتيبِ الأخبارِ، لا لِتَرتيبِ الوقوع في الزَّمانِ(١).

- وفي بناء ﴿ أُعَرِكُتُ ﴾ و﴿ وَفُصِّلَتْ ﴾ للمفعول، ثمَّ إيرادِ الفاعلِ بعنوانِ الحِكمةِ البالغةِ والإحاطةِ بجَلائلِها ودَقائِقها مُنكَّرًا بالتَّنكيرِ التَّفخيميِّ ﴿ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾، ورَبطِهما به لا على النَّهجِ المعهودِ في إسنادِ الأفاعيلِ إلى قَواعدِها، مع رِعايةِ حُسنِ الطِّباقِ - مِن الجَزالةِ، والدَّلالةِ على فَخامتِهما، وكونِهما على أكمَلِ ما يكونُ، ما لا يُكتَنَهُ كُنهُهُ (٢).

## ٢ - قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾

- جُملةُ: ﴿إِنِّنِي لَكُرُ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ مُعترِضةٌ بينَ جُملةِ ﴿أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا اللّه ﴾ وَجُمْلَةِ ﴿ وَأَنِ السَّعَفِوُوا رَبَّكُم ﴾، وهو اعتراضٌ للتَّحذيرِ مِن مُخالَفةِ النَّهي، والتَّحريض على امتِثالِه (٣).

- ولَمَّا كَانَ إِرسَالُه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم رحمةً للعالَمينَ، قدَّمَ ضَميرَهم، فقال: ﴿ لَكُمْ مِنْهُ ﴾ أي: خاصَّةً (٤).

- قولُه: ﴿ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ فيه تقديمُ النَّذيرِ؛ لأنَّ الخطابَ وُجِّه أَوَّلًا إلى المشركينَ (٥٠)، ولأنَّ التخويفَ أهمُّ إذ يحصُل به الانزجارُ (٢٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبَّكُو ثُمُ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ اَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضَلَهُ أَو إِن تَوَلَّواْ فَإِنِیْ آخَافُ عَلَیْكُو عَذَابَ یَوْمِ کَبِیرٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۷۷)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٨١).

- في قولِه: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمًّى وَيُؤْتِكُلُّ ذِي فَضْلِ فَضَلَهُ ﴾ تقدُّم أمْرانِ بينَهما تراخ، ورُتِّب عليهما جَوابان بينَهما تَراخ؛ ترتَّب على الاستغفارِ التَّمتيعُ المتاعَ الحسَنَ في الدُّنيا، كما قال: ﴿ فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ الآيات [نوح: ١٠-١١]، وتَرتَّب على التَّوبةِ إيتاءُ الفضل في الآخِرةِ، وناسَب كلُّ جواب لِما وقَع جوابًا له؛ لأنَّ الاستغفارَ مِن الذُّنبِ أُوَّلُ حالِ الرَّاجع إلى اللهِ، فناسَب أن يُرتَّبَ عليه حالُ الدُّنيا، والتَّوبةُ هي المنجِّيةُ من النَّارِ، والَّتي تُدخِلُ الجنَّةَ، فناسَبَ أن يُرتَّب عليها حالُ الآخِرةِ(١).

- قولُه: ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ فيه تأكيدُ جملةِ الجزاءِ: ﴿ فَإِنِّ أَخَافُ ﴾ بـ (إنَّ)، وبكونِ المسنَدِ إليه فيها (الضَّمير) اسمًا مُخبَرًا عنه بِالجُملَةِ الفِعليَّةِ ﴿ أَخَافُ ﴾؛ لِقَصدِ شدَّةِ تأكيدِ تَوقُّع العذابِ(٢).

- قولُه: ﴿ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ فيه تنكيرُ (يوم)؛ للتَّهويل؛ لِتَذهَبَ نفوسُهم إلى الاحتمالِ الممكِن أن يَكونَ يومًا في الدُّنيا أو في الآخِرَةِ؛ لأنَّهم كانوا يُنكِرون الحشرَ، فتَخْويفُهم بعذابِ الدُّنيا أوقَعُ في نُفوسِهم، ووَصفُه بالكبير؛ لزيادة تَهويله(٣).

- وقَدَّم بشارةَ المُؤمِنينَ، وأخَّرَ إنذارَ الكافرينَ المُصرِّينَ؛ تأليفًا لهم، لأنَّ تواليَ الإنذارِ مُنفِّرٌ من الاستماع، مُغرِ بالتَّولِّي والإعراض(١٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/٩).



- قولُه: ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، جملةٌ في موضع التَّعليلِ للخوفِ على على الله على الله على الَّتي قبلَها (١٠).

وتضَمَّنَت هذه الجملةُ تهديدًا عظيمًا، حيثُ صرَّح بالبعثِ، وذكر أنَّ قُدرتَه عامَّةُ لجميع ما يَشاءُ – ومِن ذلك البعثُ – فهو لا يُعجِزُه ما شاء مِن عَذابِهم (١).

- وفي قولِه: ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ تقديمُ المجرورِ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ على عامِلِه: ﴿ مَرْجِعُكُمْ ﴾؛ للاهتمامِ والتَّقوِّي، وليس المرادُ منه الحَصْرَ؛ إذ هم لا يَحسَبون أنَّهم مُرجَعون بعدَ الموتِ، فضلًا عن أن يَرجِعوا إلى غيره (٣).
- قولُه: ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ تقريرٌ لِما سلَف مِن كِبَرِ اليومِ، وتعليلٌ للخوفِ(٤).
- ٥ قولُه تعالى: ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُۚ أَلاَحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾
- قولُه: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾، فيه افتتاحُ الكلامِ بحرفِ التَّنبيه: ﴿ أَلاّ إِنَّهُ ﴾ للاهتمام بمَضمونه؛ لغرابة أمْرِهم المحكيِّ، وللعناية بتَعليمِ إحاطة علم الله تعالى (٥)، وإشعارًا بأنَّ ما يَعقبُها مِن هَناتِهم (١) أمرُ يَجِبُ أن يُفهَمَ، ويُتعجَّبَ منه؛ لأنه لَمَّا أُلقيَ إليهم فحوى الكِتابِ على لِسانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسِيق إليهم ما يَنبغي أن يُساق من التَّرغيب والتَّرهيب،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٤ – ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) هَنَات: أي: خِصالُ سُوءٍ. يُنظر: ((أساس البلاغة)) للزمخشري (٢/ ٣٨١)، ((لسان العرب)) لابن منظور (١٥/ ٣٦٦).

سورة هود - الأيات (١-٥)

وقَعَ في ذِهنِ السَّامِعِ أَنَّهِم بعدَ سماعِهم مِثلَ هذا المقالِ الذي تخِرُّ له صُمُّ الجبالِ؛ هل قابَلُوه بالإقبالِ أم تَمادَوْا فيما كانُوا عليهِ من الإعراضِ والضلالِ؛ فقيل لذلك: ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ مُصدَّرًا بكلمة التَّنبيهِ(۱)؛ ليتأمَّلَ السَّامِعُ حالَ المشركينَ، وصِفتَهم عندَ تبليغِهم الدَّعوة، وإقامة الحجَّة، ويتصوَّرَها في صِفتِها الغَريبةِ الدَّالَةِ على أعراضِ الحَيرةِ والعَجزِ، ومنتهى الجَهلِ(۱).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ... ﴾ تمثيلٌ لحالة إضمارِهم العداوة للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نُفوسِهم، وتمويهُ ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحالِ مَن يَثْني صَدرَه لِيُخفِيَه، ومَن يَستَغْشي ثوبَه على ما يُريد أن يَستُرَه به (٣). وذلك على أحدِ أو جُهِ تأويل الآيةِ.

- قولُه: ﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ فيه تقديمُ السِّرِّ على العلَنِ؛ نعيًا عليهم مِن أُوَّلِ الأمرِ ما صنَعوا، وإيذانًا بافتِضاحِهم ووقوعِ ما يَحذَرونه، وتحقيقًا للمُساواة بين العِلْمَين على أبلغِ وجه؛ فكأنَّ عِلمَه بما يُسِرُّونه أقدَمُ منه بما يُعلِنونه (٤).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ تعليلٌ لما سبَق، وتقريرٌ له، وفي صِيغةِ الفَعيلِ ﴿عَلِيمٌ ﴾، وتَحْليةِ ﴿ٱلصُّدُورِ ﴾ بلامِ الاستغراقِ، والتَّعبيرِ عن الضَّمائرِ بعنوانِ صاحِبيَّتِها - فالضمائرُ لا تكادُ تفارقُ الصدورَ بل تلازمُها وتصاحبُها -: من البراعةِ ما لا يَصِفُه الواصِفون، كأنَّه قيلَ: إنَّه مبالغٌ في الإحاطةِ بمُضمَراتِ جميع النَّاسِ، وأسرارِهم الخفيةِ المستكنَّةِ في صُدورِهِم، بحيثُ لا تُفارِقُها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٤ - ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٦).





## أصلًا؛ فكيف يَخْفي عليه ما يُسِرُّون وما يُعلِنونَ (١)؟!



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٦) و (٢/ ١٠٢).





#### الآيتان (٧-٦)

﴿ وَمَا مِن دَابَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ عَمْلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْإِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾.

## غُريبُ الكُلمات:

﴿ مُسْنَقَرَهَا ﴾: أي: مأواها الذي تأوي إليه ليلًا أو نهارًا، وأصلُ (قرر): يدلُّ على تمكُّن (١٠).

﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾: أي: الموضِعَ الذي يُودِعُها، إمَّا بِمَوتِها فيه، أو دَفنِها، وأصلُ (ودع): يدُلُّ على تَركِ وتخليةٍ (٢٠).

## المعنَى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى أنَّه ما من حيٍّ يدِبُّ على الأرضِ إلَّا على الله تعالى غِذاؤُه ومَعاشُه، فضلًا منه سبحانه، وكرمًا، ويعلَمُ مكان استقرارِ كلِّ دابَّةٍ، والموضِعَ الذي تموتُ فيه، كلُّ ذلك مكتوبٌ في كتاب عندَ الله مُبين عن جميع ذلك، ثمَّ يخبرُ سُبحانه أنَّه هو الذي خلق السَّمَواتِ والأرضَ في ستَّة أيَّام، وكان عرشُه على الماءِ قبل ذلك؛ لِيَختبرَ النَّاسَ أيُّهم أحسَنُ له طاعةً وعَملًا. وخاطب نبيَّه قائلًا له: ولَئِن قلتَ -أيُّها الرَّسولُ- لهؤلاءِ المُشرِكينَ: إنَّكم مبعوثونَ أحياءً بعدَ مَوتِكم، لسارعوا إلى التَّكذيب، وقالوا: ما هذا القرآنُ الذي تَتلوه علينا إلَّا سِحرٌ بيِّنُ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٢٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩/٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۲۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨).



## تَغسيرُ الآيتَين:

# ﴿ وَمَا مِن دَآبَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكرَ في الآيةِ الأولى أنَّه يَعلَمُ ما يُسِرُّونَ وما يُعلِنونَ، أردَفه بما يدُلُّ على كونِه تعالى عالِمًا بجميعِ المعلوماتِ، فبيَّن أنَّ رِزقَ كُلِّ حَيوانٍ إنَّما يصلُ إليه مِنَ الله تعالى، فلو لم يكُنْ عالِمًا بجميعِ المعلوماتِ لَما حصَلَت هذه الممهمَّات(۱).

## ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾.

أي: وما مِن دابةٍ تدبُّ على الأرضِ -مِن آدميٍّ، أو حيوانٍ؛ بريٍّ أو بحريٍّ، أو طائرِ أو زاحفٍ، أو كبيرِ أو صغيرِ - إلَّا وقد تكفَّل اللهُ بقُوتِها وغِذائِها (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَالِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

## ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾.

أي: ويَعلَمُ اللهُ مَأْوى كُلِّ دابَّةٍ في اللَّيلِ أو في النَّهارِ، ويَعلَمُ المَوضِعَ الذي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۲٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۱)، ((تفسير القرطبي))
 (۹/ ۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۰۵)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۱۲)،
 ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۷).

قال الرازي في قوله: ﴿ دَاَّبَةٍ ﴾: (المرادُ بهذا اللفظِ في هذه الآيةِ الموضوعُ الأصليُّ اللغويُّ، فيدخلُ فيه جميعُ الحيواناتِ، وهذا متفقٌ عليه بينَ المفسِّرين). ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٨).



تموتُ فيه أو تُدفَنُ (١).

# ﴿ كُلُّ فِي كِتَبِ مُبِينٍ ﴾.

أي: كلُّ الدوابِّ مُثبَتُ تفاصيلُ أحوالِها - في أرزاقِها ومستَقَرِّها ومُستَودَعِها - في اللَّوحِ المَحفوظِ المُظهرِ لكلِّ ما قدَّره اللهُ لجَميع الخَلقِ بالتَّفصيلِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسَفُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

(۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٩).

وهذا المعنى المذكور للمستقرِّ والمستودَعِ هو اختيارُ الفرَّاءِ، وابنِ جريرٍ، والقرطبي. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وأبو صالحٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٢٥)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٤/ ٢٠٤).

وقيل: مستقرُّها: منتهَى سيرِها في الأرضِ، ومستودُعها ما تأوي إليه مِن أوكارِها. وممن اختار هذا المعنى: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٥).

وقيل: مستقرُّ هذه الدوابِّ هو: المكانُ الذي تُقيم فيه وتستقرُّ، وتأوي إليه، ومستودعُها: المكانُ الذي تنتقلُ إليه في ذهابِها ومجيئِها، وعوارضِ أحوالِها. وممَّن قال بذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٧).

وقيل: مستقرُّها في الرحم، ومستودعُها في الصلبِ. وممن رُوِي عنه القولُ بذلك: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٦/١٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲۸/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۰٦/۶)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/۷۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۷).

قال ابنُ جرير: (وهذا إخبارٌ منَ اللهِ جلَّ ثناؤه الذين كانوا يَثنونَ صُدورَهم لِيَستَخفوا منه: أَنَّه قد عَلِمَ الأشياءَ كُلَّها، وأثبتَها في كتابٍ عِندَه قبل أن يخلُقَها ويُوجِدَها؛ يقولُ لهم تعالى ذِكرُه: فمن كان قد عَلِمَ ذلك منهم قبل أن يُوجِدَهم، فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسُهم إذا ثَنُوا به صدورَهم واستغشّوا عليه ثيابهم؟!). ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٨/١٢).



وقال سُبحانه: ﴿ وَمَا يَعْـزُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَاَ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَنبٍ مُّبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ وَمَامِنْ غَايِبَةِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [النمل: ٥٧].

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سمعتُ رَسولَ اللهِ صَّلَى اللهُ عليه وسَّلَم يقولُ: ((كتبَ اللهُ مَقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلُقَ السَّمواتِ والأرضَ بخَمسينَ ألفَ سنة))(۱).

﴿ وَهُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله تعالى لَمَّا أثبت بالدَّليلِ المتقَدِّمِ كَونَه عالِمًا بالمعلوماتِ؛ أثبَتَ بهذا الدَّليل كونَه تعالى قادرًا على كلِّ المَقدوراتِ(٢).

وأيضًا لَمَّا كان خلقُ ما منه الرِّزقُ أعظمَ مِن خَلقِ الرِّزقِ وتوزيعِه في شمولِ العِلم والقدرةِ معًا؛ تلاه بقَولِه تعالى (٣):

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٣٨).



أي: واللهُ هو الذي خلق السَّمواتِ السَّبعَ والأرضَ في ستَّةِ أيامِ (١).

## ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ وَ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾.

أي: وكان عَرشُ اللهِ على الماءِ قبل أن يخلُقَ السَّمواتِ والأرضَ (٢).

عن عمرانَ بن حُصَين رَضِيَ الله عنهما، قال: ((دخلتُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعقَلَتُ ناقَتي بالبابِ، فأتاه ناسٌ مِن بني تميم، فقال: اقبَلوا البُشرى يا بني تميم، قالوا: قد بشَّرْتَنا فأعْطِنا -مَرَّتينِ- ثمَّ دخل عليه ناسٌ مِن أهلِ اليَمَنِ، فقال: اقبَلوا البُشرى يا أهلَ اليَمَنِ إذ لم يَقبَلُها بنو تميم، قالوا: قد قَبِلْنا يا رسولَ فقال: اقبَلوا: جئناك نسألُك عن هذا الأمرِ؟ قال: كان اللهُ ولم يكنْ شَيءٌ غَيرُه، وكان عرشُه على الماء، وكتب في الذِّكرِ كلَّ شَيءٍ، وخلَقَ السَّمواتِ والأرضَ)(٣).

وعن عبدِ الله بنِ عمرِ و بنِ العاصِ رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسولَ الله صَّلَى الله عليه وسَّلَم يقولُ: ((كتَب الله مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلقَ السمواتِ والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنةٍ، قال: وعرشُه على الماءِ))(٤).

# ﴿ لِيَ بَلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾.

أي: خلقَ اللهُ السَّمواتِ والأرضَ، وخَلقَكم- أيُّها النَّاسُ- ليَختبِرَكم، فينظُرَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۸۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/۳۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۷).

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذِكرُه: الله الذي إليه مَرجِعُكم أَيُّها النَّاسُ جميعًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ يقول: أفيَعجِزُ مَن خلقَ ذلك من غيرِ شَيءٍ أَن يُعيدَكم أحياءً بعد أن يُميتَكم؟). ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٨/١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۳۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٥٤٧). ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٥٣).



أَيُّكُم أحسَنُ طاعةً للهِ بالإخلاصِ له، واتِّباع شَريعتِه (١).

كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧].

﴿ وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مَّٰدِينٌ ﴾.

مناسبتُها لما قبلَها:

ولما كان الابتلاءُ يتضمَّنُ حديثَ البعثِ؛ أتبَع ذلك بذكرِه(٢).

القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التفسيرِ:

في قوله تعالى: ﴿ سِحُرٌ ﴾ قراءتان:

١ - قراءةُ ﴿ سَاحِرٌ ﴾ على أنَّ مرادَهم بذلك: محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣).

٢ - قراءةُ ﴿ سِحْرٌ ﴾ على أنَّ مرادَهم بذلك: القرآنُ الكريمُ (١٠).

﴿ وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحُرٌ مُّيِينٌ ﴾.

أي: ولَئنْ قُلتَ -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: إنَّ اللهَ سَيبَعَثُكم يومَ القيامةِ أحياءً بعد مَوتِكم، فتَلُوتَ عليهم القرآنُ بذلك؛ لَيقولُنَّ تكذيبًا وعنادًا: ما هذا القرآنُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٣٥)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ٣٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح البيان)) للقنوجي (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها: حمزةُ والكسائيُّ وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٥٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/٢٥٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/٣٣٦).



الذي تَتلوه علينا إلَّا سِحرٌ واضِحٌ، يَظهَرُ لِمَن يستمِعُه أنَّه سِحرٌ (١)!!

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

1 - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَمْلًا ﴾ عُرَشُهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾ ثمّ بيّن الحكمة ، فقال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ وقال تعالى في أولِ سورة الكهف: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا ﴾ ثمّ بيّن الحكمة ، فقال: ﴿لِنَابُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧] ، وقال في أولِ سورة الملك: ﴿ اللَّهِ فَقَالَ: ﴿ لِنَبْلُوكُمْ اَلْمُوْتَ وَالْمُيُونَ ﴾ ثمّ بيّن الحكمة ، فقال: ﴿ لِبَبُلُوكُمْ اَيُكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ﴿ الملك: ٢] ولم يقُلْ: أكثرُ عملًا ، فإذا عَرَف العبدُ أنّه خُلِق لأجلِ أن يُحتبرَر في إحسانِ العملِ كان حريصًا على الحالةِ التي ينجحُ بها في هذا الاختبار؛ لأنَّ اختبارَ ربّ العالمين يومَ القيامةِ مَنْ لم ينجَحْ فيه جُرَّ إلى النَّارِ ، فعدمُ النجاحِ فيه مهلكةٌ (١) ، ففي ذلك الحثُ على محاسنِ الأعمالِ ، والترقي دائمًا في مراتبِ الكمالُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٣٥، ٣٣٦)، ((أضواء القرآن)) للشنقيطي (٧/ ٢١٤). وممَّن اختار عودَ اسمِ الإشارةِ في قَولِه تعالى: ﴿إِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّاسِحُرُّ ﴾ على القرآنِ: ابن جرير،

والشنقيطي. يُنظر: المُصدران السابقان. وبعضُ المفَسِّرينَ جعل اسمَ الإشارةِ عائدًا على القَولِ بالبعثِ بعد الموتِ عُمومًا دون

وبعض المفسَّرينَ جعل اسمَ الإشارةِ عائداً على القولِ بالبعثِ بعد الموتِ عمومًا دونَ تَخصيصِ ذلك بآياتِ القُرآنِ، ومنهم: القرطبي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/٩)، ((تفسير ابن عاشِور)) (١٢/٩).

وقال ابن عاشور: (وَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ: ﴿ إِلَّا سِحْرٌ ﴾ فالإشارةُ بقولِه هذا إلى الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم المفهومِ مِن ضميرِ ﴿ قُلُتَ ﴾ أي: أنَّه يقولُ كلامًا يَسْحَرُنا بذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (٩/١٢).

قال ابنُ كثيرِ: (وقولُهم: ﴿إِنَّ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ﴾ أي: يقولونَ كفرًا وعنادًا: ما نصدًقُك على وقوع البعثِ، وما يَذكرُ ذلك إلا مَن سَحرتَه، فهو يتَبِعُك على ما تقولُ). ((تفسير ابن كثير)) (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٥/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤٠).



7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وَعَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَعْسَنُ عَمَلًا ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ مِن حِكمة خَلقِ الأرضِ صدورَ الأعمالِ الفاضلةِ مِن أشرَفِ المخلوقاتِ فيها، ثمَّ إنَّ ذلك يقتضي الجزاءَ على الأعمالِ؛ إكمالًا لمُقتضى الحِكمةِ؛ ولذلك أُعقِبَت بقولِه تعالى: ﴿ وَلَينِ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَنْعُوثُونَ ﴾ (١).

٣- قال تعالى ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ قال الفضيلُ بنُ عياض: أخلصُه وأصوبُه. والخالصُ أن يكونَ لله، والصوابُ أن يكونَ على السنة، وهما أصلانِ عظيمانِ: أحدُهما: أن لا نعبدَ إلا الله، والثاني: أن لا نعبدَه إلا بما شرَع، لا نعبدُه بعبادة مبتدعة، وهذان الأصلانِ هما تحقيقُ شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله،

٤- قال تعالى ﴿ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ والعملُ الأحسنُ هو الأخلصُ والأصوبُ، وهو الموافقُ لمرضاتِه ومحبتِه، دونَ الأكثرِ الخالي مِن ذلك، فهو سبحانَه وتعالى يحبُّ أن يتعبدَ له بالأرضَى له، وإن كان قليلًا دونَ الأكثرِ الذي لا يُرضيه، والأكثرِ الذي غيرُه أرضَى له منه، ولهذا يكونُ العملانِ في الصورةِ واحدًا، وبينَهما في الفضلِ، بل بينَ قليلِ أحدِهما وكثيرِ الآخرِ في الفضلِ أعظمُ مما بينَ السماءِ والأرض (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ لم يقُل (على الأرضِ)، مع أنَّه أنسَبُ بتَفسيرِ الدابَّةِ لغةً - لأنَّها ما يدِبُّ على الأرضِ - لأنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١/٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص: ٣١).



(في) أعمُّ مِن (على)؛ لأنَّها تتناوَلُ من الدوابِّ ما على ظَهرِ الأرضِ، وما في بَطنِها (١).

٢- الرِّزقُ مَقسومٌ لكلِّ أحدٍ مِن بَرِّ وفاجرٍ، ومؤمنٍ وكافرٍ؛ كما قال تعالى:
 ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا ﴾ هذا مع ضَعفِ كثيرٍ مِن الدوابِّ،
 وعجزها عن السَّعيِ في طلَبِ الرِّزقِ؛ قال تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِن دَآبَةٍ لَا تَعْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠] فما دام العبدُ حيًّا، فرِزقُه على اللهِ، وقد يُيسِّرُه الله له بكسبٍ وبِغيرِ كسبِ (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ ظاهِرٌ في الوجوبِ، بينما رِزقُ اللهِ لكُلِّ ما دبَّ على الأرضِ هو تفَضُّلُ، وللعُلماءِ في التَّوفيقِ بين ذلك وجوهٌ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّه لَمَّا ضَمِنَ تعالى أن يتفضَّلَ به عليهم، أبرَزَه في حيِّزِ الوُجوبِ(٣). فكأنَّه لضمانتِه، وعدم تخلُّفِه كأنَّه واجبٌ عليه.

الوجه الثاني: أنَّ المرادَ بالوجوبِ هنا وجوبُ اختيارٍ، لا وجوبُ إلزامٍ، كقولِ الإنسانِ لصاحِبه: حقُّك واجِبٌ عليَّ.

الوجه الثالث: أنَّ (على) بمعنى (مِن)، كما في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْالُواْ عَلَى الوَجه الثالث: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ (٤) [المطففين: ٢].

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ رُدَّ به على المُعتزلةِ في قولِهم: (إنَّ الحرامَ ليس برزقٍ)؛ لأنَّه يلزمُ عليه أنَّ من تغذَّى طولَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٥٨٦-٢٥٩).



عُمُرِه بالحرامِ لم يرزُقُه اللهُ، وهو خلافُ ما في الآيةِ؛ لأنَّه تعالى لا يترُكُ ما أُخبَرَ بأنَّه عليه(١).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى اللهَ عَالَى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَلًا ﴾ فيه سؤالٌ: كيف قيل: ﴿ أَيُكُمُ المُّسَنُ عَمَلًا ﴾ فيه سؤالٌ: كيف قيل: ﴿ أَيُكُمُ المَّصَنُ عَمَلًا ﴾ وأعمالُ المؤمنينَ هي التي تتفاوتُ إلى حسنٍ وأحسنَ، فأمَّا أعمالُ المؤمنينَ والكافرينَ فتفاؤتُها إلى حَسنٍ وقبيح؟

الجوابُ: أنَّ الذين هم أحسَنُ عملًا هم المتَّقونَ، وهم الذين استَبقوا إلى تحصيلِ ما هو مقصودُ اللهِ مِن عبادِه، فخصَّهم بالذِّكرِ، واطَّرَح ذِكرَ مَن وراءَهم؛ تشريفًا لهم، وتنبيهًا على مكانِهم منه، وليكون ذلك تيقُّظًا للسَّامعينَ، وتَرغيبًا في حيازةِ فَضلِهم (٢)، وأيضًا للتَّحريضِ على أحاسِنِ المَحاسنِ (٣).

7 - قُولُ الله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وَعَلَى الْمَآءِ ﴾ فيه أنَّ العَرشَ ذاتٌ مَخلوقةٌ فوق السَّمَواتِ، وذلك يقتضي أنَّ العَرشَ مخلوقٌ قبل السَّمَواتِ والأرضِ، وكذلك الماءُ (٤) فالله تعالى أخبَر أنَّ عرشَه كان على الماءِ قبل خلقِ السمواتِ والأرضِ، وثَبَت ذلك في ((صحيحِ عرشَه كان على الماءِ قبلَ خلقِ السمواتِ والأرضِ، وثَبَت ذلك في ((صحيحِ البخاريِّ)) (٥) عن عمرانَ بنِ حُصينِ، عن النَّبيِّ صَّلَى اللَّه عليه وستّلم قال: ((كان

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٥٠).

وينقسمُ الرزقُ إلى قسمينِ: عامٌ وخاصٌ، فالعامُّ: كلُّ ما ينتفعُ به البدنُ، سواءٌ كان حلالًا أو حرامًا، وسواءٌ كان المرزوقُ مسلمًا أو كافرًا، أمَّا الرزقُ الخاصُّ، فهو ما يقومُ به الدينُ مِن العلمِ النافعِ، والعملِ الصالحِ، والرزقِ الحلالِ المعينِ على طاعةِ الله. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/٧).

<sup>(</sup>٥) ((صحيح البخاري)) (٧٤١٨).



اللَّهُ ولا شيءَ غيرُه، وكان عرشُه على الماءِ، وكَتَب في الذِّكرِ كلَّ شيءٍ، ثُمَّ خَلَق السَّمواتِ والأرضَ))(١).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ أَكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ دلالةٌ على أنَّ الله تعالى خلق السَّمواتِ والأرضَ لِيبتلي عبادَه بأمْرهِ ونَهيه، وهذا مِن الحَقِّ الذي خلَق به خلْقَه (٢).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ قال أهل المعاني: وفي وقوفِ العَرشِ على الماءِ -والماءُ غيرُ قرارِ - أعظمُ الاعتبارِ لأهل الأفكارِ (٣).

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ.
 عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ فيه زيادة قوله: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تأكيدًا لمعنَى ﴿ دَآبَةٍ ﴾؛ للتَّنصيصِ على أنَّ العُمومَ مُسْتَعملٌ في حقيقتِه (٤).

- وتقديمُ ﴿ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ قَبْلَ ﴿ رِزْقُهَا ﴾؛ لإفادةِ القَصْرِ؛ أي: على اللهِ لا على

قال ابنُ حجر: (وقد وقَع ... بلفظ: «كان عرشُه على الماء، ثمَّ خلَق القلمَ، فقال: اكتبْ ما هو كائنٌ ثم خلَق السمواتِ والأرضَ وما فيهنَّ »، فصرَّح بترتيبِ المخلوقاتِ بعدَ الماءِ والعرشِ ... ولم يقعْ بلفظ: «ثم» إلَّا في ذكرِ خلقِ السمواتِ والأرض، وقد روَى مسلمٌ مِن حديثِ عبدِ الله بن عمرو مرفوعًا: «أنَّ الله قدَّر مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أَن يخلقَ السمواتِ والأرضَ بخمسينَ الفَ سنَّة، وكان عرشُه على الماء»، وهذا الحديثُ يؤيدُ روايةَ مَن روَى: «ثمَّ خلق السمواتِ والأرضَ باللفظِ الدالِّ على الترتيب). ((فتح الباري)) (٦/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/٥).



غيرِه، وأيضًا التَّركيبُ ﴿عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ يُفيدُ معنى أنَّ اللهَ تكفَّل برِزْقِها ولم يُهْمِلْه (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ
 بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ اللَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبْيِنٌ ﴾

- قَولُ الله تعالى: ﴿ لِيَبَلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي: أنَّ الحِكمة في خَلقِ ذلك أنَّه يَخْتَبِركم، ودلَّ على شِدَّةِ الاهتمامِ بذلك بسَوقِه مَساقَ الاستفهام في قَولِه: ﴿ أَيُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٢).

- قولُه: ﴿ وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ... ﴾ فيه تأكيدُ الجملة باللَّام الموطِّئة للقسم في ﴿ وَلَمِن ﴾ وما يَتْبَعُه مِن نونِ التوَّكيدِ في ﴿ لَيَقُولُنَ ﴾ لِتَنزيلِ السَّامعِ مَنزِلةَ المتردِّدِ في صُدورِ هذا القولِ مِنهم؛ لِغَرابةِ صُدورِه مِن العاقلِ؛ فيكونُ التَّاكيدُ القويُّ والتَّنزيلُ مُستعملًا في التَّعجُّبِ مِن حالِ الَّذين كفروا أن يُحِيلوا إعادةَ الخلق، وقد شاهَدوا آثارَ بدُّ الخلق، وهو أعظمُ وأبدَعُ (٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ٥-٦)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (۲/ ۳۷۹)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩).



#### الآيات (۱۱-۸)

﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْسِمُهُ ۖ أَلَا يَوْمَ عَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَا ٱلإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِيَ ۚ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ أُمَّةِ ﴾: الأُمَّةُ: الحينُ والزمانُ (١).

﴿ يَحْبِسُهُ وَ إِنَّ يَمنَعُه أَو يؤخِّرُه، وأصلُ (حبس): يدلُّ على المَنع(٢).

﴿ وَحَافَ بِهِم ﴾: أي: نزل بهم وأصابَهم، وأصلُ (حيق): يدلُّ على نزولِ الشَّيءِ بالشَّيءِ بالشَّيءِ بالشَّيءِ بالشَّيءِ السَّ

### المعنَى الإجماليُّ:

يُقسِمُ الله تعالى قائلًا: ولئن أخَّرْنا عن هؤلاء المُشرِكينَ العذابَ إلى أَجَلٍ معلومٍ فاستبطَؤوه، ليقولُنَّ استهزاءً وتكذيبًا: أيُّ شيءٍ يمنَعُ هذا العذابَ مِن الوقوعِ إن كان حقًّا؟ ألا يومَ يأتيهم ذلك العذابُ لا يستطيعُ أن يَصرِفَه عنهم صارِفٌ، ولا يَدفَعَه دافعٌ، وأحاط بهم مِن كُلِّ جانب العذابُ الذي كانوا يَستَهزئونَ به قبلَ وقوعِه بهم، ولَئِن أعطينا الإنسانَ مِنَّا نِعمةً مِن صِحَّةٍ وأمنِ وغيرِهما، ثمَّ به قبلَ وقوعِه بهم، ولَئِن أعطينا الإنسانَ مِنَّا نِعمةً مِن صِحَّةٍ وأمنِ وغيرِهما، ثمَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (١٢/ ٣٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٦).



سَلَبْناها منه؛ إنَّه لَشديدُ اليأسِ مِن رَحمةِ الله، جَحودٌ بالنِّعَمِ التي أنعَمَ اللهُ بها عليه، ولَئِن بسَطْنا للإنسانِ في دُنياه، ووسَّعْنا عليه في رِزقِه بعد ضِيقٍ مِن العَيشِ، ليقولَنَّ عند ذلك: ذهب الضِّيقُ عني، وزالت الشَّدائِدُ، إنَّه لشديدُ الفَرحِ بالنِّعَم، مُبالِغٌ في الفَخرِ والتَّعالي على النَّاسِ بها، لكنِ الذين صبَروا وعَمِلوا الصَّالحاتِ شُكرًا لله على نِعَمِه، هؤلاء لهم مغفرةٌ لذُنوبهم، وأجرٌ كبيرٌ في الآخرةِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَهِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَعْدُودَةِ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا كان ما تقدَّم عن المُشركينَ مِن الأفعالِ، ومضَى مِن الأقوالِ مَظِنَّةً لِمُعاجلتِهم بالإمهالِ فَضلًا منه وكَرَمًا – لِمُعاجلتِهم بالإمهالِ فَضلًا منه وكَرَمًا – حكى مقالتَهم في مُقابَلةِ رَحمتِه تعالى لهم(١).

وأيضًا فمُناسبةُ هذه الآية لِما قَبْلَها: أنَّ في كِلتَيهما وَصْفَ فَنِّ مِن أَفانينِ عِنادِ المُشرِكينَ وتهَكُّمِهم بالدَّعوةِ الإسلاميَّة؛ فإذا خبَّرهم الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالبَعثِ، وأنَّ شِركَهم سبَبُ لتَعذيبِهم، جعلوا كلامَه سِحرًا، وإذا أنذَرهم بعقوبةِ العَذابِ على الإشراكِ، استَعجلوه، فإذا تأخَّر عنهم إلى أجل اقتَضَتْه الحِكمةُ الرَّبانيَّةُ، استَفهموا عن سبَبِ حبسِه عنهم استِفهامَ تهكُّم؛ ظنَّا أنَّ تأخُّرَه عَجزُّن.

﴿ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ ﴾.

أي: ولَئِنْ أَخَّرْنا عن هؤلاءِ المُشرِكينَ -يا مُحمَّدُ- العذابَ إلى مُدَّةٍ معلومةٍ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٠).



فلم نُعجِّلْه لهم؛ لَيقولُنَّ تكذيبًا واستهزاءً: أيُّ شيءٍ يحبِسُ عنَّا نزولَ العذابِ(١٠؟! ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾.

أي: أَلَا يومَ يأتيهم ذلك العذابُ- الذي كذَّبوا به- لا يَرُدُّه شَيءٌ، فلا يَصرِفُه عنهم صارفٌ، ولا يدفَعُه عنهم دافعٌ (٢).

## ﴿ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴾.

أي: ونزل بالمُشركينَ وأحاط بهم العذابُ الذي كانوا يستهزئونَ به، ويَستعجِلونَه (٣).

# ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَعُوسُ كَفُورٌ اللهِ . مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أَنَّ هذا وما بَعدَه بيانٌ لحالِ الإنسانِ في اختبارِ اللهِ له في قَولِه تعالى: ﴿ لِيَـبَلُوَكُمُ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٤) [هود: ٧].

وأيضًا فإنَّ هذه الآية عَطفٌ على جملة ﴿ وَلَينَ أَخَرنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمُةِ مَعْدُودَةٍ ﴾؛ فإنَّه لَمَّا ذكرَ تعالى عن المُشرِكينَ أنَّ ما هم فيه متاعٌ إلى أجَلٍ مَعلوم عنده، وأنَّهم بَطِروا نعمة التَّمتيع، فسَخِروا بتأخيرِ العذابِ، فبَيَّنَت هذه الآيةُ أنَّ أهلَ الضَّلالةِ راسِخونَ في ذلك؛ لأنَّهم لا يفكِّرونَ في غيرِ اللَّذَاتِ الدُّنيويَّة، فتجري انفعالاتُهم على حسَبِ ذلك دونَ رجاءٍ لتغيُّرِ الحالِ، ولا يتفكَّرونَ في أسبابِ النَّعيمِ والبُؤسِ، وتصَرُّفاتِ خالقِ النَّاسِ، ومُقَدِّرِ أحوالِهم، ولا يتَعظونَ أسبابِ النَّعيمِ والبُؤسِ، وتصَرُّفاتِ خالقِ النَّاسِ، ومُقَدِّرِ أحوالِهم، ولا يتَعظونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٣٦، ٣٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۹، ۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/ ۳۰۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵٤۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۳۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۵۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۶۸/۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٥٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/٢٤).



بتقَلُّباتِ أحوالِ الأَمَمِ، فشأنُ أهلِ الضَّلالةِ أنَّهم إن حلَّت بهم الضَّراءُ بعد النِّعمةِ ملكَهم اليَّاسُ مِن الخيرِ، ونَسُوا النِّعمةَ فجَحدوها وكَفَروا مُنعِمَها، فإنَّ تأخيرَ العذابِ رَحمةٌ، وإتيانَ العذابِ نَزعٌ لتلك الرَّحمةِ(۱).

## ﴿ وَلَينَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَوُسُ كَفُورٌ ١٠٠٠.

أي: ولَئِن أعطَينا الإنسانَ (٢) منَّا نِعمةً - كالعافية وسَعةِ الرِّزقِ وطِيبِ العَيشِ - فوجدَ لذَّتَها، ثمَّ سَلَبْناها منه؛ يظلُّ شديدَ اليأسِ مِن حصولِ الخَيرِ له في المُستقبَل، جَحُودًا نِعَمَ اللهِ عليه، قَلِيلَ الشُّكرِ لرَبِّه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ البِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦].

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَتُهُ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٤٨].

﴿ وَلَ بِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعُدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اَتُ عَنِّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ هذه الجُملةَ تَتميمٌ للتي قَبلَها؛ لأنَّها حكَت حالةً ضِدَّ الحالةِ في التي قَبلَها(١٠).

## ﴿ وَلَإِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الَّ عَنِّيَّ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) المرادُ بالإنسانِ هنا جنسُ الإنسانِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (١١/٩)، ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (٢/ ٣٥٨)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٢/ ١٢٠-١٢٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣).



أي: ولَئِن أَذَقْنا الإنسانَ نِعمةً بعدَ ضيقٍ كان فيه، ليقولَنَّ غِرَّةً باللهِ عزَّ وجلَّ، وجرأةً عليه، وجهلًا بإنعامِه: ذهبَ الضِّيقُ والشِّدَّةُ والمكروهُ عنِّي، ولن يُصيبني بعد ذلك سوءٌ(١)!!

كما قال الله سبحانَه: ﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسُ قَنُوطُ \* وَلَيْنِ أَذَقَنْهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَة قَنُوطُ \* وَلَيْنِ تُجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِيّئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ \* وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ وَلِنَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَا عِرَيضٍ \* [فصلت: ٤٩ - ٥ ].

## ﴿ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾.

أي: إنَّه لشديدُ الفرحِ بنِعَم اللهِ عليه، فخورٌ على غيرِه بها، ولا يشكُرُ اللهَ عليها، وينسى تقلُّباتِ أحوالِ الدُّنيا ونكَدَها، وينسى طلَبَ النَّعيمِ الباقي، والسُّرورِ الدَّائِم في الآخرة (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَذَفُنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ﴾ [الروم: ٣٦].

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ﴾ [الشورى: ٤٨].

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهُ.

أي: إلَّا(٣) الذين صَبَروا عند الضَّرَّاءِ، ونزولِ الشدائدِ والمكارِه، وعَمِلوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳٤۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۹۷۱)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٤٧٤)، ((تفسير البن كثير)) (۱۶/ ۹۰۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳٤۱)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱)، ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (۲/ ۳۵۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) الاستثناءُ في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ استثناءٌ متصلٌ، وقيل: منقطعٌ. وهذا بناءً على



الصَّالحاتِ فِي السرَّاءِ، وحلولِ الرَّخاءِ والعافيةِ؛ شكرًا لله على نعمائِه، أولئك لهم مَغفِرةٌ من اللهِ لِذُنوبِهم، ولهم جزاءٌ عظيمٌ (١).

كما قال سُبحانه: ﴿ وَٱلْعَصْرِ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر: ١-٣].

وعن أبي سعيد الخُدريِّ، وأبي هريرةَ رَضِيَ الله عنهما، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ما يُصيبُ المُسلَمَ مِن نَصَب ولا وَصَبٍ (٢)، ولا هَمِّ ولا حَزَنٍ، ولا أذًى ولا غَمِّ، حتى الشَّوكةُ يُشاكُها، إلَّا كفَّرَ اللهُ بها مِن خَطاياه))(٣).

وعن صُهَيبٍ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (عجبًا لأمرِ المُؤمِنِ، إنَّ أَمْرَه كُلَّه خَيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلَّا للمؤمِنِ؛ إن أصابَته سرَّاءُ شكرَ فكان خيرًا له، وإن أصابَته ضرَّاءُ صبَرَ فكان خيرًا له))(٤).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

ا - قال تعالى: ﴿ وَلَ إِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنّهُ لِيَعُوسُ
 كَفُورٌ \* وَكَ إِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَآء بَعْدَ ضَرَّآء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيَ ۚ إِنّهُ لَقَوْرٌ \* وَكَ إِنْ أَذَقَة وَالذَّوقِ يَفْيدُ أَقَلَ ما يوجَدُ به الطَّعمُ ، فكان المرادُ أَنَّ لَفَحُ فَي لَفْطُ الإذاقة والذَّوقِ يَفْيدُ أَقَلَ ما يوجَدُ به الطَّعمُ ، فكان المرادُ أَنَّ الإنسانَ بوجدانِ أقل القليلِ مِن الخيراتِ العاجلةِ يقعُ في التَمَرُّدِ والطُّغيانِ ، وبإدراكِ أقل القليلِ مِن المحنةِ والبَليَّة يقعُ في اليأسِ والقُنوطِ والكُفرانِ ، فالدُّنيا وبإدراكِ أقل القليلِ مِن المحنةِ والبَليَّة يقعُ في اليأسِ والقُنوطِ والكُفرانِ ، فالدُّنيا

كونِ المرادِ بالإنسانِ في قولِه: ﴿ وَلَئِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ الإنسانَ الكافرَ، أو إنسانًا معينًا. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦٧/٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۳۲۳)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠٩).

 <sup>(</sup>٢) الوصَبُ: الألمُ اللازِمُ، والسَّقَمُ الدَّائِمُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٣/ ١١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤١) واللفظ له، ومسلم (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٩٩).



في نَفسِها قليلةٌ، والحاصِلُ منها للإنسانِ الواحدِ قليلٌ، والإذاقةُ من ذلك المقدارِ خَيرٌ قليلٌ، ثمَّ إنَّه في سرعةِ الزَّوالِ يُشبِهُ أحلامَ النَّائمينَ، وخَيالاتِ المُوسوسينَ، فهذه الإذاقةُ مِن قليلٍ، ومع ذلك فإنَّ الإنسانَ لا طاقةَ له بتحَمُّلِها، ولا صَبرَ له على الإتيانِ بالطَّريقِ الحَسَنِ معها(۱).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَلَبِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ وَلَئَوسُ كَ فُورٌ \* وَلَبِنْ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءً بَعَد ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِي لَيُوسُ كَ فُورٌ \* وَلَ إِنَّ أَذَقْنَاهُ نَعُماءً بَعَد ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِي اللّهِ إِنَّهُ لَفَرِجٌ فَخُورٌ \* بيّن سُبحانه وتعالى في هذه الآية أنَّ أحوالَ الدُّنيا غيرُ باقية بل هي أبدًا في التغيير والزَّوالِ والتحوُّلِ والانتقالِ؛ فإنَّ الإنسانَ إمَّا أن يتحوَّلَ مِن النَّعمة إلى المحدة ، ومن اللَّذَاتِ إلى الآفاتِ كالقِسمِ الأوَّلِ، وإمَّا أن يكونَ بالعَكسِ مِن ذلك، وهو أن ينتقِلَ مِن المكروهِ إلى المَحبوبِ كالقِسم الثَّاني (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - اليومُ قد يعبَّرُ به عن الوقتِ قَلَّ أو كثُر، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ
 لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ والمرادُ: وقتُ مَجيءِ العذابِ، وقد يكونُ ليلًا ويكون نهارًا، وقد يستمرُّ وقد لا يستَمرُّ (٣).

٢- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَ إِنْ أَذَقَنَهُ نَعُمَاءَ بَعُ لَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِي ﴿ لَم يُسنِدِ (المسَّ) إليه سبحانَه، كما فعل في (النَّعماء)؛ تعليمًا للأدبِ (٤). وفيه وجهُ آخَرُ: أنَّ في اختلافِ الفِعلينِ - وهما أذقناه ومَسَّتُه - من للأدبِ (١٤). وفيه تعالى في الأوَّلِ، وإلى الضَّرَّاء في الثَّاني؛ نكتةً: وهي أنَّ حيث الإسنادُ إليه تعالى في الأوَّلِ، وإلى الضَّرَّاء في الثَّاني؛ نكتةً: وهي أنَّ النِّعمة صادرةٌ مِن اللهِ تعالى تفضُّلًا منه، وأمَّا الضَّررُ فالسَّبُ فيه هو العبدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٨٣)، ((فتح الباري)) لابن رجب (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤٣).



باجتلابِه إِيَّاه بالمعاصي غالبًا، ولا ينافي ذلك قَولَه تعالى: ﴿ قُلْكُلُّ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨]؛ فإنَّ الكُلَّ منه إيجادًا، غيرَ أنَّ الحَسَنةَ إحسانٌ وامتحانٌ، والسَّيِّئةَ مُجازاةٌ وانتقامٌ (١٠).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَيِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ وَ اللّهِ عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴾
 أَلَا يَوْمَ يَانْيِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْ زِءُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ مَا يَحْبِسُهُ وَ الستفهامُ، غرَضُهم منه إنكارُ المجيءِ والحبْسِ رأسًا، لا الاعترافُ به والاستفسارُ عن حابِسِه؛ كأنَّهم يَقولونَه بطريقِ الاستعجالِ؛ استهْزاءً (٢).

- قولُه: ﴿ أَلَا يُومَ يَأْلِيهِمْ لَيُسَ مَصَّرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ استئنافٌ بيانيُّ واقعٌ موقعَ الجوابِ عن كلامِهم؛ إذ يقولون: ما يَحبِسُ عنّا العذاب؟ فلذلك فُصِلَتْ للمُعطَف - كما تُفصَلُ المحاوَرةُ، وفيه تهديدٌ وتخويفٌ بأنَّه لا يُصرَفُ عنهم، ولكنَّه مؤخَّرُ (٣).

- وافتُتح الكلامُ بحرفِ التَّنبيهِ ﴿ أَلَا ﴾؛ للاهتمامِ بالخبَرِ؛ لتحقيقِه، وإدخالِ الرَّوع في ضَمائرِ هم(١٠).

- وتقديمُ الظَّرفِ ﴿ يَوْمَ ﴾؛ للإيماءِ بأنَّ إتيانَ العذابِ لا شكَّ فيه حتَّى إنَّه يوقَتِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- قولُه: ﴿ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهُ زِءُونَ ﴾ فيه التَّعبيرُ بالماضي ﴿ وَحَافَ ﴾، والمعنى: (ويَحيقُ بهم)، إلَّا أنَّه جاء على عادةِ اللهِ في أخبارِه؛ لأنَّها في تَحقُّقِها وتَيَقُّنِها بمنزلةِ الكائنةِ الموجودةِ، وفي ذلك مِن الفَخامةِ والدَّلالةِ على عُلوِّ شأنِ المخبِرِ، وتقريرِ وقوعِ المخبَرِ به ما لا يَحْفى (١).

- وفي قولِه: ﴿ بِهِ يَسَّتَهُ زِءُونَ ﴾ قدَّمَ الظَّرفَ (به)؛ إشارةً إلى شدَّةِ إقبالِهم على الهُزءِ به، حتى كأنَّهم لا يَهزؤونَ بغَيره (٢٠).

- وفيه الإتيانُ بالموصولِ ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِ مُونَ ﴾ في مَوضِعِ الضَّمير؛ للإيماء إلى أنَّ استِهْزاءَهم كان مِن أسبابِ غضَبِ اللهِ عليهم، وتَقْديرِه إحاطة العذابِ بهم؛ بحيثُ لا يَجِدون منه مَخلَصًا (")، والمرادُ بقولِه: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ عَسَمَ مَرْ مُونَ ﴾ والمرادُ بقولِه: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَعْجِلُون، وإنَّما وضَعَ ﴿ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ يَسْتَمْزِعُونَ ﴾ العذابُ الَّذي كانوا به يَستعجِلُون، وإنَّما وضَعَ ﴿ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ موضِعَ (يَستعجِلُون)؛ لأنَّ استِعْجالَهم كان على جِهَةِ الاستهزاء (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَبِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَوُسُ
 كَفُورٌ ﴾

- فيه تأكيدُ الجملةِ باللَّامِ الموطِّئةِ للقَسَمِ في ﴿ وَلَبِنْ ﴾ وبـ (إنَّ) واللَّامِ في خُملةِ جوابِ القَسَمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْتُوسُ ﴾؛ لقصْدِ تحقيقِ مَضمونِها، وأنَّه حقيقةٌ ثابتةٌ، لا مُبالَغةَ فيها ولا تَغليبَ (٥).

- واخْتِيرَتْ مادَّةُ الإِذاقةِ في ﴿ أَذَقْنَا ﴾؛ لِمَا تُشعِرُ به من إدراكِ أمرٍ محبوبٍ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣).



لأَنَّ المرْءَ لا يَذوقُ إلَّا ما يَشتَهيه (۱)، ومادَّةُ النَّزْعِ في ﴿ نَزَعُنَهَا ﴾؛ للإشعارِ بشِدَّةِ تَعلُّق الإنسانِ بها وحِرْصِه عليها (۲).

- ولَمَّا كانت النِّعمُ عَواريَّ مِن اللهِ يمنَحُها مَن شاء مِن عِبادِه، قدَّمَ الصِّلةَ دليلًا على العاريَّةِ، فقال: ﴿ مِنَا رَحْمَةً ﴾ (٣).

- وفي قولِه: ﴿إِنَّهُۥ لَيَئُوسُ كَفُورٌ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ النَّزْعَ إنَّما كان بسَببِ كُفْرانِهم بما كانوا يتَقلَّبون فيه مِن نِعَم اللهِ عزَّ وجلَّ(١٠).

٣- قولُه: ﴿ وَلَ إِنْ أَذَقَنَهُ نَعُمَآء بَعُدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيَ ۚ
 إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَ بِنَ أَذَقَنَهُ نَعُمَاءَ بَعُدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ ﴾ فيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ عبَر عن مُلابَسةِ الرَّحمةِ والنَّعماءِ بالذَّوقِ ﴿ أَذَقَنَهُ ﴾ المؤذِنِ بلَذَّتِهما، وكونِهما مِمَّا يُرغَبُ فيه، وعن مُلابَسةِ الضَّرَّاءِ بالمَسِّ ﴿ مَسَّتُهُ ﴾ المشعِر بكونِها في أدنى ما يُطلَقُ عليه اسْمُ الملاقاةِ مِن مَراتِبِها (٥)؛ فاختيارُ فعلِ المسِّ في ﴿ مَسَّتُهُ ﴾ فيه إيماءٌ إلى أنَّ إصابةَ الضَّرَّاءِ أَخَفُّ مِن إصابةِ النَّعْماءِ، وأنَّ لطف اللهِ شاملٌ لعبادِه في كلِّ حالٍ (١).

- وجعَل جوابَ القسمِ (القَوْلَ) في ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾؛ للإشارةِ إلى أنَّه تبَجُّحُ وتَفاخُرُ ؛ فالخَرُ ويَفاخُرُ ؛ فالخبَرُ في قولِه: ﴿ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اللَّهِ عَنِّي ﴾ مستعمَلٌ في الازْدِهاءِ والإعجابِ ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤).



وذلك هو مُقتَضى زيادة ﴿ عَنِي ﴾ مُتعلِّقًا بـ ﴿ ذَهَبَ ﴾ ؛ للإشارة إلى اعْتِقادِ كُلِّ واحدٍ أَنَّه حَقيقٌ بأن تَذَهَبَ عنه السَّيِّئَاتُ غُرورًا منه بنفسِه، كما في قولِه: ﴿ وَلَمِنْ أَذَفَنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ وَلَيْنِ ثُوجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى عِندَهُ ولَلْحُسَنَى ﴾ (١) [فصلت: ٥٠].

- وجملةُ ﴿إِنَّهُ, لَفَرَحٌ فَخُورٌ ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌ؛ للتَّعجُّبِ مِن حالِه، و ﴿ فَرِحْ ﴾ و جملةُ ﴿إِنَّهُ, لَفَرَحُ الْمَالُغةِ، أي: لَشَديدُ الفرَح، شَديدُ الفَخرِ(٢).

- وفيه مناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قال اللهُ تعالى هنا في سورةِ هودٍ: ﴿ وَلَـ إِنَّ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيٓ إِنَّهُ, لَفَرحٌ فَخُورٌ ﴾ [هود: ١٠]، وقال في سورة فُصِّلَت: ﴿ وَلَإِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً ﴾ [فصلت: ٥٠]؛ ففيه زيادةُ (مِنَّا) وزيادةُ (مِن) في سورةِ فُصِّلَت عمَّا في سورةِ هودٍ؛ ووجهُ ذلك أنَّه لم يَرِد في هودٍ ما يَستَدعي تلك الزِّيادة، وأمَّا سورةُ فُصِّلَت فتقدَّم فيها قولُه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِي ﴾ [فصلت: ٤٧]؛ قَطعًا بهم، وتَنبيهًا على سوءِ مُرتَكَبهم، وقد عايَنوا الحقَّ، وضلَّ عنهم ما كانوا يَدَّعون مِن قَبلُ مِن شُركاءِ اللهِ سبحانه، وأيقَنوا وعَلِموا أنَّه لا مَحيصَ لهم ولا مَفرَّ؛ فلمَّا تَقدُّم ذِكْرُ الشُّركاءِ قال تعالى: ﴿ وَلَهِنَّ أَذَقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ [فصلت: ٥٠]، فنبَّه تعالى بقولِه: ﴿ مِّنَّا ﴾ على أنْ لا شَريكَ له، ولا مُعطِيَ غيرُه، وأنَّه لا يأتي العبدَ شيءٌ مِن أَحَدٍ سِواه سُبحانه. ولَمَّا لم يتَقدَّمْ في سورةِ هودٍ ذِكرٌ لذلك لم يَرِد فيها التَّنبيهُ بقولِه: ﴿مِنَّا ﴾. وأمَّا زيادةُ: (مِن) في قولِه: ﴿مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ ﴾ [فصلت: ٥٠]؛ فمناسِبٌ لإطناب هذا الغرَضِ في هذه السُّورةِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





فناسَب ذلك الزِّيادة، ولإيجازِ هذا القصدِ في سورةِ هودٍ ناسَبَه سُقوطُ (مِن)؛ فجاء كلُّ على ما يُناسِبُ(١).

وفيه وجه اخرُ: أنَّه في سورة فُصِّلَت بيَّن تعالى جِهة الرَّحمة ، بقوله: ﴿ لَا يَسْكُمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآء الْخَيْرِ ﴾ [فصلت: ٤٩]؛ فناسَب ذِكْرُ ﴿ مِنّا ﴾ وحَذَفَه هنا اكتفاءً بقوله قبلُ: ﴿ وَلَمِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانُ مِنّا رَحْمَةً ﴾ [هود: ٩]، وزاد (مِن) في سورة فُصِّلَت؛ لأنَّه لَمَّا حدَّ الرَّحمة وجِهتها حدَّ الظَّرْفَ بعْدَها؛ لِيَتَشاكَلا في التَّحديدِ، وهنا لَمَّا لم يَذكُر الأوَّل، لم يَذكُر الثَّاني لِيَتَشاكَلا اللهَ المَّالِدَ المَّالَى اللهَ اللهُ ال



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٥٩-٢٦٠) .



#### الآيات (١٢-١٤)

﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ أَبِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ أَمْ فَا عَلَيْهِ كُنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهِ إِن كَنْتُمْ فَلُ فَأَتُواْ بِعِشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مَفْتَرَيْتٍ وَادْعُواْ مَنِ السّتَطَعْتُم مِن يَقُولُونَ اللّهِ إِن كَنْتُمْ صَدِقِينَ الله فَا فَن أَنْ لَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَهَلُ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَهَلُ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### المعنَى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: فلعلَّك - أيُّها الرَّسولُ - تارِكٌ بعض ما يُوحَى إليك ممَّا أنزلَه اللهُ عليك، وأمرَك بتبليغِه، وضائِقٌ به صَدرُك؛ خَشية أن يطلُبوا منك بعض المَطالبِ على وجه التَّعنُّتِ، كأنْ يقولوا: لولا أُنزِلَ عليه مالٌ كثيرٌ، أو جاء معه ملكٌ يصَدِّقُه في رسالتِه، فبَلِغْهم ما أوحيتُه لولا أُنزِلَ عليه مالٌ كثيرٌ، أو جاء معه ملكٌ يصَدِّقُه في رسالتِه، فبَلِغْهم ما أوحيتُه إليك؛ فإنّه ليس عليك إلَّا الإنذارُ بما أُوحيَ إليك، واللهُ على كلِّ شَيءٍ حَفيظُ، يدبِّرُ جميع شُؤونِ خَلقِه. بل أيقولُ هؤلاء المُشركونَ: إنَّ مُحمدًا قد افترى هذا القُرانَ؟ قلْ لهم: إن كان الأمرُ كما تَزعمونَ، فأَثُوا بعَشرِ سُورٍ مِثلِه مُفتَرياتٍ، وادعُوا من استطعتُم مِن جميع خَلقِ الله؛ لِيُساعِدوكم على الإتيانِ بهذه السُّور العَشرِ، إنْ كنتُم صادقينَ في دَعواكم. فإن لم يأتوا بمُعارضةِ ما دَعُوتُموهم إليه، فأيقنوا أنَّما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عندِ الله، مشتملًا على فأيقنوا أنَّما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عندِ الله، مشتملًا على علْمه، ومُتَضَمِّنًا أمرَه وَنَهْيَه، وأيقِنوا أنْ لا إله يُعبَدُ بحَقٍ إلَّا اللهُ، فهل أنتم – بعد قيام هذه الحُجَّةِ عليكم – مُسلِمونَ مُنقادونَ لله ورَسولِه؟

#### تُغسيرُ الآياتِ:

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهُ وَلَا أَنزِلَ عَلَيْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَى عُلِيهِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ عَلَى عُلِيهُ اللهُ عَلَى عُلْهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَيْهُ اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلْهُ اللهُ عَلَى عُلْهُ اللهُ عَلَى عُلَيْ اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلْهُ اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَيْ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَيْكُ اللهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَيْ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَيْلُ اللّهُ عَلَى عُلِيلًا عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلِي عَلَى عُلَيْلِ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلِي عُلَى عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَى عُلْ



### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ هذا تفريعٌ على قَولِه تعالى: ﴿ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ الْمَوْتِ اللهُ اللهُ

وأيضًا فإنَّه لَمَّا استثنى اللهُ تعالى مِن الجارينَ مع الطَّبعِ، الطَّائِشينَ في الهَوى، مَن تحلَّى برَزانةِ الصَّبرِ النَّاشئِ عن وَقارِ العِلمِ، المُثمرِ لصالحِ العمَلِ، وكان صلَّى الله عليه وسلم رأسَ الصَّابرينَ، وكان ما مضى مِن أقوالِهم وأفعالِهم ربَّما كان مَظِنَّةً لرَجائِهم تَرْكَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعضَ ما يُوحى إليه؛ مِن عَيبِ آلهتِهم، وتضليلِ آبائِهم، وتسفيهِ أحلامِهم، وغيرِ ذلك ممَّا يشُقُّ عليهم؛ طمعًا في إقبالِهم أو خوفًا من إدبارِهم – قال تعالى مسببًا عن ذلك، ناهيًا في صيغةِ الخَبر (٢):

# ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ ﴾.

أي: فلعلَّك -يا مُحمَّدُ- تاركُ تبليغَ قَومِك بعضَ ما أوحَى اللهُ إليك مِن القُرآنِ، وضائِقٌ صَدرُك بما أمرَك اللهُ أن تبَلِّغَهم؛ كراهة أن يقولَ المُشرِكونَ: لولا أنزَلَ اللهُ عليه كنزًا، أو جاء معه ملَكُ؛ لنؤمِنَ بأنَّه رَسولُ الله، فاصبِرْ على تكذيبهم، واستمِرَّ في دَعوتِهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥-١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٥ ٢٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳٤٢/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳٦۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۳۱۰)، ((تفسير الشوكاني)) (١/ ٥٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨).

قال الشوكاني: (قيل: وهذا الكلامُ خارِجٌ مخرجَ الاستفهام، أي: هل أنت تاركُ؟ وقيل: هو في معنى النَّفي مع الاستبعادِ أي: لا يكونُ منك ذلك، بل تُبَلِّغُهم جميعَ ما أنزلَ الله عليك، أحَبُّوا



كما قال تعالى: ﴿ كِنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِئُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٢].

وقال سُبحانه: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر: ٩٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا يَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمُكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ وَإِن كَادُواْلِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى ٓ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا عَ غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَآتَغَنُدُوكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٣-٧٤].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفَجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا \* أَوْ تَسُقِطَ السَّمَاءَ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن خَيْدِلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّر الْأَنْهَار خِلالَهَا تَفْجِيرًا \* أَوْ تَسُقِطَ السَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلْتِيكَةِ قِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلْتِيكَةِ قِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقْرَوُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنْتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٣].

وقال عزَّ من قائل: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواقِ لَوَلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ. نَذِيرًا \* أَوْ يُلْقَى ٓ إِلَيْهِ كَنَرُّ أَوْ تَكُونُ لَهُ. جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَ فَوَكُ أَوْ تَكُونُ لَهُ. جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَ فَوَلًا \* أَنظُرُ كَيْفَ يَأْكُلُ مِنْهَ فَوَكَ لَا يَطْرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثُلُ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٧-٩].

وقال سبحانه: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

ذلك أم كَرِهوه، شاؤوا أم أَبُوا). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥١). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ١٥١).



## ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾.

أي: إنَّما أنت - يا محمَّدُ - نذيرٌ لقَومِك تُنذِرُهم عِقابي، وليس عليك أن تأتيَهم بما يقتَرحونَه مِن الآياتِ(١).

## ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾.

أي: واللهُ على كُلِّ شَيءٍ قيِّمُ، بِيَدِه تدبيرُ الأمورِ، وهو حافِظٌ يحفَظُ أعمالَ عبادِه، ويُجازيهم بها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢]. ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مُفْتَرَيَّتٍ وَادْعُواْ مَنِ السَّتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ آَ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

أنَّ القَومَ لَمَّا طَلَبوا من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُعجِزَ؛ قال: مُعجزي هذا القُرآنُ، ولَمَّا حصل المُعجِزُ الواحِدُ، كان طلَبُ الزيادةِ بَغيًا وجهلًا، ثم قرَّرَ كَونَه مُعجزًا بأنْ تحدَّاهم بالمُعارَضةِ (٣).

## ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُ ﴾.

أي: بل أيقولُ المُشرِكونَ: افترى محمَّدُ القُرآنَ، وليس هو مِن عندِ اللهِ(١٠)؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳٤۲)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ۲۵۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٣/١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (١٩١/٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/١٢).



## ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيْتٍ ﴾.

أي: قل لهم - يا مُحمَّدُ -: فإن كنتُ افتريتُ القُرآنَ كما تَزعُمونَ، فأْتُوا أنتم بعَشرِ سُورِ مِثلِه مُختَلَقاتٍ مِن عندِ أنفُسِكم (١).

## ﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾.

أي: وادعُوا- أيُّها المُشرِكونَ- مَنْ تستَطيعونَ دَعوتَه، من الإنسِ والجِنِّ، وآلهتِكم المزعومةِ؛ لِيُعينَكم على اختلاقِ عَشرِ سُوَرٍ مِن القُرآنِ، إن كنتُم صادقينَ في أنِّي افتريتُ هذا القُرآنَ<sup>(۱)</sup>.

## ﴿ فَ إِلَّهِ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم

قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرُه لنَبيِّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كفاك حجَّةً على حقيقة ما أتيتَهم به ودلالةً على صحَّة نبوَّتِك، هذا القرآنُ مِن سائرِ الآياتِ غيرِه؛ إذ كانت الآياتُ إنمَّا تكونُ لِمَن أعطِيَها دلالةً على صِدقِه، لعَجزِ جميعِ الخَلقِ عن أن يأتوا بمِثلِها، وهذا القرآنُ جميعُ الخَلق عَجزةٌ عن أن يأتوا بمِثلِه). ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣٤٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۳٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۲)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۸/۱۲).

قال ابن عاشور: (قال ابنُ عباس وجمهورُ المفسرين: كان التحدِّي أوَّل الأمرِ بأن يأتوا بعشرِ سُور مثلِ القرآنِ، وهو ما وقَع في سورةِ هودٍ، ثم نُسِخ بأن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ، كما وقَع في سورةِ البقرةِ، وسورة يونس. فتخطَّى أصحابُ هذا القولِ إلى أن قالوا: إنَّ سورةَ هودٍ نزلَت قبلَ سورةِ يونسَ، وهو الذي يُعتمدُ عليه.

وقال المبردُ: تحدَّاهم أولًا بسورة ثم تحدَّاهم هنا بعشرِ سور؛ لأَنَّهم قد وُسِّع عليهم هنا بالاكتفاء بسور مفتريات، فلمَّا وُسِّع عليهم في صفتِها أُكثر عليهم عددُها، وما وقَع مِن التحدِّي بسورة اعتبر فيه مماثلتُها لسور القرآنِ في كمالِ المعاني، وليس بالقويِّ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢٠). وذهب محمد رشيد رضا إلى أنَّ جميع آياتِ التحدِّي لم يكنْ مراعًى بها الترتيبُ التاريخيُّ في مخاطبةِ المشركينَ -كما ذهب جمهورُ المفسِّرين- بل ذُكر كلُّ منها بمناسبةِ سياقِ سورتِه. يُنظر: ((تفسير المنار)) (٢١/ ٣٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ١٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۹۸). ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۸).



## مُّسَلِمُونَ ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنّه لَمّا كان أدنَى دَرَجاتِ الافتراءِ إتيانَ الإنسانِ بكلامِ غَيرِه من غيرِ عِلمِه، وكان عَجزُهم عن المُعارَضةِ دليلًا قاطعًا على أنّهم لم يَصِلوا إلى شيءٍ مِن كلامِه تعالى بغيرِ عِلمِه، ولا وجَدوا مُكافِئًا له يأتيهم بمِثلِه - ثبت قطعًا أنّ هذا القرآنَ غيرُ مُفترًى، فقال تعالى مُخاطبًا للجميعِ إشارةً إلى وضوحِ الأمرِ -لا سيّما في الافتراءِ عند كلِّ أحدٍ - وأنّ المُشرِكينَ قد وصَلوا من ذلّ التّبكيتِ بالتّحدِّي مَرَّةً بعد مَرَّة، وزورِهم لأنفُسِهم في ذلك المضمارِ كَرَّةً في إثرِ كَرَّة، إلى حدِّ مِن العَجزِ لا يَقدِرونَ معه على النُّطقِ في ذلك ببنتِ شَفةٍ (١)، قال:

## ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: فإن لم يَأْتُوا بِمُعارضةِ ما دَعَوْتُموهم إليه (٢) فاعْلَموا وأيقِنوا أَنَّما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن عندِ الله، مشتملًا على عِلْمه، ومُتَضَمِّنًا أَمْرَه وَنَهْيَه، واعلَموا أَنَّه لا معبودَ بحقٍّ إلَّا اللهُ وَحدَه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ ، وَٱلْمَكَيْحَةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٩٤٩-٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨). قال الواحدي: (هذا الذي ذكرنا مِن أن قولَه: ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ ﴾ خطابٌ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه، مذهبُ المفسِّرين وأصحابِ المعاني). ((البسيط)) (١١/ ٣٦٥). وقيل: الخطابُ فيه للمشركين؛ أي: فإن لم يستجيبوا لكم مَن تدعونهم إلى المعاونةِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٤٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥١٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٤٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٦/ ٤٦٤، ٢٥٥)، ((تفسير ارتفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨).



يَشْهَدُونَۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦].

## ﴿ فَهَلُ أَنتُ م مُّسَلِمُونَ ﴾.

أي: فهل أنتم -أيُّها المُشرِكونَ- مُستَسلِمونَ لله بالتَّوحيدِ، مُنقادونَ له بالطَّاعةِ، بعد ثُبوتِ الحُجَّةِ عليكم بعَجزِكم عن الإتيانِ بمِثلِ هذا القرآنِ، وتحَقُّقِكم أنَّه مِن عندِ الله(١)؟

كما قال الله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَىٰۤ إِلَى اُنَّمَاۤ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلَ اللهُ عَمْ الله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَىٰۤ إِلَى اللهُ عَمْ اللهُ وَحِدُّ فَهَلَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

#### الغَوائد التربويَّة:

قال الله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابَا فَيُ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ \* أَمُ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءً مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ \* أَمُ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهٌ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَنِ السّتَطَعْتُ مِن دُونِ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهٌ قُلُ فَأَتُوا بِعِشْمِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِلَا لَهُ إِلّا لَهُ إِلّا لَهُ إِلَا لَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلّا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (1/ ٢٢).

قال الواحدي: (﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ استفهامٌ معناه الأمرُ، كَقُولِه: ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُنابُهُونَ ﴾). ((الوجيز)) (ص: ٥١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٨).



## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ لَمَّا كان المُوحَى به قد صار معلومًا لهم - وإن نازعوا فيه - بنى للمَفعولِ قَولَه: ﴿ يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ (١).
 ٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ ﴾ بَنُوه للمَفعولِ؛ لأنَّ المَقصودَ مُطلَقُ حُصولِه (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّثْلِهِ عَ مُفْتَرَيَتٍ ﴾ إلى قَولِه: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ دلالةٌ على ثبوتِ الرِّسالةِ والقُرآنِ والتَّوحيدِ، ووجهُ ذلك: أنَّه لَمَّا تحدَّاهم سُبحانه بالإتيانِ بعَشر سُوَرِ مِثلِه مُفتَرياتٍ- هم وجميعَ مَن يستطيعونَ مِن دونِه- فكان في مضمونِ تحدِّيه أنَّ هذا لا يقْدِرُ أحدٌ على الإتيان بمِثلِه مِن دونِ اللهِ، كما قال تعالى: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ وحينئذٍ فَعُلِمَ أَنَّ ذلك مِن خصائص مَن أُرسلَه اللهُ، وما كان مختصًّا بنوع فهو دليلٌ عليه؛ فإنَّه مُستلزِمٌ له، وكلُّ مَلزوم دليلٌ على لازِمِه -كآياتِ الأنبياء كلُّها؛ فإنَّها مختصَّةٌ بِجِنسِهم - وهذا القرآنُ مختصُّ بِجِنسِهم، ومِن بينِ الجنسِ خاتَمُهم ، لا يمكِنُ أن يأتي به غيرُه، وكان ذلك برهانًا بَيِّنًا على أنَّ اللهَ أنزله؛ وأنَّه نَزلَ بعِلم الله، فهو الذي أخبرَ بخبَره، وأمرَ بما أمرَ به، كما قال سُبحانه: ﴿ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِهِ ، ﴾ [النساء: ١٦٦]، وثبوتُ الرسالةِ ملزومٌ لثبوتِ التَّوحيدِ؛ وأنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ، مِن جهة أنَّ الرسولَ أخبرَ بذلك، ومِن جهةِ أنَّه لا يقدِرُ أحدٌ على الإتيانِ بهذا القرآنِ إلَّا اللهُ، فإنَّ مِن العِلم ما لا يعلَمُه إلَّا اللهُ(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠٦/١٥).



٤- في قولِه تعالى: ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مُفْتَرَيْتِ ﴾ لم يُكلِّفْهم نَفْسَ الإحداثِ، بل طالبَهم بالإتيانِ بمِثلِه، إمَّا إحداثًا، وإمَّا تبليعًا عن الله أو عن مخلوقٍ. والإتيانُ بالشَّيءِ: جَلبُه، سواءٌ كان بالاسترفادِ مِن الغَيرِ أم بالاختراعِ مِن الجالبِ، وهذا توسِعةٌ عليهم في التَّحدِّي؛ ليُظْهِرَ عجزَهم مِن جميعِ الجِهاتِ(۱).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ مِّن دُونِ اللهِ ﴾ وَصفٌ لـ ﴿ مَنِ اللهِ ، فلمَّا عمَّم لهم في هذا الوَصفِ: التَّذكيرُ بأنَّهم أنكروا أن يكونَ مِن عندِ اللهِ ، فلمَّا عمَّم لهم في الاستعانة بمَن استطاعوا، أكَّدَ أنَّهم دونَ اللهِ تعالى، فإن عَجَزوا عن الإتيانِ بعَشرِ سُورٍ مِثلهِ - مع تمكُّنِهم من الاستعانة بكُلِّ مَن عدا اللهَ - تبيَّن أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ الله تعالى (٢).

7 - قول الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَنُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادَعُواْ مَنِ السَّتَطِعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدوِقِينَ \* فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّما وَادْعُواْ مَنِ السَّتَرِ النَّهُ فِيهُ اللهِ فِيهُ اللهِ فِيهُ اللهِ فِيهُ اللهُ فِيهُ اللهُ بِعُشِرِ سُورٍ مِن مِثْلِه، بل ولا بسُورةٍ مِن مِثْلِه؛ لأنَّ الأعداء البُلَغاء الفُصَحاء ولا بعشر سُورٍ مِن مِثْلِه، بل ولا بسُورةٍ مِن مِثْلِه؛ لأنَّ الأعداء البُلغاء الفُصَحاء تحدًاهم اللهُ بذلك، فلم يُعارضوه؛ لعِلمِهم أنَّهم لا قُدرة فيهم على ذلك (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ أَبِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ
 لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ. مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾.

- قولُه تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾، التَّوقُّعُ المستَفادُ مِن (لعلَّ) مُستعمَلٌ في تحذيرِ مَن شأنُه التَّبليغُ، وعلى القول بتقديرِ استِفْهام

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ١٠٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢٠-٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٧٨).



حُذِفَت أداتُه، والتَّقديرُ: أَلَعلَّك تارِكُ؟! فيكونُ الاستفهامُ مُستعمَلًا في النَّفْيِ للتَّحذير (١١).

- قولُه: ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ بِهِ عَلَهُ: ﴿ فَلَهُ اللّهُ عَلَيهُ وَلَهُ قَبِلُهُ: ﴿ قَارِكُ ﴾ اختيارُ التَّعبيرِ بِ ﴿ ضَائِقٌ ﴾ بدل (ضيِّقٌ)؛ لِمُوافَقة قولِه قبلَه: ﴿ تَارِكُ ﴾ ولِيَدُلَّ على أنَّه ضِيقٌ عارِضٌ لا ثابتُ؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان أوْسَعَ النَّاسِ صدرًا، ونظيرُه قولُ القائلِ: زيدٌ سائدٌ وجائدٌ، يُريدُ به أنَّه حَدَثَ فيه السِّيادةُ والجودُ، فإنْ أُريدَ وصْفُه بثُبُوتِهما، قيل: زيدٌ سيِّدٌ وجَوَادُ(١).

- قولُه: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ في موقع العِلَّةِ للتَّحذيرِ مِن ترْكِه بعْضَ ما يُوحى اليه، وضِيقِ صَدْرِه مِن مَقالَتِهم؛ فكأنَّه قيل: لا تَترُكْ إبلاغَهم بعْضَ ما يُوحَى اليه، وضِيقِ صَدْرِه مِن مَقالَتِهم؛ فكأنَّه قيل: لا تَترُكْ إبلاغَهم بعْضَ ما يُوحَى اليك، ولا يَضِقُ صَدْرُك مِن مَقالِهم؛ لأنَّك نذيرٌ، لا وكيلٌ على تَحصيلِ إيمانِهم؛ حتَّى يتَرتَّبَ على يَأسِك مِن إيمانِهم ترْكُ دعوتِهم (٣).

- والقَصْرُ فيه بـ ﴿ إِنَّمَا ﴾ قصرٌ إضافيٌّ؛ أي: أنتَ نذيرٌ، لا موكَّلٌ بإيقاعِ الإيمانِ في قُلوبهم؛ إِذْ ليس ذلك إليكَ بل هو للَّه (٤).

- واقتصرَ على النِّذارةِ؛ لأنَّ المقامَ يقتضيها؛ من أجل أنَّهم أهلٌ لها(٥).

- وجملةُ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ﴾ تذييلٌ لقوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾، وهي مَعطوفةٌ على جملةِ ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرٌ ﴾؛ لِما اقتضاه القَصرُ مِن إبطالِ أن يَكونَ وَكيلًا على إلجائِهم للإيمانِ، ومِمَّا شَمِلَه عُمومُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۸۲)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢٩)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤٧).



﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أنَّ اللهَ وكيلٌ على قلوبِ المكذِّبين، وهم المقصودُ، وإنَّما جاء الكلامُ بصِيغةِ العُمومِ؛ لِيَكونَ تَذييلًا، وإتيانًا للغرَضِ بما هو كالدَّليلِ(١).

- ولَمَّا كان السِّياقُ لإحاطتِه سُبحانه، قدَّمَ قولَه: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٢).

٢ - قولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ - مُفْتَرَيَتٍ وَاَدْعُواْ مَنِ
 اَسْتَطَعْتُ م مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ ﴾ الاستفهامُ إنكاريُّ للتَّوبيخِ والإنكارِ والتَّعجُّبِ، والتَّقديرُ: بل أيقولون: افتراه؟! والإضرابُ بقولِه: ﴿ أَمْ ﴾ إضرابُ انتِقاليُّ في قُوَّةِ الاستئنافِ، والمناسَبةُ ظاهرةٌ؛ في قُوَّةِ الاستئنافِ، والمناسَبةُ ظاهرةٌ؛ لأنَّ الكلامَ في إبطالِ مَزاعِمِ المشرِكين - فإنَّهم قالوا: هذا كلامٌ مُفترًى - وقَرْعِهم بالحُجَّةِ (٣).

- قولُه: ﴿ يِعَشَرِ سُورٍ مِّشَٰلِهِ مُفْتَرَيْتٍ ﴾ ﴿ مِّشَٰلِهِ اللهُ أَي: أمثالِه، وعُبِّر بالمُفردِ إمَّا باعتبارِ مُماثَلةِ كلِّ واحدٍ منها، أو لأنَّ المطابقة ليسَت بشَرطٍ حتَّى يُوصَف المثنَّى بالمفرَدِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ ، ومَدارَ المماثلةِ في الجميع شيءٌ واحدٌ؛ هو البلاغةُ المؤدِّيةُ إلى مَرتَبةِ الإعجازِ، فكأنَّ الجميع واحدُّن.

- وقولُه: ﴿ مُفَنَّرَيَتِ ﴾ صِفةٌ أُخرَى لـ ﴿ سُورٍ ﴾ ، وأُخِّرَت عن وصْفِها بالمماثلة للما يُوحَى ؛ لأنَّ المماثلة هي الصِّفةُ المقصودةُ بالتَّكليفِ؛ إذْ بها يَظهَرُ عجزُ هم وقُعودُهم عن المعارَضةِ ، وأمَّا وصفُ الافتراءِ فلا يتَعلَّقُ به غرَضٌ يَدورُ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩١).



شيءٌ في مَقامِ التَّحدِّي، وإنَّما ذُكِر على نَهْجِ المُساهَلةِ، وإرخاءِ العِنانِ، ولأنَّه لو عُكِس التَّرتيبُ لرُبَّما تُوُهِّم أنَّ المرادَ هو المماثلةُ في الافتراءِ(١).

- وجوابُ الشَّرطِ في قولِه: ﴿إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ المذكورِ عليه، وهو قولُه: ﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ ﴾، ووجهُ الملازَمةِ بينَ الشَّرطِ وجَزائِه أَنَّهُ إذا كان الافتراءُ يأتي بهذا القرآنِ؛ فما لكم لا تَفتَرون أنتم مِثلَه، فتَنهَضَ حُجَّتُكم (٢٠)؟!

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلُ أَنتُهُ مُّسْلِمُونَ
 فَهَلُ أَنتُهُ مُّسْلِمُونَ

- قولُه: ﴿ فَإِلَهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ والاستجابةُ: الإجابةُ، والسّينُ والتَّاءُ فيه للتَّأكيدِ (٣).

- قولُه: ﴿ لَكُمُ فَأَعْلَمُوا ﴾ فيه جمعُ الخطابِ بعدَ إفرادِه في قولِه: ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ ﴾ إشارةً إلى أنَّ مَعْناه: فإنْ لَم يَستَجيبوا لك وللمُؤمنين ؛ إشارةً عليه وسلَّم والمؤمنين كانوا يَتَحَدَّوْنهم (٤)، أو لأنَّهم أتباعُ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأمْرِ بالتَّحدِّي، وفيه تنبيهُ لطيفُ على أنَّ حقَّهم أنْ لا يَنفَكُّوا عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويُناصِبوا معه لمُعارَضةِ المعارِضينَ كما كان يَفعَلونه في الجهادِ، وإرشادُ إلى أنَّ ذلك ممَّا يُفيدُ الرُّسوخَ في الإيمانِ، والطُّمأنينةَ في الإيقانِ، ولذلك رُتِّب عليه قولُه عزَّ يُفيدُ الرُّسوخَ في الإيمانِ، والطُّمأنينةَ في الإيقانِ، ولذلك رُتِّب عليه قولُه عزَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٨٣).



وجلَّ: ﴿ فَأَعْلَمُوا مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١).

- وعلى القول بأنَّ المعنى: فإن لم تستَجِبْ لكم آلهتُكم، وسائرُ مَنْ إليهم تَجْأُرون في مُهِمَّاتِكم ومُلِمَّاتِكم إلى المعاوَنةِ والمظاهَرَةِ؛ فاعلَموا أنَّ ذلك خارِجٌ عن دائرةِ قُدْرةِ البشَرِ، وأنَّه مُنزَّلٌ مِن خالِقِ القُوى والقُدَرِ؛ فيكونُ إيرادُ كَلِمةِ الشَّكِ حينَئذٍ مع الجزْمِ بعدَمِ الاستجابةِ من جِهَةِ آلهتِكم تَهكُّمًا بهم، وتَسجيلًا عليهم بكمالِ سَخافةِ العقل(٢).

- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ فَأَعْلَمُواْ ﴾ بحذفِ النُّونِ والجَمعِ، وأمَّا في سورةِ القَصصِ فقال: ﴿ فَإِن لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ ﴾ النُّونِ والجَمعِ، وأمَّا في سورةِ القَصصِ فقال: ﴿ فَإِن لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ ﴾ [القصص: ٥٠] على الواحِد؛ ووجه جمع الخِطابِ هاهنا وتوحيدِه في القصص: أنَّ ما في هذه السُّورةِ خِطابٌ للرَّسولِ وللمؤمنين، ويجوز أنْ يكون الجمعُ لتَعظيم رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم. وقيل: لأنَّه خِطابُ للكفَّارِ، والفعلَ يعودُ لـ ﴿ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾ على أحد أوجه التفسير - وأمَّا ما في القصصِ فهو خِطابٌ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والفِعلُ للكفَّارِ (٣).

- والفاءُ في ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ للتَّفْريعِ على ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنهُ والاستفهامُ مُستعمَلٌ في الحثِّ على الفعلِ وعدم تأخيرِه، والمعنى: فهل تُسْلِمون بعدَ تحقُّقِكم أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ اللهِ (٤)؟ وقيل: قولُ الله تعالى: ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ أي: أسلِموا، وفي مثلِ هذا الاستفهام إيجابٌ بليغٌ؛ لِما فيه مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٠٤)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢٢).





معنى الطَّلَبِ، والتنبيهِ على قيام المُوجِبِ، وزوالِ العُذرِ (١).

- وجِيءَ بالجملةِ الاسميَّةِ ﴿ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ الدَّالةِ على دَوامِ الفعلِ و ثَباتِه؛ لِتَأْكِيدِ الطَّلَبِ لهذا الوصفِ؛ فإنَّ الجملةَ الاسميَّةَ أَدَلُّ على حُصولِ المطلوبِ وثُبوتِه، وهو أَدَلُّ على طلبِه، ولَم يَقُلْ: (فهَل تُسلِمون)؛ لأنَّ حالةَ عدَمِ الاستجابةِ تُكسِبُ اليقينَ بصِحَّةِ الإسلامِ، فتَقْتَضي تَمكُّنَه مِن النُّفوسِ، وذلك التَّمكُّنُ تَكسِبُ اليقينَ بصِحَّةِ الإسلامِ، فتَقْتَضي تَمكُّنَه مِن النُّفوسِ، وذلك التَّمكُّنُ تَكُلُلُ عليه الجملةُ الاسميَّةُ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (٤/ ١٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) ((17/17)).



#### الآيات (١٥-١٧)

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبُخُسُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِينَ لَيْسَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعْطُلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ وَبَعْلُوهُ شَاهِدُ مِن وَبِي مَا وَرَحْمَةً أَوْلَتَهِ فَي مِن يَقِومِ وَيَتَلُوهُ مَا يَكُورُ بِهِ مِن مَن اللَّهُ وَمِن قَبِلِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِن اللَّهُ وَمِن قَبِلِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَيَعِلَى اللَّهُ الْمَقُونَ اللَّهُ الْمَنْ أَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقُولُ مِنْ وَيَلِكُنَّ أَصَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقُلُ مِن وَيَلِكُ وَلَكِكُنَّ أَصَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقُلُ مِن وَيَلِكُنَّ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِن وَيَلِكُنَّ أَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللِمُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ ﴾: أي: نُوصِلْها إليهم وافيةً كاملةً، وأصلُ (وفي): يدلُّ على المَالِ وإتمامِ(١).

﴿ يُبُخَسُونَ ﴾: أي: يُنقصونَ، والبخسُ: نقصُ الشيءِ على سبيلِ الظُّلم، وأصلُ (بخس): النَّقصُ (٢).

﴿ مِنْ يَوِ ﴾: أي: شكِّ، وقيل: المريةُ: التردُّدُ في الأمرِ، وهو أخصُّ مِن الشكِّ (٣).

## المعنَى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ سُبحانه سوءَ مَصير الذين لا يُريدونَ بأقوالِهم وأعمالِهم وجهَ اللهِ تعالى،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٨)، ((تفسير النسفي)) (١/ ٥١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٥٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٣٨).



فيقولُ: من كان يُريدُ بِعَمَلِه الحياةَ الدُّنيا ومُتَعَها، نُعطِهم ما قُسِمَ لهم مِن ثوابِ أعمالِهم في الحياةِ الدُّنيا، كاملًا غيرَ مَنقوصٍ، أولئك ليس لهم في الآخرةِ إلَّا نارُ جهنَّمَ، يُقاسونَ حَرَّها، وذهَب عنهم نَفْعُ ما عَمِلوه، وباطلٌ ما كانوا يعملون مِن الخيرِ؛ لأَنَّه لم يكُن لِوَجهِ الله.

ثم يقولُ تعالى: أفمَن كان على بينة مِن رَبِّه، ويَتْبَعُه شاهِدٌ آخَرُ مِن الله، يوافِقُ هذه البينة ويَتْبَعُها -وهو القُرآن- وشاهِدٌ آخَرُ مِن قَبلِ القرآنِ، وهو التَّوراةُ- الكتابُ الذي أُنزِلَ على موسى إمامًا ورحمةً لِمَن آمن به- كمن كان همُّه الحياة الفانية بزينتها؟ أولئك يصدِّقونَ بهذا القُرآنِ، ويَعمَلونَ بأحكامِه، ومَن يكفُر بهذا القرآنِ مِن الذين تحزَّبوا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجزاؤه النَّارُ يَرِدُها لا محالة، فلا تكُنْ- أَيُّها الرَّسولُ- في شَكِّ مِن أمرِ القُرآنِ، وكونِه مِن عندِ الله تعالى بعد ما شَهِدَت بذلك الأدلَّةُ والحُجَجُ، واعلَمْ أنَّ هذا القرآنَ هو الحَقُّ مِن عندِ الله؛ عنادًا واستكبارًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا وَزِينَهُا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهِ مَن كَانَ يُرِيدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الللهُ

### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّاكان ما سبق فيه مِن الحَثِّ على الثَّباتِ على الإسلامِ والدُّخولِ فيه، والوعيدِ على التقاعُسِ عنه ما مِن حَقِّ السَّامِعِ أَن يُبادِرَ إليه، وكان حقُّ المُسلِمِ الإعراضَ عن الدُّنيا؛ لسُوءِ عاقِبتِها، وكان أعظمُ الموانِعِ للمُشرِكينَ مِن التَّصديقِ استيلاءَ أحوالِ الدُّنيا عليهم، ولذلك تعنَّتوا بالكنزِ - أشار هنا إلى عواقب ذلك(۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٥١).



وأيضًا فإنّه بعد أن قامت الحُجَّةُ القَطعيَّةُ على إعجازِ القُرآنِ، وحقِّيَةِ دعوةِ الإسلامِ، بما يقطعُ ألسِنة المُفتَرينَ، ويُبطِلُ مَعاذيرَهم؛ بيَّن لهم في هذه الآيةِ والتي تليها الصَّارِفَ النَّفسيَّ لهم عنه، وكونَه شَرَّا لهم لا خيرًا، وهو أنَّه لا حَظَّ لهم من حياتِهم إلَّا شَهواتُ الدُّنيا وزِينتُها، والإسلامُ يَدعوهم إلى إيثارِ الآخرةِ على الأُولَى (۱).

## ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا ﴾.

أي: من كان يَقصِدُ بسَعيه وأعمالِه الصَّالحةِ الحياةَ الدُّنيا وزِينَتَها، نُعطِه ثوابَ أعمالِه فيها كامِلًا، كسَعةِ الرِّزقِ، ودَفع المَكارِه وغيرِ ذلك(٢).

كما قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَيِهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَالإسراء: ١٨].

وقال سُبحانه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٣٤٦)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٤٧٦)، ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٦٤، ١٦٤)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٨٨). ذهَب بعضُ المفسِّرين إلى أنَّ هذه الآيةَ خاصَّةٌ بالكُفَّارِ الذين يريدونَ بأعمالِهم الدُّنيا وزينَتَها، وممَّن اختار ذلك: ابنُ عطيةَ، وابنُ جزيِّ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٥٦)، ((تفسير ابن جزي)) (ص: ٣٧٨).

وممن قال به مِن السلفِ: قتادةُ والضحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٩/١٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٥٦).

وقيل: الآيةُ عامَّةٌ في كلِّ مَن ينوي بعَمَلِه غيرَ الله تعالى، سواء كان معه أصلُ إيمان أو لم يكُن. قاله مجاهد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية وقال ابنُ الجوزي: (وهو قولُّ الأكثرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٦٢). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٤٤).



وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ لا يَظلِمُ مُؤمِنًا حَسَنةً؛ يُعطَى بها في الدُّنيا، ويُجزَى بها في الآنيا، حتى إذا أفضَى الآخرة، وأمَّا الكافِرُ فيُطعَمُ بحَسَناتِ ما عَمِلَ بها لله في الدُّنيا، حتى إذا أفضَى إلى الآخرة لم تكُن له حَسَنةٌ يُجزى بها))(۱).

وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه، أنَّ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إنَّ أولَ الناسِ يُقضى (٢) يومَ القيامَةِ عليه، رجُلِّ استُشَهِد، فأتى به فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها، قال: فما عمِلتَ فيها؟ قال: قاتَلتُ فِيكَ حتى استُشهِدتُ، قال: كذَبتَ، ولكنَّكَ قاتَلتَ لأَنْ يُقالَ: جَريءٌ. فقد قيل، ثم أمر به فسُحِب على وجهِه حتى أُلقِيَ في النارِ. ورجُلٌ تعلَّم العِلمَ وعلَّمه، وقرَأ القرآنَ، فأُتِي به، فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها، قال: فما عمِلتَ فيها؟ قال: تعلَّمتُ العِلمَ وعلَّمتُه، وقرَأتُ فيكَ القرآنَ، قال: كذَبت، ولكنَّكَ تعلَّمتَ العِلمَ لِيُقالَ: هو قارِيُّ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقِي في النارِ. ورجُلٌ وسَّع اللهُ عليه، وأعطاه مِن أَمر به فسُحِبَ على وجهِه حتى أُلقِي في النارِ. ورجُلٌ وسَّع اللهُ عليه، وأعطاه مِن أصنافِ المالِ كلِّه، فأتَى به فعرَّفه نِعَمَه فعرَفها، قال: فما عمِلتَ فيها؟ قال: ما تركتُ مِن سبيلٍ تُحِبُّ أنْ يُنفَقَ فيها إلَّا أَنفَقتُ فيها لكَ، قال: كذَبتَ، ولكنَّكَ فعَلتَ ليُقالَ هو جَوَادُّ، فقد قيل، ثم أمر به فسُحِب على وجهِه، ثم أُلقِي في النارِ)(").

## ﴿ وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾.

أي: ولا يَنقُصُهم اللهُ ثوابَ أعمالِهم الصَّالحةِ في الدُّنيا(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُقضَى: أي: يُحاسَبُ، ويُسألُ عن أفعالِه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (١/ ٢٨٨). (٣) أخرجه مسلم (١٩٠٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۲/ ۳٤٦)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٤٢)، ((تفسير ابن عطية))
 (٣/ ١٥٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).



# ﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَنطِلُ مَا اللَّهُ وَلَا أَلْتَارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَنطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾.

### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا بِيَّن اللهُ تعالى حال من يريدُ الحياةَ الدُّنيا في الدُّنيا؛ بيَّنَ حالَهم في الأُخرَى(١)، فقال:

## ﴿ أُوْلَتِكِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّارُ ﴾.

أي: أولئك الذين يُريدونَ بأعمالِهم الصَّالحةِ الحياةَ الدُّنيا وزِينتَها، لا يكونُ لهم في الآخرةِ إلَّا النَّارُ، فيصلَونَها(٢).

عن أُبِيِّ بنِ كعبِ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (بشِّرْ هذه الأُمَّةَ بالسَّناءِ<sup>(٣)</sup> والرِّفعةِ، والدِّينِ والنَّصرِ، والتَّمكينِ في الأرضِ، فمَن

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٥١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۵۳/۱۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۹٤/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/٤٥٥).

قال الشوكاني: (الإشارةُ إلى المُريدينَ المذكورينَ، ولا بدَّ مِن تقييدِ هذا بأنَّهم لم يُريدوا الآخرةَ بشَيءٍ من الأعمالِ المعتَدِّ بها المُوجِبةِ للجَزاءِ الحسَن في الدار الآخرةِ، أو تكونُ الآيةُ خاصَّةً بالكفَّار). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٤).

قال ابنُ القيم بعد أن ذكر أنَّ هذه الآية أشكل فهمُها على كثير مِن الناسِ، وذكر الخلافَ في معناها، قال: (والآيةُ بحمدِ الله لا إشكالَ فيها، والله سبحانه ذكر جزاء من يريدُ بعَمَله الحياة الدُّنيا وزينتها وهو النَّارُ وأخبَرَ بحُبوطِ عَمَله وبُطلانِه، فإذا أُحبِط ما ينجو به وبطل، لم يبق معه ما يُنجيه، فإن كان معه إيمانٌ لم يُردُ به الدُّنيا وزينتها، بل أراد الله به والدارَ الآخرة، لم يدخُل هذا الإيمانُ في العمل الذي حَبطَ وبطل، وأنجاه إيمانُه من الخلودِ في النار، وإن دخلها بحُبوطِ عَمَله الذي به النَّجاةُ المُطلقةُ، والإيمانُ إيمانان: إيمانٌ يمنع من دخول النَّارِ، وهو الإيمانُ الباعِثُ على أن تكونَ الأعمالُ لله، يُبتغى بها وجهه وثوابُه، وإيمانٌ يمنع الخلودَ في النار، وإن كان مع المرائي شيءٌ منه، وإلَّا كان من أهل الخلودِ، فالآية لها حُكم نظائرِها من النارِ، وإن كان مع المرائي شيءٌ منه، وإلَّا كان من أهل الخلودِ، فالآية لها حُكم نظائرِها من آياتِ الوعيدِ، والله الموفِّق). ((عدة الصابرين)) (ص: ١٦٥ - ١٦٦).

(٣) بالسَّناءِ:أي: بارتِفاع المَنزلةِ والقَدْرِ عند الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٤).



عَمِلَ منهم عمَلَ الآخرةِ للدُّنيا، لم يكُن له في الآخرةِ نَصيبٌ))(١).

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من تعلَّم عِلمًا ممَّا يُبتَغَى به وجهُ الله، لا يتعلَّمُه إلاَّ ليُصيبَ به عرَضًا(٢) منَ الدُّنيا؛ لم يجِدْ عَرْفَ الجنَّةِ يومَ القيامةِ)) يعني: ريحَها(٣).

## ﴿ وَحَبِطُ مَا صَنَعُواْ فِيهَا ﴾.

أي: وذهبَ وبطَلَ ما عَمِلوا من الأعمالِ الصَّالحةِ في الدُّنيا، فلا يُثابون عليها في الآُنيا، فلا يُثابون عليها في الآخرةِ (١٠).

## ﴿ وَبَكُطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: وباطلٌ ما كانوا يعملونَه مِن الخيرِ لغَيرِ اللهِ، فلا ينفَعُهم عندَ الله(٥).

عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ الله عنه، قال: سمعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّةِ، وإنَّما لامرئٍ ما نوى، فمن كانت هِجرتُه إلى اللهِ ورَسولِه، ومن كانت هِجرتُه لدنيا يصيبُها أو امرأة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۲۲) واللفظ له، وابن حبان (٥٠٥)، والحاكم (٧٨٦٢). قال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (۲۱ / ۲۲۳): رجالُه رجالُ الصحيح، ووثَّق رواته البوصيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٧٨٨٨)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) عَرَضًا: العَرَضُ: مَتاعُ الدُّنيا وحُطامُها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٢١٤). (٣) أخرجه أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢)، وأحمد (٨٤٥٧).

صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (١/ ٢٣)، وابنُ تيمية في ((شرح حديثِ جبريل)) (٥٨٥)، والذهبيُّ في ((الكبائر)) (٢٨٤)، وجوَّد إسنادَه العراقيُّ في ((تخريج الإحياء)) (١/ ٨٩)، وصحَّح إسناده الهيتميُّ المكي في ((الزواجر)) (١/ ٤١)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۵۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۹).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٥٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٦٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٦٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥٤).



يتزَوَّ جُها فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه))(١).

﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِّن رَّيِهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ وَمِن قَبَلِهِ، كِئَنْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَكَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَن يَكَفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلتَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

تعَلُّقُ هذه الآيةِ بما قَبلَها ظاهِرٌ، فالتَّقديرُ: أفمَن كان على بيِّنةٍ مِن ربِّه، كمَن يريدُ الحياةَ الدُّنيا وزينتَها وليس لهم في الآخرةِ إلَّا النَّارُ، إلَّا أنَّه حُذِف الجوابُ لِظُهورِه (٢).

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ تعالى حالَ من يريدُ الحياةَ الدُّنيا، ذكرَ حالَ مَن يريدُ وَجهَ اللهِ تعالى بأعمالِه الصَّالحةِ<sup>(٣)</sup>.

وأيضًا لَمَّا اتَّضَحت الحُجَجُ، وانتهَضَت الدَّلائلُ، كان ذلك موضِعَ الإنكارِ على مَن يُسَوِّي بينَ المُهتَدي والمُعتَدي<sup>(٤)</sup>.

# ﴿ أَفَهَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾.

أي: أَفْمَن (٥) كان على بيَّنةٍ (٦) مِن رَبِّه، ويَتبَعُه شاهِدٌ آخَرُ مِن اللهِ يوافِقُ هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابنُ تيمية: (أمَّا مَن قال: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّهِ عَلَى إِنَّهُ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم - كما قاله طائفةٌ مِن السلفِ- فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص؛ فإنَّ المفسرين كثيرًا ما يريدونَ ذلك، ومحمدٌ هو أولُ مَن كان على بينةٍ مِن ربِّه، وتلاه شاهدٌ منه، وكذلك الأنبياءُ، وهو أفضلُهم وإمامُهم، والمؤمنونَ تبعٌ له، وبه صاروا على بينةٍ مِن ربِّهم). ((مجموع الفتاوى)) ((٨) / ١٨).

<sup>(</sup>٦) قيل: المرادُ بها: الفطرةُ على التوحيدِ. وممن قال بذلك: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير))



#### البينةَ ويَتْبَعُها، وهو القرآنُ الذي شَهِدَ اللهُ فيه بِمثلِ ما عليه المؤمِنُ من بيِّنةٍ (١).

.(٣١١/٤)

وقيل: المرادُ بها: القرآنُ. وممن قال بذلك: ابنُ القيم، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((مدارج السالكين)) (٣/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩). وقيل: المرادُ بالبينةِ: هدَى الإيمانِ، والبصيرةُ في الدينِ، والعلمُ النافع. وهذا محصلةُ ما قاله ابنُ تيميةَ عن البينةِ. يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) (١٣/ ٢٩) و (١٥/ ٢٦، ٧١، ٧١).

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٦٩/١٣) و (١٥/٦٤ – ٦٨، ٧١)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٤٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (١١/٤).

وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكورِ مِن أنَّ المرادَ بالشاهدِ: هو القرآنُ: ابنُ تيميةَ، وابنُ القيِّم، وابنُ كثير. يُنظر: المصادر السابقة.

ومِن المفسِّرين مَن جعَل الشاهدَ هو جبريلَ عليه السلامُ. ومنهم: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٦٢).

ومنهم مَن جعَل الشاهدَ هو الفطرةُ المستقيمةُ. وممَّن ذهب إلى ذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

وقيل: الشاهدُ هو القرآنُ يشهدُ بكونِه مِن عندِ الله تعالى. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٨٣).

ومثله قولُ ابن القيم حيث قال: (القرآنُ العظيمُ قد اجتَمع فيه ما لم يجتمعْ في غيره، فإنَّه هو الدعوةُ والحجةُ، وهو الدليلُ والمدلولُ عليه، وهو الشاهدُ والمشهودُ له، وهو الحكمُ والدليل، وهو الدعوى والبينةُ، قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْ مُ أي: مِن ربِّه، وهو القرآنُ). ((مدارج السالكين)) (٣/ ٤٣٥).

قال الواحدي: (قوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِن رَّبِهِ ﴾ [هود: ١٧] يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قولِ عامةِ المفسِّرين، قال ابنُ عبَّاس: يريدُ على يقين وبيان. ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْ الله [هود: ١٧] وهو جبريلُ عليه السلامُ في قولِ أكثرِ المفسِّرين، قال ابنُ قتيبةَ: والشاهدُ مِن الله لنبيًه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابُ مُوسَى. يعني: التوراة، يتلوه أيضًا في التصديق؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَّر به موسى في التوراةِ). ((الوسيط)) (٢/ ٥٦٨).

وقال ابنُ كثير: (وقولُه: ﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ أي: وجاءه شاهدٌ مِن الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء مِن الشرائع المطهرة المكملة المعظّمة، المختتمة بشريعة محمَّد، صلواتُ الله وسلامُه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابنُ عباس، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، وأبو العالية، والضحَّاك، وإبراهيمُ النخعيُّ، والسُّديُّ، وغيرُ واحد في قولِه تعالى: ﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾: إنَّه جبريلُ عليه السلامُ. وعن عليِّ، والحسنِ، وقتادة: هو محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم. وكلاهما قريبٌ في المعنى؛ لأنَّ كلَّا من جبريلَ ومحمدٍ صلواتُ الله عليهما، بلَّغ رسالة الله تعالى، فجبريلُ في المعنى؛ لأنَّ كلَّا من جبريلَ ومحمدٍ صلواتُ الله عليهما، بلَّغ رسالة الله تعالى، فجبريلُ



#### ﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِنْنُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾.

أي: وشاهدٌ آخَرُ مِن قَبلِ القُرآنِ، وهو التَّوراةُ التي أنزَلَها اللهُ على نبيِّه موسى إمامًا لبني إسرائيلَ؛ يَأْتمُّونَ بها ويَتَبِعونها، ورحمةً مِن الله بهم (١١).

# ﴿ أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى .

أي: أولئك الذين على بيِّنةٍ من ربِّهم يُؤمِنونَ بالقُرآنِ حقًّا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَهَلْذَا كِتَنَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۦ ﴾ [الأنعام: ٩٢].

#### ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ, ﴾.

أي: ومَن يكفُرْ بالقُرآنِ مِن أهلِ المِلَلِ كُلِّها، فالنَّارُ مَوعِدُه يومَ القيامةِ، فيكونُ مِن أهلِها(٣).

إلى محمد، ومحمدٌ إلى الأمة. وقيل: هو عليٌّ. وهو ضعيفٌ لا يثبتُ له قائلٌ، والأوَّل والثاني هو الحقُّ؛ وذلك أنَّ المؤمن عنده مِن الفطرة ما يشهدُ للشريعة مِن حيثُ الجملةُ، والتفاصيلُ تؤخذُ مِن الشريعة، والفطرةُ تصدَّفُها وتؤمنُ بها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، وَهُو القرآنُ، بلَّغه جبريلُ إلى النبيِّ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وبلَّغه النبيُّ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، وبلَّغه النبيُّ محمدٌ إلى أمته). ((تفسير ابن كثير)) (٣١٢/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٦١/١٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٤).

قال ابنُ جرير: (وفي الكلامِ مَحذوفٌ قد تُرِكَ ذِكرُه؛ اكتفاءً بدَلالةِ ما ذُكرَ عليه منه، وهو: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بِينَةٍ مِن رَّيِهِ. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ. كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ كمَن هو في الضَّلالةِ مُترَدِّدٌ، لا يهتدي لرُشدٍ، ولا يعرِفُ حَقًّا مِن باطلٍ، ولا يطلبُ بعَمَلِه إلَّا الحياة الدُّنيا وزينتَها؟). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٣٦٢). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٥٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٥٩ / ١٥).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۳۱۲)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰/ ۷۰، ۷۷)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۷۹).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٧)، ((مجموع الفتاوي))



عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((والذي نفسُ محمَّد بِيَدِه، لا يسمَعُ بي أحدٌ مِن هذه الأمَّة يهوديُّ ولا نصرانيُّ، ثمَّ يموتُ ولم يؤمِنْ بالذي أُرسِلتُ به، إلَّا كان من أصحاب النَّارِ))(۱).

#### ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ﴾.

أي: فلا تكنْ في شكِّ - يا محمَّدُ - مِن أَنَّ القرآنَ مُنزَّلُ مِن عندِ اللهِ، وأَنَّ مَن كَذَّ مَن كَذَّ مَن كَذَّ مَن عندِ اللهِ، وأَنَّ مَن كَذَّ به فالنَّارُ مَوعِدُه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ الْمَرَ \* تَنْزِيلُ ٱلْكِتَنِ لَارْبِيَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ [السجدة: -1].

# ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾.

أي: إنَّ القرآنَ الذي أنزَلْناه إليك -يا محمَّدُ- حقُّ من عندِ رَبِّك، لا شكَّ في ذلك<sup>(٣)</sup>.

#### ﴿ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: ولكنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يُؤمِنونَ بأنَّ القُرآنَ حتُّ مِن عندِ اللهِ، إمَّا جهلًا

لابن تيمية (١٥/ ٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۳۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٥٥٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱/ ٥٥).

قال ابنُ قتيبة: (الخطابُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمرادُ غَيرُه). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: ٢٢٧).

وقال القرطبي: (والخِطابُ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمرادُ جميعُ المُكلَّفين). ((تفسير القرطبي)) (١٨/٩).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۳۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹/۸۱)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳۱۳/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/٥٥٥).



وتقليدًا للمَتبوعينَ، وإمَّا عِنادًا واستكبارًا(١١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]. وقال سُبحانَه: ﴿ الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَنبِ ۗ وَاللَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَ أَلْكِنَا وَاللَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَ أَلْكُنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكِنَا أَلْكُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

ا - في قولِه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُولْكَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَمِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَمُعْرَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُولْكَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَمِطَ مَا صَنعُواْ فِيها وَبَعَلَ مُوادَه ولها يَعمَلُ، وهي وَبَنطِلُ مَّا كَانْتِ الدُّنيا مُرادَه ولها يَعمَلُ، وهي غايةُ كَدْحِه؛ لم يكن له في الآخرة نصيبٌ، ومَن كانتِ الآخرةُ مرادَه ولها عمَلُه، وهي غايةُ سَعِيه؛ فهي له (٢).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَا وَزِينَاهَا نُوفِ إِلَيْهِمۡ أَعْمَالُهُمۡ فِيهَا وَهُرۡ فِيهَا لاَ يُبۡخَسُونَ \* أُولٰتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡآخِرَةِ إِلَّا ٱلنّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعَطِلُ مَّا صَانعُواْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ \* وَلالةٌ على أَنَّ الناوي الجازِمَ، الآتي بما يُمكِنُه؛ فإنَّه بمنزلةِ الفاعلِ التَّامِّ، وقد دلَّ قولُه: ﴿ نُونِ إِلَيْهِمۡ أَعْمَالُهُمۡ فِيهَا ﴾، وقولُه: ﴿ وَبَعَطِلُ مَا صَانَا وَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا ﴾، وقولُه: ﴿ وَبَعَطِلُ مَا صَانَا وَ عَلَيْهَ عَمَالُونَ ﴾ على أنّه كان لهم أعمالٌ بطلتْ، وعُوقِبوا على أعمالٍ أُخرَى عملوها، وأنَّ الإرادة هنا مستلزمةٌ للعمل (٣).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - لما كان الذي يمنعُ الإنسانَ مِن اتباعِ الرسولِ شيئانِ: إمَّا الجهلُ، وإمَّا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ٧٤٤).



فسادُ القصدِ؛ ذكر ما يزيلُ الجهلَ، وهو الآياتُ الدالةُ على صدقِه، بقولِه: ﴿أَمْ يَقُولُونَ الْفَارِنَ أَفْرَانَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ، ... ﴾ ثمّ ذكر أهلَ فسادِ القصدِ بقولِه: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَئُهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ... ﴾ فهؤلاء أهلُ فسادِ القصدِ، فهذان الأمرانِ هما المانعانِ للخلقِ مِن اتباعِ هذا الرسولِ(۱).

٢- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَا اَنُوقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَالَهُمْ فِهَا وَهُمَّ فِهَا لَا يُبَخْسُونَ ﴾ قال بعضُ العُلَماء: معنى هذه الآية قولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: (إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ))(٢)، وفيها دلالةٌ على أنَّ مَن صام في رمضانَ لا عن رمضانَ، لا يقَعُ عن رَمَضانَ، وعلى أنَّ من توضَّأَ للتبَرُّدِ والتنظُّفِ، لا يقَعُ قُربةً عن جهةِ الصَّلاةِ، وهكذا كلُّ ما كان في معناه (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ أَفَهُن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّيِّهِ وَ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ أَلُه ﴾ أي: القرآنُ شاهدٌ مِن الله يُوافقُ الإيمانَ أي: هُدَى الإيمانِ، ﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنَالله يُوافقُ الإيمانَ ويتبعُه؛ لذا قال: (يَتْلُوهُ)؛ لأنَّ الإيمانَ هو المقصودُ؛ لأنَّه إنَّما يُراد بإنزالِ القرآنِ الإيمانُ وزيادتُه، ولهذا كان الإيمانُ بدونِ قراءةِ القرآنِ ينفعُ صاحبَه، ويدخلُ به الجنة، والقرآنُ بلا إيمانِ لا ينفعُ في الآخرةِ، بل صاحبُه منافقٌ (٤٠).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ - كِنْبُ مُوسَى ٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ لَمَّا كان كتابُ موسى سببًا للرَّحمةِ ، أطلَق اسمَ الرَّحمةِ عليه إطلاقًا لاسم المُسبَّب على السَّبَب (°).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٣٠).





٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ, ﴾ قال بعضُ العُلَماءِ: لَمَّا دلَّت الآيةُ على أنَّ من يكفُر به كانت النَّارُ مَوعِدَه، دلَّ على أنَّ مَن لا يكفُر به كانت الجنَّةُ مَوعِدَه (١٠).

#### بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَالَهُمْ فِيهَا وَهُرَ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾

- قوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فِيهَا ﴾ فيه إدخالُ (كان) عليه؛ للدَّلالةِ على استِمْرارِها منهم بحيثُ لا يكادون يُريدون الآخِرةَ أصلًا(٢)، وفِعلُ الشَّرطِ في المَقامِ الخِطابيِّ يُفيدُ اقتِصَارَ الفاعلِ على ذلك الفِعلِ، فالمعنى: مَن كان يُريدُ الحياةَ الدُّنيا فقط؛ بقرينةِ قولِه: ﴿ أُولَئيكَ ٱلَذِينَ الفِعلِ، فالمعنى: مَن كان يُريدُ الحياةَ الدُّنيا فقط؛ بقرينةِ قولِه: ﴿ أُولَئيكَ ٱلّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي استحقاقِ النَّارِ، وهو مَعْنى الخلودِ(٣)، وهذا على أحدِ القولين في الآيةِ.

- قولُه تعالى: ﴿ نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَالَهُمْ فِهَا ﴾ فيه إطلاقُ الأعمالِ في ﴿ أَعُمَالَهُمْ ﴾ وإرادةُ ثَمراتِها؛ فالمعنى: نُوصِلُ إليهم ثَمراتِ أعمالِهم في الحياةِ الدُّنيا كامِلةً (١٠).

- ﴿ وَهُمْ فِهَا لَا يُبُخَسُونَ ﴾ فيه التَّعبيرُ عن النَّقصِ بالبَخْسِ -حيث قال: ﴿ لَا يُبْخَسُونَ ﴾ بدَلَ (لا يُنقَصون) - وإنَّما عبَّر عن ذلك بالبَخْسِ الَّذي هو نَقْصُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٣).



الحقّ، مع أنّه ليس لهم شائِبةُ حقّ فيما أُوتوه، كما عبّر عن إعطائِه بالتّوْفيَةِ النّبي هي إعطاءُ الحقوقِ، مع أنّ أعمالَهم بمَعزِلٍ عن كونِها مُستوجِبةً لذلك؛ بناءً للأمرِ على ظاهرِ الحالِ، ومُحافَظةً على صُورِ الأعمالِ، ومُبالَغةً في نفْي النّقصِ؛ كأنّ ذلك نقصٌ لحقوقِهم، فلا يَدخُلُ تحتَ الوُقوعِ والصّدورِ عن الكريم أصلًا(۱).

- وكرَّرَ لفظَ (فيها) للتَّأْكيدِ والإعلامِ بأنَّ الآخرةَ ليست كالدُّنيا في وفاءِ كَيلِ الجزاءِ وفي بَخسِه؛ فإنَّه فيها مَنوطٌ بأمرينِ: كسبُ الإنسانِ، ونِظامُ الأقدارِ، وقد يتعارضانِ، وأمَّا جزاءُ الآخرةِ فهو بفِعلِ اللهِ تعالى مباشرةً: ﴿ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (٢) [الكهف: ٤٩].

٢ - قوله تعالى: ﴿ أُولَا إِنَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْلَا إِلَّا النَّارُ وَكَبِطُ مَا صَنَعُواْ
 فيها وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

- جملة ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيُسَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ﴾ مُستأنفةٌ، ولكنَّ اسْمَ الإشارة ﴿ أُولَتِكَ ﴾ يَربِطُ بينَ الجُملتينِ، وأُتي باسْمِ الإشارة؛ لِتَمييزِهم بتلك الصِّفاتِ المذكورةِ قبْلَ اسْمِ الإشارةِ. وأيضًا في اسْمِ الإشارةِ ﴿ أُولَتِكَ ﴾ تنبيةٌ على أنَّ المشارَ إليه استَحقَّ ما يُذكَرُ بعدَه مِن الحُكْمِ، مِن أَجْلِ الصِّفاتِ التَّي ذُكِرت قبلَ اسْم الإشارةِ (٣).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ أُولَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِ ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ﴾ التَّعبيرُ باسْمِ الإشارةِ ﴿ أُولَكَيْكَ ﴾، وما فيه مِن مَعنى البُعدِ؛ للإيذانِ ببُعْدِ مَنزِلَتِهم في سوءِ الحالِ، أي: أولئك المُريدون للحياةِ الدُّنيا وزينَتِها المُوقَّوْن فيها ثَمراتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢٤، ٢٥).



أعمالِهم مِن غَيرِ بَخْسِ(١).

- وفي زِيادة (كان) في الثاني ﴿ وَبَنطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ دونَ الأوَّلِ ﴿ وَحَبِطُ مَا صَنعُواْ ﴾ إيماءٌ إلى أنَّ صُدورَ أعمالِ البرِّ منهم وإنْ كان لغَرَضٍ فاسدٍ، ليس في الاستمرارِ والدَّوامِ كصُدورِ الأعمالِ التي هي مِن مُقدِّماتِ مَطالبِهم الدَّنيَّة (٢).

٣- قوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْ مُوسَى اللهِ وَمِن قَبْلِهِ ، كِننبُ مُوسَى إمامًا وَرَحْمَةً أُولَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ، مِن ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلا تَكُ فِي إمامًا وَرَحْمَةً أُولَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ، مِن ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلا تَكُ فِي مِنْ اللهِ مِنْ إِنَّهُ ٱلْخَقُ مِن رَّبِكَ وَلَكِكنَ أَكُ ثَمَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَبِّهِ عَلَى الله الله الله الله الله عَدَّ الله مَرْةِ في ﴿ أَفَمَن ﴾؛ لإنكارِ تَرتُّبِ توهُّمِ المماثَلةِ على ما ذُكِرَ مِن صِفاتِهم وعُدِّد مِن هَنَاتِهم؛ كأنَّه قيل: أَبَعْدَ ظُهورِ حالِهم في الدُّنيا والآخِرةِ كما وُصِف يُتَوهَمُ المماثَلةُ بينَهم وبينَ مَن كان على أحسَنِ ما يكونُ في العاجلِ والآجلِ (٣)؟!

- قولُه: ﴿ وَمِن قَبَلِهِ عَلَيْبُ مُوسَى ﴾ فيه تخصيصُ التَّوراةِ بالذِّكْرِ؛ قيل: وذلك لأنَّ المِلَّتَين (اليهودَ والنَّصارى) مُجتمِعتانِ على أنَّها مِن عندِ اللهِ، والإنجيلُ يُخالِفُ فيه اليهودُ؛ فكان الاستِشهادُ بما تقومُ به الحُجَّةُ على الفريقين أُولى (٤)، وأيضًا لأنَّ التوراة هي الأصلُ، والإنجيلُ تبعُ لها في كثيرٍ مِن الأحكامِ، وإن كان مغايرًا لبعضِها (٥).

- وذكرُ اسمِ الإشارةِ في قوله: ﴿ أُولَكَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى يُشْبِهُ ذكرَ ضَميرِ الفصلِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٥٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٥٥).



وفيه تَنبيةٌ على أنَّ ما بعدَه من الخبرِ مُسبَّبٌ على ما قبل اسمِ الإشارةِ من الأوصافِ، وهي كونُهم على بيِّنةٍ مِن ربِّهم مُعضَّدةٍ بشواهدَ من الإنجيل والتوراةِ(١).

- قولُه: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِ يَقِ مِنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُونَ ٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ, ﴾ والخطابُ تفريعٌ على جُملة: ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِهِ عِن ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ, ﴾ والخطابُ للنّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم، والنّهيُ مُستعملٌ كنايةً تعريضيّةً بالكافِرين بالقُر آنِ ولأنّ النّهي يَقْتَضي فَسادَ المنهيّ عنه ونَقْصَه، فمِن لَوازِمِه ذَمُّ المتلبّسِ بالمنهيّ عنه، ولَمّا كان المخاطَبُ غيرَ مَظِنّةٍ للتّلبّسِ بالمنهيّ عنه فيُطلَبَ مِنه تَرْكُه، ويكونُ النّهيُ غيرَ مُرادٍ به الكَفُ ويكونُ النّهيُ غيرَ مُرادٍ به الكَفُ والإقلاعُ عن المنهيّ عنه، فيكونُ مُستعملًا في لازِم ذلك بقرينةِ المَقام (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ مُستَأَنَفٌ تأكيدًا لِما دَلَّت عليه جُملةً ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾، مِن أنَّه لِوُضوحِ حَقيقتِه لا يَنبَغي أن يُمتَرى في صِدْقِه، وحَرفُ التَّأكيدِ يقومُ مقامَ الأمرِ باعتقادِ حَقيَّتِه؛ لِمَا يَدُلُّ عليه التَّأكيدُ مِن الاهتمام (٣).

- وفي قولِه: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّنَهُ ﴾، اخْتِيرَ النَّهِيُ عن المِرْيَةِ دونَ النَّهيِ عن اعتِقادِ أَنَّه كذِبُ، كما هو حالُ المشرِكين؛ لأنَّ النَّهيَ عنِ الامْتِراءِ فيه يقتَضي النَّهيَ عن الجزْمِ بالكذِبِ بالأَوْلى، وفيه تعريضٌ بأنَّ ما فيه المشرِكون مِن اليقينِ بكذِبِ القرآنِ أشَدُّ ذمًّا وشَناعةً (٤).

- وتعريفُ ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾؛ لإفادةِ قَصْرِ جِنْسِ الحقِّ على القرآنِ، وهو قَصرُ مُبالَغةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



لكمالِ جِنسِ الحقِّ فيه، حتَّى كأنَّه لا يوجَدُ حقُّ غيرُه، مثلَ قولِك: حاتِمٌ الجَوَادُ(۱). - وقولُه: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يُؤَمِنُونَ ﴾ استدراكُ ناشئُ على حُكمِ الحصْرِ؛ فإنَّ الحصْرَ يَقتضي أن يُؤمِنُونَ به كلُّ مَن بلَغَه، ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يؤمنون، وحذف مُتعلِّق ﴿ يُؤمِنُونَ ﴾ لأنَّ المرادَ انتفاءُ حقيقةِ الإيمانِ عنهم في كلِّ ما طُلِب الإيمانُ به مِن الحقِّ (۱).

- قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ـ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرَيةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: ١٧]، فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال في آخِر هذه السُّورةِ -بعدَ قولِه: ﴿ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُوذِ ﴾ [هود: ١٠٨] -: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلآ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ ﴾ [هود: ١٠٩]، وقال في سورة السَّجدة: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآلِهِ ﴾ [السجدة: ٢٣]، بإثباتِ نونِ (تَكُنْ)، وحذْفِها في آيَتَيْ سورةِ هودٍ، ومناسَبةُ هذا الاختلافِ: أنَّ العرَبَ تصرَّفَت في (يَكونُ) عِندَ دُخولِ الجازِم عليها تَصرُّفًا لم تَفعَلْه في نَظائِرِها وما يُشبِهُها، فيَكونُ الوجهُ في (يكونُ) عندَ دخولِ الجازم عليها تَسْكينَ النُّونِ؛ فتُحذَفُ الواوُ عندَ الْتِقاءِ السَّاكِنَينِ كما ورَد في سورةِ السَّجدةِ، إلَّا أنَّ حذْفَ النُّونِ في (يكونُ) مِن فَصيح كَلامِهم ما لم تَكُنْ مُتحرِّكةً، فإن كانت مُتحرِّكةً لم تُحذَفْ لِقُوَّتِها بالحرَكةِ، وإن كانت عارِضةً كقولِه تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [البينة: ١]، ولا تُحذَفُ هذه إلَّا في الشِّعرِ؛ فورَد في سورةِ هودٍ على ما اعتَمَدوه مِن تخفيفِ هذا اللَّفظِ؛ لِيُناسِبَ بذلك إيجازَ الكلام المتعلِّقِ بقولِه: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ﴾ [هود: ١٧]، والمتَّصِلِ به تَمامُه تمامُ مَعنى المقصودِ، وذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣١).





قولُه: ﴿إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَلَكِنَّ أَكُ ثِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلاَهِ ﴾ وكذلك قوله: في آخِرِ السُّورةِ: ﴿فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلاَهِ ﴾ [هود: ١٠٩] إلى قوله: ﴿غَيْرَ مَنْقُوسٍ ﴾ [هود: ١٠٩]. وورَد في سورةِ السَّجدةِ على أصْلِ الكلمةِ قبلَ حذْفِها، فقيل: ﴿فَلاَ تَكُن ﴾؛ لِيَجري ذلك مع ما ورَد في هذه السُّورةِ مِن طولِ الكلامِ المتعلِّقِ بقولِه: ﴿فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَالِهِ ﴾ [السجدة: ٢٣]؛ فنُوسِبَ الإيجازُ بالإيجازِ والطُّولُ بالطُّولِ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤).



#### الآيات (۱۸-۲۶)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يَصُدُّونَ ﴾: أي: يُعرضون وينصرَفون، أو يصرفون غيرَهم، والصدودُ والصَّدُّ قد يكونُ صرفًا قد يكونُ انصرافًا عن الشَّيء وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غير مُتعدِّ، وقد يكونُ صرفًا ومنعًا؛ إذا كان مُتعدِّيًا بمعنى يصَدُّون غيرَهم، وأصلُ (صدد): إعراضٌ وعدولٌ (۱).

﴿عِوَجًا ﴾: أي: زيغًا وتحريفًا وضلالًا، واعوجاجًا في الدِّين، وأصل (عوج): الميلُ في الشيءِ(٢).

﴿ لَا جَرَمَ ﴾: أي: حقًّا، وأصلُ (جرم): قطع (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۲۲۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۲)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۱٤۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸ب/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٦٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٧٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٩٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٤)، ((غريب



﴿ وَأَخْبَتُوا ﴾: أي: تواضَعوا، وخَضَعوا، والإخباتُ: التواضُعُ واللِّينُ، وأصلُ (خبت): يدلُّ على خُشوع (١).

#### مُشكلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾

﴿ لَا جَرَمَ ﴾: كلمة جزم ويقين جَرَت مجرى المَثل. وفي هذا التَّركيبِ أقوالٌ: أحدها: أنَّ ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ بمعنى (لا بُدَّ ولا محالةً)، ف (لا) نافيةٌ للجنس، والمصدرُ المؤوَّلُ من أنَّ ومعمولَيها في محلِّ جَرِّ محذوفٍ، فيصيرُ المعنى: لا بدَّ مِن خُسرانِهم ومعمولَيها في محلِّ جَرِّ بحرفِ جَرِّ محذوفٍ، فيصيرُ المعنى: لا بدَّ مِن خُسرانِهم ولا محالة فيه. الثاني: أنَّ ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ كلمة واحِدةٌ مركَّبةٌ تركيبَ خَمسة عَشَر، وبعد الترَّكيبِ صار معناها معنى فعلٍ، وهو (حَقَّ)، والمصدرُ المؤوَّلُ من أنَّ ومعمولَيها فاعِلٌ لمَجموع ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ لتأويله بالفعل (حقَّ)، وقيل: مُؤوَّلُ بمصدرِ قائم مقامَه، وهو (حَقًّا) فيصيرُ المعنى: حَقَّ ووجَبَ خُسرانُهم. الثالث: أنَّ رلا) نافيةٌ لكلام سابقٍ مُقدَّرٍ، والوقفُ على (لا) تامُّ، ثم قال: (جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ)، أي: حَقَّ ووجب خُسرانُهم، وعليه فالمصدرُ المؤوَّلُ مِن أنَّ ومَعمولَيها في محلِّ رَفع فاعِلُ لـ ﴿ جَرَمَ ﴾. وقيل غيرُ ذلك (٢).

القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٦٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٧٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٣٥٧-٣٥٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٣٩٣)، ((شرح الرضي على الكافية)) (٤/ ٣٤٧)، ((الجنى الداني في حروف المعاني)) للمرادي (ص: ١٣٤٪)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣٠٣)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: ٣١٤)، ((ارتشاف الضرب)) لأبي حيان الأندلسي (٣/ ١٢٦١)،





#### المُعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ تعالى أنَّه لا أحدَ أظلَمُ ممَّن اختلقَ على اللهِ كذبًا، وأنَّ أولئك سيُعرَضونَ على ربِّهم يومَ القيامة؛ ليُحاسِبَهم على أعمالِهم، ويقولُ الأشهادُ مِن الملائكةِ والنبيِّينَ والمُؤمِنينَ: هؤلاء الذين كَذَبوا على ربِّهم في الدُّنيا، ألا لعنةُ اللهِ على هؤلاء الظَّالِمينَ الذين يَمنَعونَ النَّاسَ عن دينِ الله، ويُريدونَ أن يكونَ مائلًا، وهم كافرونَ بالآخرةِ، لا يُؤمِنونَ ببعثٍ ولا جزاءٍ. أولئك الكافرونَ لم يكونوا ليفوتوا اللهَ في الدُّنيا هَربًا، وما كان لهم مِن أنصار يَمنَعونَهم مِن عِقابِه، يُضاعَفُ لهم العذابُ في جهنَّم؛ فقد كانوا لا يَستطيعونَ أن يسمَعوا القرآنَ سَماعَ مُنتَفعٍ، أو يُبصِروا آياتِ اللهِ في هذا الكونِ إبصارَ مُهتَدٍ. أولئك الذين خَسِروا أنفُسَهم بافترائِهم على اللهِ، وذهب عنهم ما كانوا يفترونَ مِن الآلهةِ التي يدَّعونَ أنَّها بالدَّرَكاتِ تشفَعُ لهم. حقًّا أنَّهم في الآخرةِ أخسَرُ النَّاسِ صَفقةً؛ لأنَّهم استبدلوا الدَّرَكاتِ بالدَّرَجاتِ، فكانوا في جهنَّم، وذلك هو الخُسرانُ المُبينُ.

إنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحةَ، وخَضَعوا لله وخَشَعوا، أولئك هم أهلُ الجنَّة، لا يموتونَ فيها، ولا يُخرجونَ منها أبدًا.

ثمَّ ضرَب الله مَثلًا لفريقِ الكافرينَ ولفريقِ المؤمنينَ، فقال: مثَلُ فريقَي الكُفرِ والإيمانِ كَمثَلِ الأعمى الذي لا يرى، والأصَمِّ الذي لا يسمَعُ، والبصيرِ والسَّميع: ففريقُ الكُفرِ لا يُبصِرُ الحَقَّ فيَتَبِعَه، ولا يسمَعُ داعيَ اللهِ فيهتديَ به، والسَّميع: ففريقُ الكُفرِ لا يُبصِرُ الحَقَّ، وسَمِعَ داعيَ اللهِ فأجابه، هل يستوي هذان أمَّا فريقُ الإيمانِ فقد أبصر الحَقَّ، وسَمِعَ داعيَ اللهِ فأجابه، هل يستوي هذان الفريقانِ؟ أفلا تَعتَبرونَ وتتفكَّرونَ؟

<sup>((</sup>تفسير ابن عاشور)) (٣٨/١٢).



#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمَ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَمَّؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمَ ۚ ٱلَا لَعَنَهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

أنَّ الكُفَّارَ كانت لهم عاداتٌ كثيرةٌ، وطُرُقٌ مُختَلِفةٌ، فمنها شِدَّةُ حِرصِهم على الدُّنيا، ورغبتُهم في تَحصيلِها، وقد أبطلَ اللهُ هذه الطَّريقة بقولِه تعالى: ﴿ مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَا اللهُ عليه وسلَّم، ويَقدَحونَ في مُعجِزاتِه، وقد أبطلَ اللهُ تعالى الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويَقدَحونَ في مُعجِزاتِه، وقد أبطلَ اللهُ تعالى ذلك بِقولِه تعالى: ﴿ أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِ عِن الله، وقد أبطل اللهُ تعالى ذلك كانوا يَزعُمونَ في الأصنامِ أنَّها شُفَعاؤهم عند الله، وقد أبطل اللهُ تعالى ذلك بهذه الآية؛ وذلك لأنَّ هذا الكلامَ افتراءٌ على اللهِ تعالى، فلمَّا بيَّنَ وعيدَ المُفتَرينَ على الله، فقد دخل فيه هذا الكلامُ (۱).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا سبق قَولُهم: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ﴾ ذَكَرَ أَنَّه لا أحدَ أظلَمُ ممَّن افترى على اللهِ كَذِبًا، وهم المُفتَرون الذين نَسَبوا إلى اللهِ الولَدَ، واتَّخَذوا معه آلهةً، وحَرَّموا وحَلَّلوا من غيرِ شَرع اللهِ (٢).

# ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾.

أي: لا أحدَ أظلَمُ ممَّن اختلقَ على اللهِ الكَذِبَ، كمن زعم أنَّ لله ولدًا، أو شريكًا في العبادةِ أو التَّشريع، أو نسَبَ القُرآنَ لِغَيرِ اللهِ، أو ادَّعى النبُوَّةَ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٦٦/١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٨)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٢).



كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى ۗ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

و قال سُبحانه: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الصف: ٧].

# ﴿ أُولُتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾.

أي: أولئك- الذين يَفتَرونَ على اللهِ الكَذِبَ- يُعرَضونَ يومَ القيامةِ على اللهِ، فيُحاسِبُهم على أعمالِهم، ويُجازيهم بظُلمِهم(١).

# ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾.

أي: ويقولُ الملائكةُ والأنبياءُ والمُؤمنونَ يومَ القيامةِ: هؤلاء الذين كَذَبوا في الدُّنيا على ربِّهم(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۳٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/۹)، ((تفسير السعدي)) (۵/۹). ((ص: ۳۷۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٦٦/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

وممن اختار أنَّ الأشهاد هم الملائكةُ والأنبياءُ والمؤمنونَ: الواحديُّ، ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥١٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/٧٤). وقيل: الأشهادُ هم الملائكةُ والأنبياءُ. وممن قال بذلك: ابنُ جريرٍ، والزمخشري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/١/٣٦٦)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٨٥).

وقيل: هم الملائكةُ والأنبياءُ والجوارحُ. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٨٤).

وقيل: هم الأنبياءُ والمؤمنون. وممن ذهب إلى ذلك: الزجائج. يُنظر: ((معاني القرآن)) (٣/ ٤٤). وقيل: هم الملائكةُ. وممن اختار ذلك: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٣). وقال أبو حيان: (الأشهادُ الملائكةُ الذين يحفظونَ عليهم أعمالَهم في الدُّنيا، أو الأنبياءُ، أو هما والمؤمنون، أو ما يشهدُ عليهم مِن أعضائِهم). ((تفسير أبي حيان)) (١/ ١٣٦).

وقال ابنُ كثيرٍ: (يبينُ تعالى حالَ المفترين عليه وفضيحتَهم في الدارِ الآخرةِ على رؤوسِ



عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، قال: سمعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((يُدنَى المؤمنُ يومَ القيامة من رَبِّه عزَّ وجلَّ، حتى يضعَ عليه كنَفَه (١)، فيقرِّرُه بذُنوبه، فيقولُ: هل تَعرِفُ؟ فيقولُ: أي ربِّ، أعرِفُ. قال: فإنِّي قد سَترتُها عليك في الدُّنيا، وإنِّي أغفِرُها لك اليومَ، فيُعطَى صحيفةَ حَسَناتِه، وأمَّا الكُفَّارُ والمُنافِقونَ فيُنادَى بهم على رؤوسِ الخلائقِ: هؤلاء الذين كَذَبوا على اللهِ))(١).

# ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: ألا سخَطُ اللهِ الدَّائمُ وإبعادُه مِن رَحمتِه، على المُعتَدينَ الذين وَضَعوا العبادةَ في غير مَوضِعِها(٣).

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللهِ . مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الكافرينَ كما ظَلَموا أنفُسَهم بالتزامِ الكُفرِ والضَّلالِ، فقد أضافوا إليه المَنعَ مِن الدِّينِ الحَقِّ، وإلقاءَ الشُّبُهاتِ، وتعويجَ الدَّلائل المُستَقيمةِ (٤).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا ذكر تعالى الظَّالمين، وصَفَ ظُلمَهم، فقال(٥):

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾.

أي: الذين يَردُّونَ النَّاسَ عن دين اللهِ، ويمنعونَهم مِن الدخولِ فيه، ويُريدونَ

الخلائقِ؛ مِن الملائكةِ، والرسلِ، والأنبياءِ، وسائرِ البشرِ والجانِّ). ((تفسير ابن كثير)) ((71٣/٤).

<sup>(</sup>١) كَنَفَه: أي: حِفْظَه وسِتْرَه. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٥٤) ومسلم (٢٧٦٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٧٩).



أن يكونَ دينُ اللهِ مائلًا زائعًا عن الحَقِّ، ويُنفِّرونَ النَّاسَ عنه، ويُزيِّنون لهم الباطِلَ (١).

# ﴿ وَهُم بِأَلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾.

أي: والحالُ أنَّهم مكذبونَ بيَومِ القِيامةِ، منكرونَ لوقوعِه، لا يُؤمنون بالبَعثِ بعد الموتِ(٢).

﴿ أَوْلَتَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَغَفُ لَمُهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ آَلَ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا هدَّد تعالى الكافرينَ بأمورِ الآخرةِ، أشار إلى بيانِ قُدرتِه على ذلك في الدَّارين (٣).

# ﴿ أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: أولئك الكُفَّارُ لا يُعجِزونَ اللهَ في الأرضِ بالهَرَبِ إن أراد عذابَهم في الدُّنيا؛ فهم في مُلكِه، وتحتَ قَهره وتَصَرُّ فِه (٤).

# ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآ ۚ ﴾.

أي: ولم يكُنْ لهم- إذا جاءهم العذاب- أنصارٌ مِن دونِ اللهِ ينصُرونَهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢١٤)، ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٥٥٧).

وذكر القرطبيُّ والسعدي أنَّهم يصدُّون أنفسَهم عن سبيل الله، ويصدون غيرَهم عنها.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (ع) ٤/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۹).



ويَدفَعونَ عنهم عذابَه(١).

#### ﴿ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾.

أي: يُزادُ في عذابِهم، ويُغلَّظُ عليهم(٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُلِّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْنَهَ ۚ حَتَى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَبِيعًا قَالَتْ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا لَخَرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا لَعْمَونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨].

وقال سُبحانه: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨].

#### ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾.

أي: ما كانوا يستطيعونَ سَماعَ الحَقِّ سَماعَ انتفاعِ به، ولا يُبصِرونَه إبصارَ مُهتَدٍ (٣).

منها: أنَّ عدمَ الاستطاعةِ المذكور في الآية إنَّما هو لاشتغالِهم بالكفرِ الذي كانوا عليه مقيمينَ عن استعمالِ جوارحِهم في طاعةِ الله تعالى. وممَّن اختاره: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (١٢/ ٣٧١). ومنها: أنَّ عدمَ الاستطاعةِ المذكورَ في الآيةِ إنَّما هو للختمِ الذي ختَّم الله على قلوبِهم وأسماعِهم، والغشاوةِ التي جعَل على أبصارِهم. وممَّن اختاره: الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (٢/ ١٧٥). ومنها: أنَّ المعنى: ما كانوا يستطيعونَ السَّمعَ، أي: لشدةِ كراهيتِهم لكلام الرسل، على عادةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۳۵، ۳۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٧٠، ٣٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٠، ٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٧٥). قال ابن كثير: (أي: يُضاعَفُ عليهم العذابُ، وذلك لأنَّ الله تعالى جعَل لهم سمعًا، وأبصارًا، وأفئدةً، فما أُغْنَى عنهم سمعُهم، ولا أبصارُهم، ولا أفئدتُهم مِن شيءٍ، بل كانوا صمًّا عن سماعِ المحقِّ، عُميًا عن اتِّباعِه). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٤).

وفي قولِه تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ أوجهٌ:



كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \* خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَى أَبْصَدِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٦-٧].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنَت تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوَ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يونس: 87 - 27].

# ﴿ أُوْلَيْهِ كَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ ﴾. ﴿ أُولَيْهِ كَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾.

أي: هؤلاء- الذين تلك صفاتُهم- همُ الذينَ أضاعوا حظَّ أنفُسِهم من الثَّوابِ، وأهلَكوها بالعَذاب(١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۖ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

# ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

أي: اضمحلَّ دينُهم الذي كانوا يَدعونَ إليه، وبطَل كَذِبُهم وفريتُهم على الله بادِّعائِهم له شُركاء، وذَهَبتْ عنهم آلهتُهم التي عبَدوها مِن دونِ الله، ولم تُغنِ

العربِ في قولِهم: لا أستطيعُ أن أسمعَ كذا: إذا كان شديدَ الكراهيةِ والبغضِ له، وممَّن اختاره: الزجاجُ، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥٧)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۹).



عنهم شيئًا(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَالتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ عَالِهَ ةَلِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزَّا \* كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: ٨١-٨٢].

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:

# ﴿ لَا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠٠٠ .

أي: حقًّا وصِدقًا أنَّهم يومَ القيامةِ هم أخسَرُ النَّاسِ؛ لاستبدالِهم دَركاتِ النَّارِ بمنازِلِ الجنَّةِ(٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَانَةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ٣٠٠.

مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى حالَ الأشقياءِ، ثنَّى بذِكرِ السُّعَداءِ، فقال تعالى (٣):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ ﴾.

أي: إنَّ الذين آمَنوا بما وجَب عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحاتِ - فأتَوا بالطَّاعاتِ، وتَركوا المُنكَراتِ- وتواضَعوا لله وخَشَعوا واطمأنُّوا إليه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۳، ۳۷۵)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٥، ٦)،
 ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۳۱٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰).



كما قال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ \* ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

# ﴿ أُوْلَنَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَانَةِ ۚ هُمْ فِبَهَا خَالِدُونَ ﴾.

أي: أولئك أهلُ الجنَّةِ، هم فيها لابثونَ أبدًا، لا يُخرَجونَ منها ولا يَموتونَ (١٠).

﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نَذَكَّرُونَ اللهُ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه بعدَ أَن تبيَّنَ الاختلافُ بينَ حالِ المُشرِكينَ المُفتَرينَ على اللهِ كَذِبًا، وبين حالِ النُسرِكينَ المُفتَرينَ على اللهِ كَذِبًا، وبين حالِ الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ في منازِلِ الآخرة؛ أعقبَ ببيانِ التَّنظيرِ بين حالَي الفَريقَينِ: المُشرِكينَ والمؤمنينَ، بطريقةِ تَمثيلِ ما تستحِقُّه مِن ذَمٍّ ومدحٍ(٢).

# ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾.

أي: مثَلُ الكافرينَ والمؤمنينَ كمَن لا يرى ولا يسمَعُ، ومَن يرَى ويسمَعُ؛ فالكافِرُ لا يرى الحقَّ فيهتدي به، ولا يسمَعُ الحقَّ سماعًا ينتَفعُ به، والمؤمِنُ يرى الحقَّ ويتَبعُه، وينتَفعُ به (٣).

﴿ هَلَ يَسُتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلًا نَذَكَّرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٥)، ((تفسير السعدي)) ( ص.: ۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۷، ۳۷۷)، ((الأمثال في القرآن)) لابن القيم (ص: ۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣١٥ /٤٤).



أي: هل يستوي هذان الفَريقانِ عندكم، أيُّها النَّاسُ؟! فكذلك الكافِرُ والمؤمِنُ، لا يستويان عند اللهِ، أفلا تَعتبرونَ وتتفَكَّرونَ في حالِ الكافرينَ والمؤمنينَ، فتترُكوا الكُفرَ والعِصيانَ، وتُؤمِنوا باللهِ وتَعمَلوا الصَّالحاتِ(١٠)؟

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ \* وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ \* وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلظُّرُورُ \* وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ﴾ [فاطر: ١٩-٢٢].

وقال سُبحانه: ﴿ لَا يَسْتَوِى آَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ \* مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦]. الفَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَٱخْبَتُواْ إِلَى رَبِهِمَ أُولَتِكَ ٱلْحَكِبُ ٱلْحَكِنَةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾، قولُه تعالى: ﴿ وَٱخْبَتُواْ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أعمالِ القُلوبِ، وهي الخُشوعُ والخضوعُ لله تعالى، وأنَّ هذه الأعمالَ الصَّالحة لا تنفَعُ في الآخرة إلَّا بحُصولِ أعمالِ القَلبِ، وهي الخُشوعُ والخُضوعُ (١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ عدّمُ هذه الاستطاعة كان بتَفريطِه وعُدوانِه، ومَن كان تَركُه للمأمورِ بذَنبٍ منه، أو صَيرورتُه إلى المحظورِ بذَنب منه؛ لم يكن ذلك مانعًا مِن ذَمّه وعقابه (٣).

٣- قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ وعدمُ
 الاستطاعة هنا -على أحدِ الأوجهِ - إنَّما هو للختم على قلوبِهم وأسماعِهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٢٤٦).



والغشاوة التي جُعِلت على أبصارِهم، وذلك الخَتمُ والأكِنَّةُ على القلوبِ جزاءٌ مِن اللهِ تعالى لهم على مبادَرتهم إلى الكُفر، وتكذيبِ الرُّسُلِ باختيارِهم ومَشيئتهم، كما دلَّت عليه آياتٌ كثيرةٌ، كقوله تعالى: ﴿ بَلَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمَ ﴾ [النساء: ١٥٥]، وقوله: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللهِ مَرَضُ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللهِ مِنْ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللهِ مِنْ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا اللهِ مِنْ فَرَادَهُمُ أَلَهُ اللهُ عَيْرِ ذَلك مِن الآياتِ (١٠). وَفَولِه تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعُدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهِ وَ أَوَلَ مَنَ وَاللهِ وَنُكُوبُ اللهُ عَيْرِ ذَلك مِن الآياتِ (١٠). وَنُولِهُ مَهُ وَنُكُوبُ أَفْعُدَتُهُمْ وَابُعَكُوهُمْ كُمَا لَمُ يُؤُمِنُوا بِهِ وَاللهُ عَيْرِ ذَلك مِن الآياتِ (١٠). وَنَولِهُ اللهُ عَيْرِ ذَلك مِن الآياتِ (١٠).

٤- قُولُ الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَرُونَ ﴾ جاء ﴿ أَفَلا نَذَكَرُونَ ﴾ ليُنبَّه على أنَّه يمكِنُ زوالُ هذا العمَى وهذا الصَّمَم، فيجبُ على العاقِلِ أن يتذكَّر ما هو فيه، ويسعَى في هداية نفسه (٢).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ فيه دَلالةٌ على أنَّ الافتراءَ على اللهِ تعالى أعظَمُ أنواع الظُّلم (٣).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَهُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ۚ أُولَكَبِكَ يُعْرَضُونَ
 عَلَى رَبِّهِمَ ﴾ خَصَّهم بهذا العَرضِ -وإن كان العَرضُ عامًّا في كلِّ العِبادِ - لأنَّهم يُعرَضونَ فيُفتَضَحونَ بأنْ يقولَ الأشهادُ عند عَرضِهم: ﴿ هَـُؤُلِآءِ ٱلَذِينَ كَذَبُوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٧٥ - ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٣١).



عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ فيلحَقُهم مِن الخزي والنَّكالِ ما لا مَزيدَ عليه(١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَمَن أَظْلَا مُمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا ... ﴾ هذه الآيات، وإن كانت في حَق المُشرِكينَ والكُفّارِ، فإنّها مُتناوِلةٌ لِمَن كذَبَ على اللهِ في توحيدِه ودينِه وأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، ولا تتناوَلُ المُخطئ المأجورَ إذا بذَل جُهدَه، واستفرغَ وُسعَه في إصابة حُكم اللهِ وشَرعِه؛ فإنّ هذا هو الذي فرَضَه الله عليه، فلا يتناوَلُ المطيعَ للهِ وإن أخطأ (١).

٤- في قولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلآءِ ٱلّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ الفائدة في إخبار الأشهاد بما اللهُ يَعلَمُه: تعظيمُ الأمرِ على المشهودِ عليه، وحسمُ طَمَعِه مِن أن يَجِدَ سبيلًا إلى التخلُّصِ، بمُجاحَدةٍ أو مُدافعةٍ، وقيل: هو توبيخُ لهم مِن الشُّهَداءِ، وهَتكُ سِترهم، وإظهارُ فَضيحتِهم (٣).

٥- الكَذِبُ على الله أشدُّ مِن الكَذِبِ على المَخلوقينَ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوَ وُلَا إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ (١).

7- أهلُ العِلمِ يَختارونَ فيمن عُرِفَ بالظُّلمِ ونَحوِه مع أنَّه مُسلِمٌ له أعمالٌ صالحةٌ في الظَّاهرِ - كالحجَّاج بنِ يوسفَ وأمثالِه - أنَّهم لا يَلعَنونَ أحدًا منهم بعَينِه، بل يقولونَ كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّللِمِينَ ﴾ فيَلعنونَ مَن لعَنَه اللهُ ورسولُه عامًّا، ولا يلعنونَ المعيَّنَ، فقد ثبت: ((أَنَّ رَجُلًا كان يُدعَى حمارًا، وكان يشرَبُ الخمرَ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجلِدُه، فأتي به مرَّةً فلعَنه رجلٌ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تلعَنْه؛ فإنَّه يحِبُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٧٩- ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٢/ ٤٢٨).



اللهَ ورَسولَه))(١)؛ وذلك لأنَّ اللَّعنةَ مِن بابِ الوعيدِ، والوعيدُ العامُّ لا يُقطَعُ به للشَّخصِ المُعَيَّن؛ لأحدِ الأسبابِ المذكورةِ: من توبةٍ، أو حسناتٍ ماحيةٍ، أو مصائِبَ مُكَفِّرةٍ، أو شفاعةٍ مَقبولةٍ، وغير ذلك(٢).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ أُوْلَكِهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الأرضُ: الدُّنيا، وفائدةُ ذِكرِها أنَّهم لا ملجاً لهم مِن اللهِ لو أراد الانتقامَ منهم، فلا يجدونَ مَوضِعًا من الأرضِ يَستَعصِمونَ به، فهذا نفيٌ للملاجئِ والمعاقِلِ التي يستعصِمُ فيها الهارِبُ (٣).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَكَنَةِ مَمْ فِهَمْ فِهَمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَ، ووصَفَهم بالإيمانِ، والعَمَلِ الصَّالح، والإخباتِ إلى ربِّهم، فوصَفَهم بعبوديَّةِ الظَّاهِرِ والباطِنِ (١٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰتِ إِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَمَّوُلاَ ۚ ٱلَّذِيرَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾

- جملةُ ﴿ أُولَكِيكَ يُعُرَضُونَ عَلَى رَبِّهِم ﴾ مُستأنفةٌ، وتصديرُها باسمِ الإشارةِ ﴿ أُولَكِيكَ ﴾؛ للتَّنبيهِ على أنَّهم أَحْرِياءُ بما سَيَرِ دُ بعدَ اسْمِ الإشارةِ مِن الخبَرِ؛ بسبَبِ ما قبْلَ اسْمِ الإشارةِ مِن الوصفِ(٥)، وفيه أيضًا أنَّ عَرْضَهم على ربِّهم عرضٌ زجرٍ وانتقام؛ وذلك لِمَا يُؤذِنُ به اسْمُ الإشارةِ مِن مَعنى تعليلِ ما قَبْلَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٨٠) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٧/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: (إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ٣٢-٣٣).



فيما بعدَه(١).

- وقولُه: ﴿ هَنَوُلُا مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

- قولُه: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشَهَدُ هَ الْآَلَةِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ في الإتيانِ بالموصولِ ﴿ اللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ في الحبَرِ عنهم: إيماءٌ إلى سببيَّةِ ذلك الوصفِ الَّذي في الصِّلَةِ - وهو الكَذِبُ على ربِّهم - فيما يَرِدُ عليهم من الحُكم، وهو ﴿ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ فيه الافتتاحُ بحرفِ التَّنبيهِ ﴿ أَلَا ﴾؛ وذلك مُناسَبَةً لِمَقامِ التَّشهيرِ، والخبرُ هنا مُستعمَلٌ في الدُّعاءِ؛ خِزيًا وتَحقيرًا لهم (٤).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ
 كَفِرُونَ ﴾

- فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيثُ اختُصَّتْ هذه الآيةُ على نَظيرَتها في الأعرافِ، وهي قولُه: ﴿ ٱلذَّينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٤] - بزيادة (هُمْ) في قولِه: ﴿ هُمْ كَفِرُونَ ﴾، وهو توكيدٌ يُفيدُ تَقوِّيَ الحُحْم؛ لأنَّ المقامَ هنا مقامُ تسجيلِ إنكارِهم البَعْثَ وتقريرِه؛ إشعارًا بما يترقَّبُهم مِن العقابِ المناسِب؛ فحُكي به مِن كَلامِ الأشهادِ مَا يُناسِبُ هذا، وما في سورةِ الأعرافِ حكايةٌ لِمَا قيل في شأنِ قومٍ أُدخِلوا النَّارَ، وظهر عِقابُهم، فلا غرضَ لحِكايةٍ ما فيه تأكيدٌ مِن كلام الأشهادِ، وكِلا المَقالَين واقعٌ؛ وإنَّما غرضَ لحِكايةٍ ما فيه تأكيدٌ مِن كلام الأشهادِ، وكِلا المَقالَين واقعٌ؛ وإنَّما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٣٣).



يَحكي البليغُ فيما يَحْكيه ما له مُناسَبةٌ لِمَقام الحِكايةِ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ أُولَـٰكِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعۡجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ
 ٱللّهِ مِنْ أَوْلِيَآ ءُ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُولَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ استئناف بيانيُّ ناشيٌّ عن الاقتصارِ في تَهْديدِهم على وصْفِ بعضِ عقابِهم في الآخِرَةِ؛ فإنَّ ذلك يُثيرُ في نَهْسِ السَّامعِ أن يَسأَل: هل هم سالِمون مِن عذابِ الدُّنيا؟ فأُجيبَ بأنَّهم لم يَكُونُوا مُعجِزين في الدُّنيا، أي: لا يَخرُجون عن مَقدِرةِ اللهِ على تَعذيبِهم في الدُّنيا إذا اقتَضَتْ حِكمتُه تَعجيلَ عَذابِهم (۱).

- وإعادةُ الإشارةِ إليهم بقولِه: ﴿ أُوْلَيَهِ ﴾ بعدَ أَن أُشيرَ إليهم بقولِه: ﴿ أُولَيَهِ كَ وَإِعادةُ الإشارةِ السَّابقِ (٣).

- وقولُه: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ كنايةٌ عن عدَمِ قَبولِهم للحَقِّ، ونفيُ الاستطاعةِ أعرَقُ في العَيبِ، وأدَلُّ على النَّقصِ، وأنكى مِن نفي السَّمعِ؛ لأنَّهم قد يَحمِلونَه على الإجابة (١٠).

- قولُه: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ فيه تشبيهٌ تمثيليٌّ؛ لأنَّه تشبيهُ مركَّبٍ بمركَّبٍ، شبَّهَهم في فرْطِ تَصامِّهم عن استماعِ الحقِّ، ونُبُوِّ أَسماعِهم عنه بمَن لا يَستَطيعُ السَّمعَ، وفي إعراضِهم عن نُذُرِ الآياتِ بأنَّ أبصارَهم لم تَنفَعْهم، فكأنَّهم لم يُبصِروا (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (٢/ ٣٨٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣٧)،



- ولمّا كان قُبحُ حالِهم في عدم إذعانِهم للقرآن الذي طريقُ تلقّيه السمعُ أشدّ منه في عدم قبولِهم لسائرِ الآياتِ المنوطةِ بالإبصارِ؛ بالغَ في نفْي الأولِ عنهم حيثُ نفَى عنهم الاستطاعة، واكتفَى في الثاني بنَفْي الإبصارِ(۱). وقيل: لأنّ الإبصارَ المنفى هو النظرُ في المصنوعاتِ الدالةِ على الوحدانيةِ، أي: ما كانوا يُوجِّهون أنظارَهم إلى المصنوعاتِ توجيهَ تأملٍ واعتبارٍ، ولذلك لم يقلُ هنا: (وما كانوا يَسْتطيعونَ أن يُبْصِروا)؛ لأنّهم كانوا يُبصرونَها، ولكنّ مجرّدَ الإبصارِ غيرُ كافٍ في محصولِ الاستِدْ لالِ حتّى يُضَمَّ إليه عمَلُ الفِحْرِ، بخلافِ السَّمعِ في قولِه: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ (١).

- والإتيانُ بأفعالِ الكَوْنِ في هذه الجُمَلِ أربَعَ مرَّاتٍ ابتِداءً مِن قولِه: ﴿ أُولَكِكَ لَمُ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ ﴾ المَ قولِه: ﴿ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ الإفادة ما يَدُلُّ عليه فعلُ الكَونِ مِن تَمكُّنِ الحدَثِ المخبَرِ به؛ فقولُه: ﴿ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ ﴾ الكَدُ مِن: (لا يُعجزون)، وكذلك أخواتُه (٣).

٤ - قولُه: ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ استِنْنافُ، واسمُ الإشارةِ ﴿ أُوْلَتِكَ ﴾ هنا تأكيدُ ثانٍ لاسمِ الإشارةِ في قولِه: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ (٤) [هو د: ١٨].

<sup>((</sup>إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/ ٣٣١- ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٨).



- قولُه تعالى: ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ فيه إسنادُ الضَّلالِ إلى الأصنام؛ تَهكُّمًا على أصحابِها، حيث شُبِّهَت أصنامُهم بمن سلَك طَريقًا لِيَلحَقَ بَمَن استَنْجَد به، فضَلَّ في طَريقِه (۱).

٥- قولُه: ﴿لَا جَرَمُ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ، وهي فَذْلَكةٌ (() ونَتيجةٌ للجُمَلِ المتقدِّمةِ مِن قولِه: ﴿ أُولْكَيِكَ يُعُرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمُ ﴾؛ لأنَّ ما جُمع لهم مِن الزَّجِ للعُقوبةِ، ومِن افتضاحِ أمْرِهم، ومِن إعراضِهم عَن استِماعِ النَّذُرِ، وعن النَّظرِ في دَلائلِ الوحدانيَّةِ يُوجِبُ اليَقينَ بأنَّهم الأخسرون في الآخِرة (()).

- والضَّميرُ في ﴿ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ﴾ ضميرُ فصْل يُفيدُ القَصْر، وهو قصرٌ ادِّعائيُّ (١٤)؛ لأَنَّهم بلَغوا الحَدَّ الأقصى في الخَسارةِ، فكأنَّهم انفَرَدوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>۲) الفَذْلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالبَسملةِ والحوقلةِ، من قولهم: (فذَلِك كذا)، ومعناها: ذكرُ مُجمَل ما فُصِّل أولًا وخلاصته. وقد يُراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبَق من الكلام، والتفريع عليه، ومنها فذلكة الحساب، أي: مُجمَل تفاصيله، وإنهاؤه، والفراغ منه، كقوله تعالى: ﴿ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ فذلكة الحساب، أي: مُجمَل تفاصيله، وإنهاؤه، والفراغ منه، كقوله تعالى: ﴿ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ بعد قوله: ﴿ فَصِيامُ ثَلْنَعَ أَيَّامٍ فِي الْمَجَ وَسَبْعَ إِذَا رَجَعْتُم البقرة: ١٩٦]. يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١٧٠)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ١٣٨ - ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) القصر في اصطلاح البلاغيين: هو تخصيصُ شيء بشيء وحصرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأولُ: مقصورًا، والثاني: مقصورًا عليه، مثل: إنما زيدٌ قائمٌ، و: ما ضربتُ إلَّا زيدًا. وينقسمُ إلى قصر حقيقيٍّ، وقصرٍ إضافيٍّ، وادعائيٍّ، وقصْرِ قَلْبٍ: فالحقيقي: هو أن يختصَّ المقصورُ بالمقصورِ عليه بحسب الحقيقةِ والواقع، بألَّا يتعدَّاه إلى غيره أصلًا، مثل: لا إله إلا الله، حيثُ قُصر وصف الإلهيَّة الحقِّ على موصوف هو الله وحده، وهذا مِن قصرِ الصَّفة على الموصوف، وهو قصرُ حقيقيُّ. والادِّعائي: ما كان القصرُ الحقيقيُّ فيه مبنيًّا على الادِّعاء والمبالغة، بتنزيلِ غيرِ المذكورِ منزلة العدم، وقصرِ الشيءِ على المذكورِ وحْدَه. يُنظر: ((مفتاح والمبالغة، بتنزيلِ غيرِ المذكورِ منزلة العدم، وقصرِ الشيءِ على المذكورِ وحْدَه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١١٨١١)، و((التعريفات)) للجرجاني (١٥ ١٧٥ - ١٧٦)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن



بالأخسَريَّةِ<sup>(١)</sup>.

- وفيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال اللهُ تعالى هنا: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ﴾ [هود: ٢٢]، وقال في سورةِ النَّحل: ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ [النحل: ١٠٩]؛ فخص سورة هودٍ بـ (الأَخْسَرون)، وسورةَ النَّحل بـ (الخاسِرون)، ووجهُ هذا الاختلافِ: أَنَّ الآيةَ الَّتِي في سورةِ هودٍ قد تَقدَّمَها قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً يُضَنعَفُ لَمُثُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]، وإنَّما قال: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾؛ لأنَّه خبَرٌ عن قوم أخبَرَ عنهم بالفِعل الَّذي استَحَقُّوا به مُضاعَفة العذاب في قولِه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴾ [هود: ١٩]، فإذا صُدُّوا هم عن الدِّين صُدودًا، وصَدُّوا غيرَهم عنه صَدًّا استحَقُّوا مُضاعَفةَ العذاب؛ لأنَّهم ضَلُّوا وأضَلُّوا، فهذا لـ (الأَخْسرون) دونَ (الخاسِرون) مِن طريقِ المعنى، وهاهنا ما يُضامُّه من طريقِ اللَّفظِ، وهو أنَّ ما قبْلَه مِن الفَواصِل ﴿ يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]، ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [هود: ٢١]؛ فاجتِماعُ المعنى والتَّوفِقَةِ بينَ الفواصِل أَوْجَبَا اختِيَارَ (الأَخْسَرون) في هذا الموضِع على (الخاسِرون). وأمَّا في سورةِ النَّحْل فإنَّ الآيةَ لم يُخبِرُ فيها عن الكفَّارِ بأنَّهم معَ ضَلالِهم أضَلُّوا مَن سِواهم، وإنَّما قال فيهم: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ السَّهَ حَبُّوا الْحَيَاوَةَ اللَّهُ نَيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [النحل: ١٠٧]، فلم يَذكُرْ ما يُوجِبُ مُضاعَفةَ العذاب، ثمَّ كانت الفَواصِلُ الَّتي حُمِلَت هذه عليها وِزانَ (الكافِرينَ) و(الغافِلينَ)؛

حسن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٥٢٥)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١٦٧ - ١٦٨). (١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٩).



فاقتَضى هذانِ الشَّيئانِ أن يُقالَ: ﴿ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴾، كما اقْتَضى السَّبَبانِ في الأُولَى المخالِفان للسَّبَينِ هُنا أنْ قال: ﴿ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ (١).

وفيه وجه أَخرُ: وهو أنَّ آية هودٍ تَقدَّمَها ما يُفهمُ المفاضَلةَ؛ فقولُه تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ ... ﴾ الآية [هود: ١٧]، يُفهَمُ مِنه: أَفَمَن كان على بيِّنةٍ مِن ربِّه كَمَن كَفَر وجَحَد وكذَّب الرُّسلَ؟ ثمَّ أَتَبَعَ هذا بقولِه: ﴿ وَمَنَ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ [هود: ١٨]؛ فهذا صَريحُ مُفاضَلةٍ، ثمَّ استَمرَّتِ الآياتُ في وصْفِ مَن ذُكِر، واستَمرَّ ذِكرُهم إلى قولِه: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾؛ فناسَب لَفْظُ (الأَخْسَرون) بصيغةِ التَّفْضيل، ولو ورَد هنا ﴿ٱلْخَسِرُونَ ﴾ مَكانَ ﴿ ٱلْأَخۡسَرُورِ ﴾ لتنافَى النَّظْمُ، وتَبايَنَ السِّياقُ ولم يتناسَبْ. وأمَّا آيةُ النَّحل فلم يقَعْ قَبْلَها (أَفَعَلُ) الَّتِي للمُفاضَلةِ والتَّفاوُتِ، ولا ما يُفهمُهما، وإنَّما قَبْلَها: ﴿ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ [النحل: ١٠٥]، وبعدَ هذا: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [النحل: ١٠٧]، وبعدَ هذا: ﴿وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَدْ فِلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٨]؛ فجاءت هذه الفَواصِلُ مُتَّفِقةً في اسْم الفاعِل المجموع جمْعَ السَّلامةِ، إلى أن خَتَم وصْفَهم وما قصَد مِن ذِكْرهم بقولِه: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [النحل: ١٠٩]؛ فتناسبَت الآيُ في السِّياقِ والفَواصلِ، وخُتِمَت بمِثلِ ما به بُدِئَت، ولم يَكُن ليناسِبَ ما ورَد هنا لفْظُ المفاضلة؛ إذ ليس في الكلام ما يَستَدْعي ذلك لا مِن لَفْظِه و لا مَعناه (٢).

٦- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِيهِمْ أُولَئِكَ
 أَصْعَنَ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِنهَا خَلِدُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٥٥٣-٥٥)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤٣-١٤٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥).



- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّناِحَنتِ وَأَخْبَتُوا ۚ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ جملة مُستأنفة استئنافًا بيانيًا؛ لأنَّ النَّفوسَ تَشرئبُ عند سماع حُكمِ الشّيءِ إلى معرفة حُكم ضِدِّه، وجملة ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ مُستأنفة لبيانِ ما قبلَها؛ فمَنزِلتُها منزلة عطفِ البيانِ، ولا تُعرَبُ في موضِعِ خبَرٍ ثانٍ عن اسْم الإشارة ﴿ أَوْلَيْكَ ﴾ (١).

- تعديةُ (الحَبْتِ) - وهو التَّواضُعُ - بـ (إلى) في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ الْمَالُونَ وَمَعْلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمَ ٱلْوَلَتِكَ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ تضمينُ لمعنى الطُّمأنينةِ والإنابةِ والسُّكونِ إلى اللهِ عزَّ وجَلَّ (٢).

٧- قولُه تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلَ
 يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا نَذَكَرُونَ ﴾

- الجملةُ فَذلكةٌ لما تقدَّم مِن بيانِ الاختلافِ بينَ حالِ المشركينَ والمؤمنينَ في منازلِ الآخرةِ، وتحصيلٌ له، وللتَّحذير مِن مُواقعةِ سَبَبه (٣).

- فيه تشبية؛ حيثُ شبّه حالَ الفَريقين - المشرِكين والمؤمنين - بحالِ الأعمى الأصمِّ مِن جهةٍ، وحالِ البصيرِ السَّميعِ من الجهةِ الأخرى؛ فَشَبَّه حالَ فريقِ الكفَّارِ في عدم الانتفاعِ بالنَّظرِ في دلائلِ وَحدانيَّةِ اللهِ الواضحةِ مِن مَخلوقاتِه بحالِ الأعمى، وشبَّههم في عدم الانتفاعِ بأدلَّةِ القرآنِ بحالِ مَن هو أصَمُّ، وشبَّه حالَ فريقِ المؤمنين في ضدِّ ذلك بحالِ مَن كان سَليمَ البصرِ، سَليمَ السَّمعِ؛ فهو في هُدًى ويقينٍ مِن مُدرَكاتِه، وترتيبُ الحالين المشبّهِ بهِما في الذَّكْرِ على ترتيبِ ذِكْرِ الفريقين فيما تقدَّم - يُنبِئُ بالمرادِ من كلِّ بهِما في الذَّكْرِ على ترتيبِ ذِكْرِ الفريقين فيما تقدَّم - يُنبِئُ بالمرادِ من كلِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٣٩- ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٤٠).



فريق على طَريقة النَّشرِ المرتَّبِ(۱)، فشبَّه فريقَ الكافرِين بالأعمَى والأصَمِّ، وفريقَ المؤمِنين بالبصيرِ والسَّميعِ، وهو مِن اللَّفِّ والطِّباقِ، ومِن بابِ تَشْبيهِ اثنينِ باثنين؛ فقُوبِلَ الأعمى بالبصيرِ وهو طباقٌ، وقوبِلَ الأصَمُّ بالسَّميع وهو طباقٌ، وقوبِلَ الأصَمُّ بالسَّميع وهو طباقٌ أيضًا، والعَمى والصَّمَمُ آفَتان تَمنَعانِ مِن البصرِ والسَّمعِ، وليستا بضِدَّينِ؛ لأنَّه لا تَعاقُبَ بينَهما، ويحتملُ أن يكونَ مِن تشبيهِ واحدٍ بوصفَيْهِ بواحدٍ بوصفَيْهِ بواحدٍ بوصْفيه، فيكونَ مِن عطْفِ الصِّفاتِ، ولم يَجِئ التَّركيبُ: (كالأَعْمى والبصيرِ، والأصَمِّ والسَّميع)، فيكونُ مُقابَلةً في لفظِ الأعمَى وضدِّه، وفي لفظةِ الأصَمِّ وضدِّه؛ لأَنَّه تعالى لَمَّا ذكر انْسِدادَ العينِ؛ أَتْبُعَه بانسدادِ وليَّ مَا ذكر انْسِدادَ العينِ؛ أَتْبُعَه بانسدادِ السَّمعِ، وذلك هو الأسلوبُ في المقابَلةِ، والأَتَمُّ في الإعجازِ (۱).

- وجملةُ ﴿ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ واقعةٌ مَوقعَ البيانِ للغرَضِ مِن التَّشبيهِ، وهو

وغيرُ المرتَّب: هُو أَن يأتيَ النشرُ على غَيرِ ترتيب اللَّفَّ؛ مثالُه قولُه تعالَى: ﴿ أَلَمْ يَحِدُكَ يَتِيمًا فَخَاوَىٰ \* وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَده الجُمَل لفَّ فَخَاوَىٰ \* وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَده الجُمَل لفَّ مُفَصَّل، وجاء بعدَها نَشْرٌ غَيرُ مُرَتَّب؛ فجملة: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِهَ فَلَا نَقْهَرُ ﴾ ملائمة للجملة الأُولى ومتعلِّقة بها. وجُملة: ﴿ وَأَمَّا السَّابِلُ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ ملائمة للجملة الثالثة ومُتعلِّقة بها. وجُملة: ﴿ وَأَمَّا السَّابِلُ فَلَا نَنْهُرُ ﴾ ملائمة للجملة الثالثة ومُتعلِّقة بها. وجُملة: ﴿ وَأَمَّا للجملة الثالثة ومُتعلِّقة بها. وجُملة المُتافية ومتعلِّقة بها.

يُنظر: ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ٣٣٠- ٣٣١)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٤٠٣- ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٨٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٣٨ - ١٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٤١-٤١).





نَفْيُ استِواءِ حالِهما، والاستِفْهامُ فيها إنكاريُّ (١).

- وجملةُ: ﴿أَفَلَا نَذَكُّونَ ﴾ فيها استفهامٌ غرَضُه إنكارُ انتِفاءِ تَذكُّرِهم، واستِمْرارِهم في ضَلالِهم(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (١٥-١٩)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ أَرَاذِلُنَا ﴾: أي: سَفِلَتُنا وأخِسَّاؤُنا، والرَّذلُ: المرغوبُ عنه لرَداءتِه، والدُّونُ مِن كلِّ شَيءٍ في مَنظَرِه وحالاتِه (١٠).

﴿ بَادِى ٱلرِّأْيِ ﴾: أي: في ظاهِرِ الرَّأيِ والنَّظَرِ؛ مِن قَولِهم: بدا الشَّيءُ يَبدو: إذا ظهرَ، وأصلُ (بدو): يدلُّ على ظُهور الشَّيءِ (٢).

﴿ فَعُمِّيَتُ ﴾: أي: أُخفِيَت، وأصلُ (عمي): يدلُّ على سَترٍ وتَغطيةٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۹۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۱۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۲/ ۲۱۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱٦۱)، ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۲/ ۲۵)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٩٧)، ((مقاييس



﴿ تَرْدَرِي ﴾: أي: تحتقِر وتَعيبُ، وأصلُ (زري): يدلُّ على احتقارِ الشَّيءِ، والتَّهاوُنِ به (۱).

### مُشكِلُ الإعرابِ:

١ – قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴾

﴿ بَادِى ٱلرَّأِي ﴾ بادِي: ظرفُ زَمانٍ منصوبٌ، والعامِلُ فيه ﴿ اَتَبَعَكَ ﴾ أي: اتَّبَعوك في أوَّلِ الرأي، أو فيما ظهَرَ منه مِن غَيرِ أَن يَبحثوا. أو العاملُ فيه ﴿ أَرَاذِلُنَا ﴾ أي: هم أراذِلُنا بظاهِرِ الرَّأيِ نَعلَمُ ذلك. وإضافةُ (بادي) إلى (الرأي) مِن إضافةِ الصِّفةِ إلى الموصوفِ، أي: في الرأي البادي. وقيل: ﴿ بَادِي ﴾ حالٌ مِن مفعولِ التَّبَعَكَ »، أي: اتَّبَعوك وأنت مكشوفُ الرأي، لا حصافة لك. وقيل غير ذلك (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ ﴾

﴿ وَلا آَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ جملة لا محل لها من الإعراب، معطوفة على قوله: ﴿ وَلا آَعُولُ ﴾، كأنّه أخبَرَ عن نفسه بهذه الجُمَل، وليس معطوفًا على قَولِه: ﴿ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ ﴾؛ لأنّه يؤدِّي إلى أن يصيرَ التَّقديرُ: ولا أقولُ لكم لا أَعْلَمُ الغيب، فيَفسُد المعنى (٣).

اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٣٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٨٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٥٥٨)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱٦٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ١٩٥٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۶۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣١٨)، ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (١/ ٢٦٩).





#### المُعنى الإجماليُّ:

يُقسِمُ تعالى أنّه أرسلَ نوحًا إلى قومِه، فقال لهم: إنّي نذيرٌ لكم مِن عذابِ الله، مُبيّنٌ ما أُرسِلتُ به إليكم مِن أمرِ اللهِ ونَهِيه، بألّا تعبدُوا إلّا الله، إنّي أخافُ عليكم إن لم تُفرِدوا اللهَ وحْدَه بالعبادة - عذابَ يوم مُوجِع، فقال رؤساءُ الكُفرِ مِن قَومِه: ما نراك -يا نوحُ - إلّا بشرًا مِثلَنا، ولستَ بملك، فكيف أُوحِيَ إليك مِن دُونِنا؟! وما نراك اتّبعَك إلّا الذين هم أسافِلُنا، وإنّما اتّبعوك مِن غيرِ تفكُّر ولا رويّة، وما نرى لكم مِن شَرَفٍ ومزيّةٍ علينا حينَ دخلتُم في دينكم، فنتّبعكم، بل نعتقِدُ أنّكم كاذبونَ فيما تدَّعونَ، قال نوحُ: يا قومي أرأيتُم إن كنتُ على حُجّةٍ ظاهرةٍ مِن ربّي فيما جئتُكم به، وآتاني رحمةً مِن عندِه - وهي النبوّةُ والرّسالةُ - فأخفاها عليكم عقابًا لكم، أنْلزِمُكم إيّاها بالإكراه، وأنتم جاحِدونَ بها؟ لا نفعَلُ فأخفاها عليكم عقابًا لكم، أنْلزِمُكم إيّاها بالإكراه، وأنتم جاحِدونَ بها؟ لا نفعَلُ ذلك، ولكِنْ نَكِلُ أمرَكم إلى اللهِ حتى يقضيَ في أمرِكم ما يشاءُ.

قال نوحٌ عليه السَّلامُ لِقَومِه: يا قومِ لا أسألُكم على دَعوتِكم لتوحيدِ اللهِ مالًا، ولكِن ثوابُ نُصحي لكم على اللهِ وَحدَه، وليس مِن شأني أن أطرُدَ المُؤمِنينَ؛ فإنَّهم مُلاقو ربِّهم يومَ القيامةِ، ولكِنِّي أراكم قومًا تَجهَلونَ؛ إذ تأمرونَني بطَردِ أولياءِ اللهِ، وإبعادِهم عنِّي، ويا قومٍ مَن يمنَعُني مِن عِقابِ الله إن عاقبَني على طردي المؤمنينَ؟ أفلا تتدبَّرونَ الأمورَ فتَنتَهوا عن جهلِكم وضَلالِكم؟ ولا أقولُ لكم: إنِّي أملِكُ التصرُّفَ في خزائنِ اللهِ، ولا أدَّعي علمَ الغيب، ولستُ بملكٍ مِن الملائكةِ، ولا أقولُ لهؤلاء الذين تحتقرونَ مِن ضُعَفاءِ المؤمنينَ لن يؤتيهم اللهُ ثوابًا على إيمانِهم؛ فاللهُ وَحدَه أعلَمُ بما في قلوبِهم، ولئن فعلتُ ذلك إنِّي إذًا لَمِنَ الظَّالمينَ لأنفُسِهم ولغيرهم.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١٠٠٠.



#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه قد جَرَت العادةُ بأنَّ اللهَ تعالى إذا أوردَ على الكافِرِ أنواعَ الدَّلائلِ أتبَعَها بالقَصَصِ؛ ليصيرَ ذِكرُها مُؤَكِّدًا لتلك الدَّلائلِ، وفي هذه السُّورةِ ذَكرَ أنواعًا مِن القَصَصِ؛ القِصَّةُ الأولى قِصَّةُ نوح عليه السَّلامُ(١).

وأيضًا فإنَّ هذا انتِقالٌ مِن إنذارِ المُشرِكينَ ووَصفِ أحوالِهم وما ناسبَ ذلك، إلى مَوعِظتِهم بما أصاب المكذِّبينَ قَبلَهم من المصائب، وفي ذلك تسليةٌ للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما لاقاه الرُّسُلُ عليهم السَّلامُ قَبلَه مِن أقوامِهم (٢).

## ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ٓ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ ﴾.

أي: ولقد بعَثْنا نبيَّنا نوحًا إلى قَومِه المُشرِكينَ، فقال لهم: إنِّي نذيرٌ لكم، أُخوَفِّكم عذابَ اللهِ إن عبَدتُم غيرَه، وأُبيِّنُ لكم ما أرسَلني اللهُ به مِن أمرِه ونَهيه (٣).

# ﴿ أَن لَا نَعُبُدُوۤ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِهِمِ ۞ ﴾. ﴿ أَن لَا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾.

أي: أرسَلْناه إلى قَومِه بأنْ لا تعبُدوا إلَّا اللهَ وَحْدَه (٤).

﴿ إِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾.

أي: إنِّي أخافُ عليكم -يا قَومِ- إن لم توحدوا الله، وتَتركوا عِبادةَ الأصنامِ-

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٥٣٥-٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٧٨/١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٠). ومن المفسرين من جعل كلمة ﴿مُّرِيثُ ﴾ وصفًا للنذارةِ. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١ / ٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٧٨/١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٠).



أن يُعَذِّبَكم عذابًا مُؤلِمًا مُوجعًا يومَ القيامةِ(١).

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ التَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِمِ بَلَ نَظُنُكُمْ كَذِبِينَ ﴿ ﴾ .

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا حكى عن نوحٍ عليه السَّلامُ أنَّه دعا قَومَه إلى عبادةِ الله تعالى؛ حكى عنهم أنَّهم طَعَنوا في نبوَّتِه بثلاثةِ أنواع مِن الشُّبُهاتِ(٢).

## ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾.

أي: فقال الأشرافُ والكُبَراءُ الكافرونَ مِن قَومٍ نُوحٍ: ما نراك -يا نوحُ- إلَّا آدميًّا مِثلَنا، ولستَ مِن الملائكةِ، فكيف يُرسِلُك اللهُ مِن دُوننا(٣)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ عَيْرُهُ أَا فَلَا نَنْقُونَ \* فَقَالَ ٱلْمَلُواْ ٱللَّهِ عَنْرُهُ أَا اللهِ عَيْرُهُ أَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْرُهُ أَلَا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤].

## ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۱٦/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٣٦)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٥٢).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/ ۳۷۹)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰).



## القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قراءة ﴿ بَادِئَ ﴾ بهَمزة في آخِرِه، أي: ابتداءَ الرَّأيِ، والمعنى: اتَّبَعوك ابتداءَ الرَّأيِ مِن غيرِ أن يتدَبَّروا ما قُلتَ، ولم يتفكَّروا فيه، ولو تفكَّروا وتدَبَّروا لم يتَّبعوك (١).

٢- قراءة ﴿ إِبَادِي ﴾ بغيرِ همزٍ. مِن: بدا يبدو: إذا ظهرَ، والمعنى: لم يتَبِعْك إلا الذين هم أراذِلنا فيما يظهرُ لنا ولا يخفَى على أحدٍ. وقيل: المعنى: اتَّبَعوك في الظَّاهِرِ وباطِنُهم على خلافِ ذلك، أي: أنَّهم أظهَروا الإسلامَ، وأبطَنوا الكُفرَ. وقيل: المعنى: اتَّبَعوك في ظاهرِ الرَّأي، ولم يتدَبَّروا ما قلتَ، ولم يتفكروا فيه، فتكونُ بمعنى القراءة الأولى (٢).

## ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ ﴾.

أي: قال الكُبَراءُ مِن قَومٍ نُوحٍ: وما نراك اتَّبَعَك على دينِك إلَّا الضُّعَفاءُ الذين هم سَفِلَتُنا فيما يظهَرُ لنا ولِغَيرناً (٣).

<sup>(</sup>١) قرأ بها أبو عمرو البصريُّ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (١/ ٤٠٧). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٤/ ٣١٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (١/ ٤٠٧).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۰)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٣/ ٣٤١، ٣٤٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٩٤)، ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٤/ ٣١٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٦٨)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى هو اختيارُ ابنِ جريرٍ في تفسير ﴿ بَادِىَ ٱلرَّأْقِ ﴾. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٩٤).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وعطاءٌ، ومقاتلٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ٢٠٢٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٦٨/١٣).

وقيل: المعنى: وإنَّما اتَّبَعوك في ظاهرِ الرَّأي، ولم يُفكِّروا فيما دَعَوتَهم إليه، ولو تفَكَّروا



كما قال تعالى: ﴿قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ \* قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ \* وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الشعراء: ١١١-١١٥].

وعن أبي سُفيانَ بنِ حَربٍ رَضِيَ الله عنه، في حديثِ هِرقلَ الطَّويلِ، عندَما سأله عن النبيِّ صَّلَى اللهُ عليه وسَّلم، وفيه: (قال: وسألتُك عن أتباعِه: أضُعفاؤُهم أم أشرافُهم ؟ فقُلتَ: بل ضُعَفاؤُهم، وهم أتباعُ الرُّسُل)(۱).

## ﴿ وَمَا زَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ ﴾.

أي: قال الكُبَراءُ مِن قَومٍ نُوحٍ له ولأتباعِه المُؤمِنينَ: وما نرى أنَّه حصل لكم شَرَفٌ ومزيَّةٌ علينا حين دخَلتُم في دينِكم هذا، فتَستحقُّوا اتباعَنا لكم (٢).

## ﴿ بَلُ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾.

أي: بل نظُّنُّكم (٣) كاذبينَ فيما تدَّعونَه (١).

لم يَتَبِعوك. وهو اختيار ابن كثير والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣١٦/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣)، واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۰، ۳۸۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱٦٤)، ((تفسير ابن جزي)) (۱۱/ ۳۱۹)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۲۰۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۰۱/ ۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ عاشور: (هذا الظنُّ الذي زعموه مستندٌّ إلى الدليل المحسوسِ في اعتقادهم، واستُعمل الظنُّ هنا في العلم، كقولِه: ﴿ اَلَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَكُولًا رَبِّهِم ﴾ [البقرة: ٤٦]، وهو إطلاقٌ شائعٌ في الكلام). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ٤٩). ويُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (٨/ ١٥٢)، ((المخصص)) لابن سيده (٤/ ١٧٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٣٩، ٥٤٥)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٥٥، ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٦٠).

اختلف المفَسِّرون في تحديدِ المُخاطَب بذلك، فبَعضُهم يرى أنَّ المُخاطَب هو نوحٌ عليه السَّلامُ وحده. وممَّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٨١).



## ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَانَـنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنـدِهِ ـ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَاكُرِهُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهَا جُوابٌ عَن شُبِهِةِ قَومٍ نُوحِ الأولى، والمعنى: أَنَّ حُصُولَ المُساواة في البَشَريَّةِ لا يمنَعُ مِن حُصُولِ المُفَارَقةِ في صِفةِ النبوَّةِ والرِّسالةِ، وذكرَ الطَّريقَ النبَّا على إمكانِه، وهو كونُه على بيِّنةٍ مِن ربِّه(۱).

## ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾.

أي: قال نوحٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لِقَومِه: يا قومِ أخبِروني إن كنتُ على يقينٍ وعلم مِن اللهِ، وبُرهانٍ على صحَّةِ نبوَّتي (٢)، وبما يجِبُ عليَّ من إخلاصِ العبادةِ له وَحُدَه سُبحانَه (٣).

## ﴿ وَءَانَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَعُمِّيتُ عَلَيْكُو ﴾.

#### القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قراءةُ ﴿ فَعُمِّيَتُ ﴾ بضم العينِ وتشديدِ الميم بالبناءِ للمَفعولِ، بمعنى: أُخفِيَت، أي: أخفاها اللهُ عليكم وخَذَلكم؛ عقوبةً لكم (٤).

وذهب بعضُهم إلى أنَّ المخاطَبَ نُوحٌ ومن آمن مِن قَومِه. وممَّن اختار ذلك: الواحدي، والقرطبي، وهو ظاهِرُ اختيار ابن كثير، وجعله ابن عطية احتمالًا. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٥٧١)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٦٤). وقيل: يجوزُ أن يكونَ هذا خطابًا للأراذلِ وحدَهم. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٤٧٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰)، ((أضواء البيان))
 للشنقيطي (۲/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها حمزةُ والكسائيُّ وخلفٌ وحفص عن عاصمٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٨٨).



٢ - قراءةُ ﴿ فَعَمِيَتْ ﴾ بفتحِ العَينِ وتخفيفِ الميمِ، بمعنى: فعَمِيَت عليكم، فلم تهتَدوا إليها(١).

## ﴿ وَءَانَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَتُ عَلَيْكُورُ ﴾.

أي: ورَزَقني اللهُ النبوَّة، فخفيت عليكم، ومنَعَكم اللهُ معرفةَ الحَقِّ عقوبةً لكم، فلم تهتدوا إلى اتِّباعي (٢).

## ﴿ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴾.

أي: أنغصِبُكم، ونُكرِهُكم على التَّصديقِ بها واتِّباعِها، والحالُ أنَّكم تَكرهونَها، وتنفرونَ منها (٣)؟!

# ﴿ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَلَّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِخِيّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۖ اللَّهِ .

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۲)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۱۸٦)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۳۸)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣١٣).

(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۸). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۳۸۲)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۱۸۲)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۳۸).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۱، ۳۸۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۷۷۱)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۵)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲/ ۳۱۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۴/ ۳۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۷۷).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٨٣/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (١٧/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٧٧، ١٧٨).
- قال القُرطبي: (﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا ﴾ قيل: شهادة أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ. وقيل: الهاءُ ترجِعُ إلى الرَّحمة. وقيل: إلى البَيّنة، أي أَنْلزمُكم قَبولَها، وأُوجِبُها عليكم؟!). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٥).



#### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ هذا هو الجوابُ عن الشُّبهةِ الثَّانيةِ، وهي قَولُهم: لا يَتَبِعُك إلَّا الأراذِلُ مِن النَّاس، وتقريرُ ذلك من وجوهٍ:

الوجه الأول: أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال: أنا لا أطلبُ على تبليغ دَعوةِ الرِّسالةِ مالًا حتى يتفاوتَ الحالُ بسبَبِ كَونِ المُستَجيبِ فقيرًا أو غنيًا، وإنَّما أَجْري على هذه الطَّاعةِ الشَّاقَةِ على ربِّ العالَمينَ، وإذا كان الأمرُ كذلك فسواءٌ كانوا فُقَراءَ أو أغنياءَ، لم يتفاوتِ الحالُ في ذلك.

الوجه الثاني: كأنّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال لهم: إنَّكم لَمَّا نَظَرتُم إلى ظواهرِ الأمورِ وَجَدتُموني فقيرًا، وظَنتُم أنِّي إنما اشتغلتُ بهذه الحِرفة؛ لأتوسَّلَ بها إلى أخذِ أموالِكم، وهذا الظنُّ منكم خطأٌ؛ فإنِّي لا أسألُكم على تبليغِ الرِّسالةِ أجرًا؛ إنْ أجري إلَّا على ربِّ العالَمينَ، فلا تَحرِموا أنفُسكم من سعادةِ الدِّينِ؛ بسبب هذا الظَّنِّ الفاسدِ.

الوجه الثالث: أنَّهم قالوا: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ إلى قولهم: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَلِم ﴾ فهو عليه السَّلامُ بيَّنَ أَنَّ اللهَ تعالى أعطاه أنواعًا كثيرةً توجِبُ فَضلَه عليهم؛ ولذلك لم يسْعَ في طلَبِ الدُّنيا، وإنَّما يسعى في طلَبِ الدُّنيا، والنَّما يسعى في طلَبِ الدُّنيا، والإعراضُ عن الدُّنيا من أُمَّهاتِ الفضائِلِ باتِّفاقِ الكُلِّ، فلعلَّ المرادَ تقريرُ حُصولِ الفَضيلةِ مِن هذا الوَجهِ (۱).

## ﴿ وَيَنْقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

أي: ويا قَومِ لا أطلُبُ منكم مالًا أجرةً لي على تبليغي رسالةَ اللهِ، ما أجري على نَصيحَتي ودَعوتي لكم إلَّا على اللهِ الذي أرسَلني، فهو الذي يُثيبُني (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٨٤)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٤٠٣)، ((تفسير



#### ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾.

أي: وما أنا بمُقْصِ الضَّعَفاءَ المُؤمنينَ مِن قُربي وجواري؛ لاحتقارِكم لهم (۱). كما قال الله تعالى لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ناهيًا إيَّاه أن يطرُدَ جماعةً من ضُعَفاءِ المؤمنينَ: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ أَوَّ مَن ضُعَفاءِ المؤمنينَ: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ أَمَّ مَن ضُعَفاءِ المؤمنينَ: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ مَا عَلَيْكِ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٢].

## ﴿إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾.

أي: إنَّ هؤلاء المُؤمِنينَ الضُّعَفاءَ صائِرونَ إلى اللهِ يومَ القيامةِ، فيسألُهم عن أعمالِهم، لا عن شَرَفِهم وحسَبِهم، ويُثيبُهم عليها، ويُجازي مَن ظَلَمَهم (٢٠).

## ﴿ وَلَكِكِنِي ۚ أَرَىكُورُ قَوْمًا تَجَهَ لُوكَ ﴾.

أي: ولكِنِّي أراكم قومًا تجهلونَ كُلَّ ما تنبغي مَعرِفتُه؛ ومن ذلك عَظَمةُ اللهِ وتَوحيدُه، ومَنزلةُ المؤمنينَ عِندَه، فمِن جَهْلِكم سألتُموني طَردَهم، وهم خيرٌ منكم (٣).

﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهِ أَهُمَّ أَفَلَا نَذَكَ رُونَ اللَّهِ إِن طَهِ أَهُمَّ أَفَلًا نَذَكَ رُونَ اللَّهِ إِن طَهِ أَهُمْ أَفَلًا نَذَكَ رُونَ اللَّهِ إِن طَهِ أَهُمْ أَفَلًا نَذَكَ رُونَ اللَّهِ إِن طَهِ أَهُمْ أَفَلًا نَذَكُ مُ

﴿ وَيَقُوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ ﴾.

القرطبي)) (٩/ ٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۷/ ۳۱۷)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۵)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤٨/٣)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٨٦)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٤٠٤)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن جرير)) ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٥).



أي: قال نوح عليه الصَّلاة والسَّلام: ويا قَومِ مَن يمنَعُني مِن عذابِ اللهِ إن طَردتُ المؤمنينَ فعاقَبَني (١٠)؟

### ﴿ أَفَلَا نُذَكَّرُونَ ﴾.

أي: أفلا تَتَفَكَّرونَ وتتَّعظونَ، فتَنزَجِروا عمَا تقولونَ، وتَنتَهوا عن جَهلِكم وضَلالِكم (٢٠٠؟!

﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلَآ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّيَ إِذَا لَقَولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي آَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا ۖ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّيَ إِذَا لَيْهِ أَلْفُلِيمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ هذا تفصيلٌ لِما رَدَّ به نوحٌ عليه السَّلامُ مقالةَ قَومِه إجمالًا؛ فهم استدَلُّوا على نفي نُبوَّتِه بأنَّهم لم يَرَوا له فضلًا عليهم، فجاء هو في جوابِهم بالقَولِ بالمُوجِبِ(٣) أنَّه لم يدَّع فَضلًا غيرَ الوحي إليه(٤).

## ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ولا أقولُ لكم: عندي خزائِنُ رِزقِ اللهِ، أتصرَّفُ فيها بالإعطاءِ والمَنع،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸٦)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٤٦)، ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) القولُ بالموجِبِ هو عبارةٌ عن تسليم مقتضَى ما جعله المستدلَّ دليلًا لحكم، مع بقاءِ الخلافِ بينَهما فيه، وذلك بأن يتخيَّلَ أنَّ ما ذكره مِن النصِّ أو القياسِ مستلزمٌ لحكم المسألةِ المتنازَعِ فيها، مِن أنَّه غيرُ مستلزمٍ له، فلا ينقطعُ النزاعُ بتسليمِه. يُنظر: ((نهاية السول شرح منهاج الوصول)) (ص: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٧).





فأدعوكم إلى اتِّباعي عليها(١).

#### ﴿ وَلا آَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾.

أي: ولا أدَّعي أنِّي أعلَمُ ما غاب وخَفِيَ من السَّرائِرِ، وغير ذلك ممَّا لا يعلَمُه إلَّا اللهُ وَحْدَه (٢٠).

## ﴿ وَلا ٓ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾.

أي: ولا أقولُ لكم: إنِّي مَلَكُ مِن الملائكةِ، بل أنا بشَرٌ مِثْلُكم أبلِّغُكم ما أرسَلَني اللهُ به (٣).

## ﴿ وَلَاۤ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾.

أي: ولا أقولُ عن المؤمنينَ الذين تحتَقِرُهم أعيُنُكم: لن يُعطِيَهم اللهُ أجورَهم وثوابَهم على إيمانِهم (٤).

### ﴿ أُللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم ﴾.

أي: اللهُ أعلَمُ بما في قلوب أولئك المُؤمِنينَ مِن اعتقاداتٍ ونيَّاتٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۱۸/۳)، ((تفسير الشوكاني)) (/۲۱ دورية) (تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۱). ((تفسير الشوكاني))

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٣٨٦)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣١٨/٤).

قال البغوي: (﴿ وَلَا آقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ هذا جوابُ قَولِهم: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٤٦). وكذا قال ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٥٨).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣١٨/٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ (71/ 700))، ((معاني القرآن)) للزجاج ((71/ 700))، ((تفسير القرطبي)) ((71/ 700))، ((مدارج السالكين)) لابن القيم ((71/ 700))، ((تفسير ابن كثير)) ((71/ 700))،



#### ﴿إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: إنِّي - إن ادَّعيتُ أنَّ اللهَ لن يؤتي المؤمنينَ خَيرًا، وحكمتُ بأنَّهم يُظهِرونَ غيرَ ما يُبطنِونَ في نفوسِهم وطَرَدتُهم - لَمِنَ المُعتَدينَ ما أَمَرَهم اللهُ به، القائلينَ ما لا عِلمَ لهم به، الفاعلينَ ما ليس لهم فِعلُه(١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قُولُ الله تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلنَّينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَا بَشَرًا مِثَلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ النَّبَعَكَ إِلَّا ٱلنَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِيينَ ﴾ قُولُهم هذا قُولُ مَن يعرِفُ الحَقَّ بالرِّجالِ، ولا يَعرِفُ الرِّجالَ بالحَقِّ وذلك أنَّه يستدلُّ على كونِ الشَّيءِ حَقًّا بِعَظَمةِ مُتَّبِعه في الدُّنيا، وعلى كونِه باطلًا بحقارتِه فيها(٢).

٢- قولُهم: ﴿ بَادِى ٱلرَّأْي ﴾ ليس بمذمة ولا عيبٍ؛ لأنَّ الحقَّ إذا وضَح لا يبقى للتروِّي ولا للفكرِ مجالُ - وهذا على أحدِ القولين في التفسير - بل لا بدَّ مِن اتباعِ الحقِّ - والحالة هذه - لكلِّ ذي زكاءٍ وذكاءٍ، ولا يفكِّر وينزوي هاهنا إلا عييٌّ أو غبيٌّ، والرسلُ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما جاءوا بأمرِ

<sup>((</sup>تفسير السعدي)) (ص: ٣٨١).

قال ابنُ القيم: (والذي يظهرُ مِن الآيةِ: أنَّ الله يعلمُ ما في أنفسِهم، إذ أهَّلهم لقبولِ دينه وتوحيدِه، وتصديقِ رسلِه، واللهُ سبحانَه وتعالَى عليمٌ حكيمٌ، يضعُ العطاءَ في مواضعِه... فإنَّهم أنكروا أن يكونَ الله سبحانَه أهَّلهم للهدَى والحقِّ، وحرَمه رؤساءَ الكفار وأهلَ العزةِ والثروةِ منهم، كأنَّهم استدلُّوا بعطاءِ الدُّنيا على عطاءِ الآخرةِ، فأخبَر الله سبحانه أنَّه أعلمُ بمَن يؤهِّلُه لذلك). ((مدارج السالكين)) (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۷)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (على ۲۸/۱). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٧٠).



جليِّ واضحٍ<sup>(۱)</sup>.

٣- إِنَّ العَقلُ والشَّرعُ تطابقا على أنَّه لا بُدَّ مِن تعظيمِ المؤمِنِ البَرِّ التقيِّ، وَإِهانةِ الفاجِرِ الكافرِ، فلو عُكِسَت القضيةُ، فقُرِّبَ الكافرُ الفاجِرُ على سبيلِ التَّعظيمِ، وطُرِدَ المؤمِنُ التَّقيُّ على سبيلِ الإهانةِ، كان ذلك على ضِدِّ أمرِ الله تعليم، وطُرِدَ المؤمِنُ التَّقيُّ على سبيلِ الإهانةِ، كان ذلك على ضِدِّ أمرِ الله تعالى، وعلى عَكسِ حُكمِه مِن إيصالِ الثَّوابِ إلى المحقِّينِ، والعِقابِ إلى المُبطِلينَ، قال تعالى حكايةً عن نوحٍ عليه السلامُ: ﴿ وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا المَّهُ مُلَا فَوْا رَبِّمَ وَلَكِنِي مِن اللَّهِ إِن طَهَ أَمُ اللَّهُ إِن طَهَ أَمُ اللَّهُ إِن طَهَ أَمَا اللَّهُ إِن طَهَ أَمَا اللهُ أَن اللَّهُ إِن طَهَ أَمُ اللَّهُ إِن طَهَ أَمُ اللَّهُ إِن طَهُ أَمُ اللَّهُ إِن طَهُ أَمُ اللَّهُ إِن طَهُ أَلُهُ اللهُ اللهُ

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - ذكر الله سبحانه قصص الأنبياء عليهم السلام للنبي صلّى الله عليه وسلّم تنبيهًا له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرَهم، قال تعالى:
 ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ... ﴾ (٣).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلْمَلاَ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ بادرَ الملاُ - أي: الأشرافُ والزُّعَماءُ الذين كَفَروا مِن قَومِه - إلى الجواب؛ لِيكونَ الدَّهْماءُ تَبعًا لهم كعادَتِهم، واقتَرَن جوابُهم هنا بـ (الفاء)؛ لأنَّه هو الأصلُ في الرَّدِّ السَّريع (١٠).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ ﴾ كرَّرَ نوحٌ عليه السَّلامُ هذه اللَّفظة كُلَّ قليلٍ؟
 تذكيرًا لهم أنَّه منهم؛ لِتُعَطِّفهم الأرحامُ، وتَرُدَّهم القراباتُ عن حَسَدِه أو اتِّهامِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ٥٢).



إلى قَبولِ ما يُلقي إليهم مِن الكلام(١).

٤- عُطِفَت جُملة ﴿ وَمَا أَنا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ على جملة ﴿ لا ٓ أَسْءَاكُ مُمْ مَا لا ﴾ لأنَّ مَضمونها كالنَّتيجة لِمَضمونِ المَعطوفِ عليها، لأنَّ نَفي طَمَعِه في المُخاطَبينَ يَقتَضي أنَّه لا يُؤذي أتباعَه لأجلِ إرضاءِ هؤلاء (٢).

٥- صِفاتُ الكَمالِ تَرجِعُ إلى ثلاثةٍ: العلمِ والقُدرةِ والغنى، وهذه الثَّلاثةُ لا تصلحُ على وجهِ الكَمالِ إلَّا لله وَحدَه؛ فإنَّه الذي أحاط بكُلِّ شَيءٍ عِلمًا، وهو على كلِّ شَيءٍ قَديرٌ، وهو غنيٌ عن العالَمين، وقد أُمِرَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبرأَ مِن دعوى هذه الثَّلاثةِ بقَولِه: ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنِي مَلكُ إِنْ أَتَيعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى اللهُ عليه أَعْلَمُ ٱلغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنِي مَلكُ إِنْ أَتَيعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الله عليه الله تعام: ٥٠]، وكذلك قال نوحٌ عليه السَّلامُ: ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلكُ ﴾ فهذا أوّلُ أولي العزم وأوّلُ رَسولِ بَعَثَه الله تعالى إلى أهلِ الأرضِ، مَلكُ ﴾ فهذا أوّلُ أولي العزم، كِلاهما يتبَرَّأُ من ذلك (٣).

٦ - دلَّ قولُه تعالى: ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّ مَلَكُ ﴾ على أنَّه ليس مِن شَرْطِ الرَّسولِ أن يَعلمَ كلَّ ما يكونُ (١٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ ﴾ فيه تأكيدُ الجملَةِ بلامِ القسَمِ و(قَدْ)؛ لأنَّ المخاطَبين لَمَّا غَفَلوا عَن الحذَرِ ممَّا بِقَوم نوحٍ مَع مُماثَلةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٣/ ١٥٩).



- حالِهم؛ نُزِّلوا مَنزِلةَ المنكِرِ لوقوع رِسالتِه(١).
- قولُه: ﴿إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ﴾ اقتصر على النذارة دونَ البشارة؛ لأنَّ دعوتَه كانت لمجردِ الإنذارِ، أو لكونِهم لم يعمَلوا بما بشَّرهم به (٢).
- ٢ قولُه تعالى: ﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِهِ ﴾
- جملةُ ﴿إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ تَعليليَّةُ لِمُوجِبِ النَّهيِ المستَفادِ مِن ﴿ أَن لَا نَعَبُدُوٓا ﴾، والمعنى: نَهيتُكم عن عبادةِ غيرِ اللهِ؛ لأنِّي أخافُ عليكم، وفيها تَحقيقٌ لِمَعنى الإنذارِ (٣).
- وقولُه: ﴿ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ﴾ فيه وصفُ اليومِ بالأليم؛ لِوُقوعِ الألَمِ فيه، وهو أبلَغُ مِن أن يُوصَفَ العذابُ بالأليم(؛).
- ٣- قولُه تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱلثَّبَعَكَ إِلَّا ٱللَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ بَلَ نَظْنُكُمْ كَذِيبِ ﴾
   نَظْنُكُمْ كَذِيبِ ﴾
- قولُه: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ فيه عطفُ قولِ الملاِ مِن قومِه بالفاءِ على فِعْلِ ﴿ أَرْسَلُنَا ﴾؛ للإشارةِ إلى أنَّهم بادروه بالتَّكذيبِ والمُجادَلةِ الباطلةِ لَمَّا قال لهم: ﴿ إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ... ﴾ [هود: ٢٥] إلى آخِرِه، ولَم تقعْ حِكايةُ ابتداءِ مُحاوَرتِهم إيَّاه بـ (قال) مجرَّدًا عن الفاءِ، كما وقع في سورةِ الأعرافِ؛ لأنَّ ابتداءَ مُحاوَرتِه إيَّاهم هنا لم يقعٌ بلَفظِ القولِ؛ فلم يَحْكِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٠٠)، ((فتح القدير)) للشوكاني (٢/ ٥٥٩).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۷۹)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۸۸)، ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۱٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ٤٤).



جَوابَهم بطريقةِ المُحاوَراتِ بخِلافِ آيةِ الأعرافِ(١).

- قولُه: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾ فيه تعريضٌ مِنهم بأنَّهم أحَقُّ منه بالنُّبوَّةِ، وأنَّ اللهَ لو أراد أن يَجعَلَها في أحَدٍ مِن البَّسَر لجعَلَها فيهم (٢).

- وقولُه: ﴿ وَمَا نَرَنكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْكَ ﴾ مُبالَغةٌ في الإخبار، وكأنّه مُؤْذِنٌ بتأكيدِ حَصْرِ مَن اتَّبعه، وأنّهم هم الأراذِلُ لم يَشرَكْهم شَريفٌ في ذلك (")، وعُبِّر عنهم بالموصولِ والصّلة ﴿ الّذِينَ كَفَروا إِيماءً إِلَى شُهرَةِ أَتباعِ يُقالَ: (إلّا أراذِلُنا)؛ لحِكايةٍ أنَّ في كلامِ اللّذين كفروا إيماءً إلى شُهرَةِ أتباعِ نوحٍ عليه السّلامُ بينَ قومِهم بوصفِ الرّذالةِ والحقارةِ، وكان أتباعُ نوحٍ عليه السّلامُ مِن ضُعفاءِ القومِ، ولكنّهم مِن أَزْكياءِ النّفوسِ ممّن سبق لهم الهدى (''). وقولُهم: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلِ ﴾ فيه جمعُ الضّميرِ في ﴿ لَكُمْ ﴾؛ لأنّهم لَمّا وصَفوا كلّ فريقٍ مِن التّابعِ والمتبوعِ بما يَنْفي سِيادةَ المَتْبوعِ، وتَزْكيةَ التّابع - جمَعوا الوَصْفَ الشّاملَ لهما، وهو المقصودُ مِن الوَصْفَينِ المفرّقَين، فَنَفُوا أَن يَكونَ لنوحٍ عليه السّلامُ سيّدًا لهم، ويَكونَ أتباعُه مُفضّلين المفرّقين به حتَّى يكونَ نوحٌ عليه السّلامُ سيّدًا لهم، ويكونَ أتباعُه مُفضّلين بسيَادة مَتْبوعهم (°).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ-

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٤٩).



#### فَعُمِّيتُ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كَرِهُونَ ﴾

- فُصِلَت جملةُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ ﴾ عن الَّتي قَبْلَها -أي: لم تُعطَفْ عليها- على طريقة حِكايَةِ الأقوالِ في المحاوَراتِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي المحاوَراتِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَعْنَ لِلْمَاتِكَ عِمَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي اَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ وَيَسْفِكُ الدِماة وَنَعْنُ لُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي اَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]؛ فلمَّا وقَعَت هذه الجملةُ مُقابِلًا لكلام مَحْكِي يُقالُ، فُصِلَت الجملةُ وله: ﴿ فَقَالَ الْمَلاَ اللَّهِ الذِينَ كَفَرُوا الجملةُ ولم تُعطَفْ، بخلافِ ما تقدَّم آنِفًا في قولِه: ﴿ فَقَالَ الْمَلاَ اللَّهَا لَيْنَ كَفَرُوا وَنَعْتَ هِذَهِ الْمَالَةُ اللَّهِ الْمَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن وَلّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّ الْمُلاّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُلاّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلالِينَ الْمُلَالُ الْمَلا اللّهُ الْمُعْلِلُهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

- قولُه: ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ ﴾ فيه افتِتاحُ مُراجَعتِه عليه السَّلامُ بالنِّداءِ؛ لِطلَبِ إقبالِ أَذْهانِهم لوَعْيِ كلامِه، واختيارِ استِحْضارِهم بعُنوانِ قومِه؛ لاستِنْزالِ طَائرِ نُفورِهم؛ تَذكيرًا لهم بأنَّه مِنهم فلا يُريدُ لهم إلَّا خيرًا(٢).

- قوله: ﴿ أَرْءَيْتُمُ ﴾ استِفهامٌ تقريريٌّ، وهو بمعنى: أُخبِروني (٣).

- قولُه: ﴿ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِى ﴾ فيه اختيارُ وَصْفِ الرَّبِّ دونَ اسْمِ الجَلالةِ؛ للدَّلالةِ على أَنَّ إعطاءَه البيِّنةَ والرَّحمةَ فضلٌ مِن اللهِ، أراد به إظْهارَ رِفْقِه، وعنايَته به (٤).

- قولُه: ﴿ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ ﴾ فيه عطفُ فِعْلِ (عُمِّيَت) بفاءِ التَّعقيبِ؛ إيماءً إلى عدَمِ الفترةِ بينَ إيتائِه البيِّنةَ والرَّحمةَ وبينَ خَفائِها عليهم، وهو تعريضٌ لهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥٢).



بأنَّهم بادَروا بالإنكارِ قبلَ التَّأمُّل(١).

- عُدِّي فِعلُ (عُمِّيَت) بحرفِ (عَلى)؛ لِتَضْمينِه مَعنى: الخَفاءِ<sup>(٢)</sup>.

- ومِن بَديعِ هذا الاستِعْمالِ هنا أنَّ فيه طِباقًا؛ لِمُقابَلةِ قولِهم في مُجادَلتِهم: ﴿ وَمَا نَرَكُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَمَا نَرَكُ النَّبَعَكَ ﴾ ﴿ وَمَا نَرَكُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾، فقابَل نوحٌ عليه السَّلامُ كَلامَهم مُقابَلةً بالمعنى واللَّفظِ؛ إذ جعَل عدَمَ رُؤيتِهم مِن قَبيل العَمى (٣).

- قولُه: ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَمَا كَرِهُونَ ﴾ الاستِفْهامُ إنكاريُّ ، أي: ما كان لنا ذلك؛ لأنَّ اللهَ لم يَأْمُرْه بإكْراهِهم إعراضًا عن العناية بهم، فتُرِك أَمْرُهم إلى اللهِ، وذلك أشدُّ في تَوقُّعِ العقابِ العظيم (٤).

- وفي قولِه: ﴿ أَنُلُومُكُمُوهَا ﴾، جيءَ بضَميرِ المتكلِّمِ المشارِكِ هنا، فلم يَقُلْ: (أَأُلْزِمُكُمُوها)؛ للإشارة إلى أنَّ الإلزامَ لو فُرِض وُقوعُه لكان له أعوانٌ عليه وهم أتباعُه؛ فأراد ألَّا يُهمِلَ ذِكْرَ أتباعِه، وأنَّهم أنصارٌ له، لو شاء أن يُهِيبَ بهم، والقَصْدُ مِن ذلك التَّنويهُ بشَأنِهم في مُقابَلةِ تَحقيرِ الآخرين إيَّاهم (٥٠).

- وتَقْديمُ المجرورِ ﴿ لَمَا ﴾ على ﴿ كَرِهُونَ ﴾؛ لرِعايةِ الفاصِلَةِ مع الاهتمامِ بشَأنِها، والمقصودُ مِن كَلامِه بَعْثُهم على إعادةِ التَّأَمُّلِ في الآياتِ، وتَخفيضِ نُفوسِهم، واستِنْزالِهم إلى الإنصافِ، وليس المقصودُ مَعذِرَتَهم بما صنَعوا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥٢).





ولا العُدولَ عن تَكْريرِ دَعوَتِهم(١).

- والتعبيرُ في قَولِ الله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ﴾ بالجُملةِ الاسميَّةِ واسمِ الفاعل إشارةٌ إلى أنَّ أفعالَهم أفعالُ مَن كراهتُه لها ثابِتةٌ مُستحكمةٌ (٢).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال اللهُ تعالى هنا في قصَّةِ نوح عليه السَّلامُ: ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ [هود: ٢٨]، وقال في قصَّةِ صالح عليه السَّلامُ في هذه السُّورةِ: ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكِني مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ [هود: ٦٣]؛ فتَساوَيا في اللَّفْظَين، واختَلفا في تقديم المفعولِ الثَّاني في الآيةِ الأولى على الجارِّ والمجرورِ، حيث قال: ﴿ وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَنه ما في الآيةِ الثَّانيةِ حيث قال: ﴿ وَءَاتَـٰنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾؛ ووجهُ ذلك: أنَّ قومَ صالح عليه السَّلامُ بالَغوا في إساءةِ الجوابِ حينَ قالوا: ﴿ يَصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ ﴾ [هود: ٦٢]، فرَمَوا مَقامَه النَّبويُّ بحَطٍّ مَرتَبتِه عنهم، فلمَّا بالَغوا في إساءة الجواب ردَّ عليهم عليه السَّلامُ ردًّا لِمَقالِهم الشَّنيع بقولِه: ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ فخاطبهم على ما يَجْرِي في مُناظَرةِ مَن فَرَض ما لا يَعتَقِدُه المناظِرُ على حسَب نُطقِه، ولكنَّه يَستنزلُ بذلك مُناظِرَه؛ لِيُقيمَ الحُجَّةَ عليه، فيَقولُ: هَبْ كذا على ما تَقولُه، فعلى هذا جَرى قولُ النَّبِيِّ الكريم: ﴿ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾، أي: كيف ترَون إنْ كنتُ على واضحةٍ وعلى يقينِ مِن ربِّي، وآتاني مِنه رحمةً فعَصَيتُه بمُوافَقتِكم، فإن فعَلتُ ذلك فمَن يَنصُرُني ويَمنَعُني مِن عَذابه، وأكَّد بتَقدُّم المجرورِ في قولِه: ﴿ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾؛ لِمَا يُحْرِزُ تَقديمُه مِن التَّأكُّدِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٧٣-٢٧٤).



ويَعِيه مَفهومُه مِن أَنَّ الرَّحمةَ مِنه سُبحانه لا يُشرَكُ فيها غيرُه، فهو مخصوصٌ لا يَحصُلُ مع تأخيرِه، فلمَّا بالَغُوا في قُبْحِ الجوابِ بالَغ عليه السَّلامُ في ردِّ مَقالِهم؛ فقدَّم المجرورَ لتأكيدِ أَنَّ الرَّحمةَ مِن عندِ اللهِ تعالى: ﴿وَءَاتَـنِي مِنْهُ مَقالِهم؛ فقدَّم المجرورَ لتأكيدِ أَنَّ الرَّحمةَ مِن عندِ اللهِ تعالى: ﴿وَءَاتَـنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾. ولَمَّا لم يَكُنْ في مُراجَعةِ قومِ نوحٍ مثلُ هذا في شَناعةِ الجوابِ؛ لأَنَّ أقصى المفهوم مِن قولِهم: ﴿ مَا نَرَك اللّا بَسَرًا مِثْلَنا ﴾، إلحاقه بهم، وكلُّهم يقولُ: لو كُنتَ رسولًا لكنتَ مِن الملائكةِ ولم تكُنْ لِتُماثِلنا، فلم يَكُنْ في قولِ هؤلاء ما في قولِ قومِ صالح، فجرَى جَوابُه عليه السَّلامُ على نِسْبةِ ذلك، فقال: ﴿وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنَ عِندِهِ ﴾، فأتى بالمجرورِ مؤخّرًا في مَحلّه على ما يَجِبُ، حيث لا يُقصَدُ في إحرازِ المفهومِ ما قُصِد في الآيةِ الأخرى؛ فورَد كلُّ على ما يُلائِمُ (۱).

- وأيضًا مِن حُسْنِ المناسَبةِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ وبعدَه: ﴿وَءَانَنِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ ﴾ وبعدَه اللهِ وَءَانَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ [هود: ٦٣]، وبعدَهما: ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ [هود: ٨٨]، فقال في الأوَّلَيْن ﴿وَءَانَنِي ﴾، وفي الثَّالثِ: ﴿وَرَزَقَنِي ﴾؛ ووجهُ ذلك: أنَّ الثَّالِثَ تَقدَّمه ذِكرُ الأموالِ، وتأخّر عنه قولُه: ﴿وَرَزَقًا حَسَنًا ﴾، وهُما خاصًان؛ فناسَبَهما قولُه: ﴿وَرَزَقَنِي ﴾، بِخِلافِ الأوَّلَين؛ فإنَّه تَقدَّمَهما أمورٌ عامَّةٌ، فناسَبها قولُه: ﴿وَءَانَنِي ﴾(").

- وأيضًا ناسبَ قولُه تعالى هنا: ﴿ وَ اَلْنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ ﴾ وبعدَه: ﴿ وَ النَّنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ [هود: ٨٨]؛ مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ [هود: ٨٨]؛ لأنَّ ﴿ عِندِهِ ۽ ﴾ والثَّانية والثَّانية والثَّانية والثَّانية والثَّانية والثَّانية والثَّانية والثَّانية عليها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٥ – ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٦٣).



الظَّاهرُ نحوُ: ضرَب زيدٌ عَمْرًا، فإنْ كَنيتَ عن عَمْرِ و قدَّمتَه، نحوُ: عَمرُ و ضرَب زيدًا، وكذلك: زيدٌ أعطاني دِرْهَمًا مِن مالِه، فإن كنَيْتَ عن المالِ قلتَ: المالُ زيدٌ أعطاني منه دِرهَمًا (۱).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِى إِلَا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا يَطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُّلَنَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ آرَنكُرُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَنقَوْمِ لا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لا ﴾ في إعادة الخِطابِ به أوَّلَ مرَّة مِن المعاني، وعُطِف النِّداءُ بالواوِ - مع أنَّ المخاطَب به واحدٌ، وشأنُ عطف النِّداءِ أن يكونَ عندَ اختلافِ المنادَى، فأمَّا المخاطَب به واحدٌ، وشأنُ عطف النِّداءِ أن يكونَ عندَ اختلافِ المنادَى، فأمَّا إذا اتَّحد المنادى فالشَّأنُ عدَمُ العطف، فتعيَّن هنا أن يكونَ العطفُ مِن مقولِ نوحٍ عليه السَّلامُ لا مِن حكايةِ اللهِ عنه، ويجوزُ أن يكونَ تنبيهًا على اتِّصالِ النِّداءاتِ بعضِها ببعض، وأنَّ أحدَها لا يُغني عن الآخرِ، ولا يكونُ ذلك مِن قبيلِ الوصْلِ؛ لأنَّ النِّداءَ افتِتاحُ كلام، فجُملتُه ابتدائيَّةُ، وعَطفُها إذا عُطِفَ معند مجرَّدُ عطفٍ لفظيٍّ، ويجوز أيضًا أن يكونَ ذلك تَفنُّنا عربيًّا في الكلامِ عندَ تكرُّرِ النِّداءِ؛ استِحْسانًا للمُخالَفة بينَ التَّأكيدِ والمؤكَّدِ(۱).

- جملةُ ﴿إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ احتراسٌ؛ لأنَّه لَمَّا نفى أن يَسأَلُهم مالًا، والمالُ أجز، نشأ توهُّمُ أنَّه لا يَسأَلُ جَزاءً على الدَّعوةِ؛ فجاء بجملةِ: ﴿إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴾ احْتِرَاسًا(٣).

- وفيه المُخالَفةُ بينَ العِبارتَينِ في قولِه: ﴿ مَا لًا ﴾ و﴿ أَجْرِي ﴾؛ لإفادةِ أنَّه لا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٣ - ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥٥).



يَسْأَلُ مِن اللهِ مالًا، ولكنَّه يَسأَلُ ثَوابًا(١).

- قولُه: ﴿ وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فيه التّعبيرُ عن أَتْباعِه بطريقِ الموصوليّةِ: ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الل

- وجملةُ: ﴿إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ في مَوضِعِ التَّعليلِ لِنَفْيِ أَن يَطرُ دَهم؛ بأنَّهم صائِرُون إلى اللهِ في الآخِرةِ، فمُحاسِبٌ مَن يَطرُ دُهم (٣)،، وتأكيدُ الخبرِ بـ (إنَّ) لِرَدِّ إنكارِ قومِه البَعْثَ، أو للاهتمامِ بذلك اللِّقاءِ، وقد زِيدَ هذا التَّأكيدُ تأكيدًا بجُملَةِ ﴿ وَلَكِكِنِّ لَ أَرَىكُمُ قُومًا جَهَ لُون ﴾ (١٤).

- قولُه: ﴿ وَلَكِخِ مَ أَرَكُمُ قُومًا تَجَهَلُونَ ﴾ استدراك، وموقعُ هذا الاستدراكِ هو أنَّ مضمونَ الجُملةِ ضدُّ مَضمونِ التي قبَلَها، وهي جملةُ ﴿ إِنَّهُم مُلَقُواْ رَبِّمَ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

- وزيادةُ لفظةِ ﴿ قَوْمًا ﴾ في قولِه: ﴿ وَلَكِنِّ مَا نَكُمُ قَوْمًا تَجْهَالُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



على أنَّ جَهْلَهم صفةٌ لازمةٌ لهم؛ كأنَّها مِن مُقوِّماتِ قَوميَّتِهم، وحذَفَ مفعولَ ﴿ يَعَهُ لُونَ ﴾؛ للعِلْم به، أي: تَجهَلون ذلك(١).

- وفي تَعبيرِه بـ ﴿ بَحَهَ لُمُونَ ﴾ دون (جاهلينَ) إشارةٌ إلى أنَّ الجَهلَ مُتجَدِّدٌ لهم، وهو غيرُ عادتِهم؛ استعطافًا لهم إلى الحِلم(٢).

- وفيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال اللهُ تعالى هنا في قصَّةِ نوحٍ: ﴿ وَيَنقَوْمِ لَا اللهُ تعالى هنا في قصَّةِ نوحٍ: ﴿ وَيَنقَوْمِ لَا الشَّاكُمُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٢٩]، وقاله بعدُ - حِكايةً عن هودٍ - بلفظ: ﴿ يَنقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [هود: ٥١]؛ وذلك لأنَّه في قصّةِ نوحٍ وقَعَ بعدَها ﴿ خَزَآبِنُ ﴾ ولفظُ المالِ بالخزائنِ أَلْيَقُ (٣)، أو يكونُ هذا الاختلافُ توسِعةً في التَّعبيرِ عن المرادِ بمُتساوِييْن (١٠).

- ومِن حُسْنِ المناسَبةِ كذلك قولُه أيضًا هنا: ﴿ وَيَنقَوْمِ ﴾ بالواوِ، وفي الثَّانيةِ: ﴿ يَنقَوْمِ ﴾ [هود: ٥١] بدُونِها؛ وذلك لطولِ الكلامِ الواقعِ بين النِّداءَينِ في قصَّةِ نوحٍ، وقِصَرِ ما بينَهما في قصَّةِ هودٍ، فناسَب ذِكْرُ الواوِ في الأوَّلِ؛ لِتَوصيل ما بَعدَها بما قبلَها (٥٠).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنّى مَلَكُ وَلا أَقُولُ إِنّا مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِللّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم إِنّا فِي مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِللّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيْرًا الله أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم إِنّا لَيْن الظّنلِمِينَ ﴾
 إِذَا لَيْمِن ٱلظّنلِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- قولُه: ﴿خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾ إضافةُ خَزائِنَ إلى اللهِ لاختِصاصِ اللهِ بها(١).
- قولُه: ﴿ وَلَا أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ ﴾ فيه إعادةُ فِعلِ القولِ؛ لأنَّه نفيٌ لِشُبهةِ قولِهم: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾، وإبطالُ دَعْوى أُخرَى ألصَقُوها به، وتأكيدُه برانَّ) لأنَّه قولٌ لا يقولُه قائلُه إلَّا مؤكَّدًا؛ لشِدَّةِ إنكارِه لو ادَّعاه مُدَّعٍ؛ فلمَّا نَفاه نفَى صيغةَ إثباتِه (٢).
- قولُه: ﴿ وَلاَ أَقُولُ لِللَّذِينَ تَزْدَرِى آعَيُنَكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾ إبطالٌ لقولِهم: ﴿ وَمَا نَرَنكَ ٱتَبَعَكُ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا ﴾ بطريقة التّغليط؛ لأنّهم جعلوا ضعْفَهم وفَقْرَهم سببًا لانتفاء فَضْلِهم، فأبطَلَه بأنَّ ضعْفَهم ليس بحائِل بينَهم وبينَ الخيرِ مِن الله؛ إذْ لا ارتباطَ بينَ الضَّعفِ في الأمورِ الدُّنيَويَّةِ مِن فقرٍ وقلَّة، وبينَ الحرمانِ مِن نَوالِ الكمالاتِ النَّفْسانيَّةِ والدِّينَةِ (٣).
- وقولُه: ﴿ لَن يُؤتِيَهُمُ اللّهَ خَيْرًا ﴾ فيه الإتيانُ بحرفِ النَّفي ﴿ لَن ﴾ الدَّالِّ على تأكيدِ نفْي الفعلِ في المستقبَلِ؛ تَعْريضًا بقومِه؛ لأنَّهم جعَلوا ضعْفَ أتباعِ نوحٍ عليه السَّلامُ وفَقْرَهم دليلًا على انتِفاءِ الخيرِ عنهم؛ فاقتضى دَوامَ ذلك ما داموا ضُعَفاءَ فُقراءَ، فلسانُ حالِهم يقولُ: لن يَنالوا خيرًا، فكان ردُّه عليهم بأنَّه لا يَقولُ: ﴿ لَن يُعَلِّمُ اللهُ خَيْرًا ﴾ (١).
- وجملةُ ﴿ أَللَهُ أَعَلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِم ﴾ تعليلٌ لنَفْيِ أَن يَقُولَ: ﴿ لَن يُؤْتِهَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾؛ ولذلك فُصِلَت عن الجُملةِ قبْلَها، ولم تُعطَفْ عليها(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٥٩).





- وجملة ﴿إِنِّى إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ تعليلٌ ثانٍ لِنَفي أن يقولَ: ﴿لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللهُ خَيْرًا ﴾، وقد أكَّدها بثلاثِ مؤكِّداتٍ: (إنَّ)، ولامِ الابتداء، وحَرْفِ الجزاءِ ﴿إِذَا ﴾؛ تحقيقًا لِظُلمِ الَّذين رمَوُا المؤمنين بالرَّذالةِ، وسَلَبوا الفضْلَ عنهم؛ لأنَّه أرادَ التَّعريضَ بقومِه في ذلك، وقولُه: ﴿لَمِنَ ٱلظَّلمِينَ ﴾ أبلَغُ في إثباتِ الظُّلمِ مِن: (إنِّي ظالمُ)(۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (۲۲-۲۰)

﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدُ جَدَلَتَنَا فَأَكَثَرَتَ جِدَلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُه بِمُعْجِزِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُه بِمُعْجِزِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ هُو رَبُّكُم وَإِلَيْهِ يَنْفَعُكُم وَنَصُحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ هُو رَبُّكُم وَإِلَيْهِ يَنْفَعُكُم وَلِيكِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ قَالَ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِينَ اللّهُ يَرِيدُ أَنْ أَلِلْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِينَ اللّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِينَ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِينَ اللّهُ عَرْمُونَ فَى اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الْعِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُغْوِيكُمْ ﴾: أي: يُضِلَّكم، وقيل: يُهْلِكَكم؛ لأنَّ الإضلالَ يُفْضي إلى الهلاكِ، وأصلُ (غوي): يذُلُّ على خِلافِ الرُّشدِ، وإظلام الأمرِ (١١).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ الله تعالى عن قومِ نُوحٍ أنَّهم قالواله: يا نوحُ قد حاجَجْتَنا فأكثرتَ مُحاجَّتَنا، فأْتِنا بما تَعِدُنا مِن العذابِ إِن كنتَ مِن الصَّادقينَ في دعواك، فقال لهم نوحٌ: إنَّ اللهَ وَحدَه هو الذي يأتيكم بالعذابِ إِن شاء، ولستُم بفائِتِيه إِذا أراد أَن يعَذِّبكم؛ لأنَّه سُبحانَه لا يُعجِزُه شَيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماء، ولا ينفَعُكم نُصحي واجتهادي في دعوتِكم للإيمانِ، إن كان اللهُ يريدُ أَن يُضِلَّكم، هو سبحانَه مالِكُكم، وإليه تُرجَعونَ في الآخرةِ للحِسابِ والجزاءِ.

بل أيقولُ مُشرِكو قَومِك - يا مُحمَّدُ: إنَّك اختلقتَ القُرآنَ، واختلقتَ قِصَّةَ نُوحٍ مِن تِلقاءِ نَفسِك؟! قلْ لهم: إن كنتُ قد افتريتُ ذلك على اللهِ، فعليَّ وحدي إثمُ ذلك، وإذا كنتُ صادقًا فأنتم المُجرِمونَ الآثِمونَ، وأنا بريءٌ مِن كُفرِكم وتَكذيبِكم وإجرامِكم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦١)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٨).





#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَالُواْ يَنْفُحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اللهُ ﴾.

## ﴿ قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدْ جَكَدُلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلَنَا ﴾.

أي: قال المُشرِكونَ مِن قَومِ نوح: يا نوحُ، قد حاجَجتَنا وخاصَمتَنا، فأكثَرْتَ محاجَّتَنا وخُصومَتَنا، فأكثَرْتَ محاجَّتَنا وخُصومَتَنا، وبالغْتَ فيها(ً).

## ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾.

أي: فعجِّلْ لنا- يا نوحُ- الذي تَعِدُنا به من العَذابِ، إن كنتَ من الصَّادقينَ في أقوالِك ودعواك أنَّك رسولُ اللهِ حقًّا (٢).

## ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

## ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً ﴾.

أي: قال نوحٌ لِقَومِه: إنَّما يأتيكم بالعَذابِ ويُعجِّلُه لكم اللهُ وَحْدَه، إن أراد أن يُهلِكَكم (٣).

## ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾.

أي: ولستُم بفائتينَ اللهَ بالهَرَبِ من عقابه، ولا قدرةَ لكم على دَفع عَذابِه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/ ۱۲). ((تفسير ابن كثير))

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۸۸/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۱۸/۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۹)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۱۸/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٨)، ((تفسير الشوكاني))



# ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ نُوخٌ عليه السَّلامُ أَنَّهم إِنَّما هم في قَبضتِه تعالى؛ زاد في بيانِ عَظَمتِه، وأنَّ إرادتَه تضمحِلُّ معها كلُّ إرادةٍ، في سياقٍ دالًّ على أنَّه بذلك ناصِحٌ لهم، وأنَّ نُصحَه خاصُّ بهم (١).

## ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ ﴿.

أي: ولا ينفَعُكم ما أبذُلُه لكم مِن نُصحٍ إن كان اللهُ يشاءُ أن يُضِلَّكم ويَخذُلكم، ويُخذُلكم، ويُوقعَ الغَوايةَ في قلوبِكم(٢).

## ﴿ هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: الله هو ربُّكم المتصَرِّفُ في أمورِكم بما يشاءُ، فإليه وحده الهِدايةُ والغَوايةُ، وإليه وَحدَه تصيرونَ بعد هلاكِكم، فيُجازيكم على أعمالِكم (٣).

## ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىَّ إِجْرَامِي وَأَنَا ْبَرِيٓ ءُ مِّمًا تَجُرُمُونَ ۖ ﴾.

(7/ 750).

<sup>.(</sup>٥ (١ / ١)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٧٩). (۲) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٧١، ٥٧٢)، ((تفسير البغوي)) (٤٤٦/٢)، ((تفسير

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (۱/۱۱، ۱۷۰۰)، ((نفسير البعوي)) (۲۸/۱)، ((نفسير البعوي)) (۲۸/۹)، ((نفسير القرطبي)) (۲۸/۹)، ((شفاء العليل)) لابن القرطبي (ص: ۲۷۰)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٤٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱).

قال السمعاني في قوله: ﴿ يُغُوِيكُمُ ﴾: (أَكثرُ المفَسِّرينَ على أنَّ مَعْناه: يُضلَّكم). ((تفسير السمعاني)) ( (٢٦/٢).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۱۸/٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۳۸۱).



#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنّها جُملةٌ مُعترِضةٌ بينَ جملةِ أجزاءِ القِصَّةِ، وليست مِن القِصَّةِ، ومناسَبةُ هذا الاعتراضِ أنَّ تفاصيلَ القِصَّةِ التي لا يَعلَمُها المُخاطَبونَ تفاصيلُ عَجيبةٌ تدعو المُنكِرينَ إلى أن يتذكَّروا إنكارَهم، ويُعيدوا ذِكرَه. وكونُ ذلك مطابقًا لِما حصلَ في زَمَنِ نوحٍ عليه السَّلامُ، وشاهِدةً به كُتُبُ بني إسرائيلَ، يذُلُّ على صِدقِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ عِلمَه بذلك مع أميَّتِه وبُعدِ قَومِه عن أهلِ الكِتابِ، آيةٌ على أنَّه وَحيُّ مِن اللهِ لا يأتيه الباطِلُ مِن بين يَدَيه ولا مِن خَلْفِه(۱).

## ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ ﴾.

أي: أم يقولُ مُشرِكو قَومِك - يا مُحمَّدُ: اختلقَ محمَّدٌ هذا القُرآنَ، واختلق قِصَّةَ نوح مِن تِلقاءِ نَفسِه (٢)؟

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۳– ۱۶).

(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۲/ ۳۸۹)، ((تفسیر ابن جزی)) (۱/ ۳۷۰)، ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ ۳۱۸)، ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲/ ۳۳–۲۶).

وممن اختار المعنى المذكور؛ أنَّ الضميرَ في ﴿يَقُولُونَ ﴾ لكُفَّارِ قُريش، وفي ﴿أَفَتَرَكُ ﴾ لمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ابنُ جريرٍ، وابنُ جُزي، ونسَبَه لجميع المَّفسِّرين، وابنُ كثير، وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

واختار أنَّها حِكايةٌ عن نوحٍ وما قاله لِقَومِه: القرطبيُّ، وأبو حيان، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٩)، ((تفسير أبي حيان)) (١٤٨/١)، ((تفسير الشوكاني) (٢/ ٥٦٤)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٦٧).

قال السعدي: (﴿ أَمَّ يَقُولُونَ اَفَتَرَنهُ ﴾ هذا الضميرُ محتملٌ أن يعودَ إلى نوح، كما كان السياقُ في قصتِه مع قومِه، وأنَّ المعنى: أنَّ قومَه يقولونَ: افترَى على الله كذبًا، وكذَّب بالوحي الذي يزعمُ أنَّه مِن الله، وأنَّ الله أمَره أن يقولَ: ﴿ قُلُ إِن اَفْتَرَيْتُهُ, فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مُّ مِّمَا تَجُدُرِمُونَ ﴾ يزعمُ أنَّه مِن الله، وأزَّه ﴿ وَلَا نَزرُ وَازِرَةٌ وَزَر أَخْرَك ﴾.

ويَحتمِلُ أَن يكونَ عائدًا إلى النبيِّ مُحمدِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وتكونَ هذه الآيةُ معترضةً، في أثناءِ قصةِ نوحٍ وقومِه؛ لأنَّها مِن الأمورِ التي لا يعلمُها إلَّا الأنبياءُ، فلمَّا شرَع الله في قصِّها على رسولِه، وكانت مِن جملةِ الآياتِ الدالةِ على صدقِه ورسالتِه، ذكرَ تكذيبَ قومِه له مع البيانِ



## ﴿ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا ْبَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَحُرِمُونَ ﴾.

أي: قل -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: إن اختلقْتُ القُرآنَ وافتعلتُه- كما تَزعمونَ-فعلَيَّ وحدي إثمي في كَذِبي على اللهِ، وأنا بريءٌ ممَّا تُذنِبونَ مِن الكُفرِ والكَذِب على اللهِ، والتَّكذيب بالحَقِّ(۱).

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

في قَولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَكَدَلْتَنَا فَأَكَثَرَتَ جِدَلْنَا ﴾ دَلالةٌ على المُجادلةِ المَشروعةِ - وقد تجبُ وقد تُستحَبُ - وأمَّا المذمومةُ شَرعًا فهي: الجَدلُ بالباطِلِ، والجدلُ بغيرِ عِلْم، والجدلُ في الحقِّ بعد ما تبيَّن (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَدَدَلْتَنَا فَأَكَ ثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ سَمَّوه (وَعْدًا) سُخريةً به، أي: أنَّ هذا الذي جعلْتَه وعيدًا هو عندنا وعدٌ حسَنٌ سارٌ، باعتبارِ أنَّا نحِبُّ حُلولَه، فالمعنى: أنَّك لستَ قادرًا على ذلك، ولا أنت صادِقٌ فيه، فإن كان حقًّا فائتِنا به (٣).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصِّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ﴾ دلّت هذه الآيةُ على أنَّ الإغواءَ بإرادةِ الله، وهي بذلك تدُلُّ على بُطلانِ مَذهَبِ المُعتَزلةِ والقَدَريَّةِ ومَن وافَقَهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يُريدُ أن يَعصيَ العاصي، ولا يكفُر الكافِرُ، ولا يغويَ الغاوي، فرَدَّ الله عليهم بقولِه تعالى: ﴿إِن

التامِّ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۸۹)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٧٢)، ((تفسير القرطبي)) ((7/ ٢٥١)، ((تفسير البعدي)) (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٧/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٧٨).



كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُم ﴾، فأضاف إغواءَهم إلى اللهِ سبحانه وتعالى؛ إذ هو الهادي والمُضِلُّ، سبحانه عمَّا يقولُ الجاحِدونَ والظَّالِمونَ عُلُوًّا كبيرًا(١).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿إِن كَانَ ٱللهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ ﴾ بيانُ نوعِ الإرادةِ الكونيَّةِ - وهي وهي الإرادةُ الدينيَّةُ الشَّرعيَّةُ - وهي محبَّةُ المُرادِ - ويُقابِلُها الإرادةُ الدينيَّةُ الشَّرعيَّةُ - وهي محبَّةُ المرادِ ورضاه، ومحبَّةُ أَهلِه والرِّضا عنهم، وجزاؤُهم بالحُسنى - كقولِه تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّمُ المُسَرَ ﴾ (١٨٥].

#### بلاغةُ الآيات:

- ١ قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن
   كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾
- قولُهم: ﴿ فَأَكَثَرُتَ جِدَالَنَا ﴾ خبَرٌ مستعمَلٌ في التَّذَمُّرِ والتَّضْجيرِ والتَّأْييسِ مِن الاقتناع<sup>(٣)</sup>.
  - ٢ قولُه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾
- قولُه: ﴿إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ ﴾ فيه قَصْرُ قَلْبِ (٤)، بِناءً على ظاهِرِ طلَبِهم؛ حَملًا لِكلامِهم على ظاهِرِه، على طَريقةِ مُجاراةِ الخَصْمِ في المناظَرةِ، وإلّا فإنَّهم جازِمون بتَعنُّرِ أَن يَأْتِيهم بما وعَدهم؛ لأنَّهم يَحسَبونه كاذِبًا، وهم جازِمون بأنَّ اللهَ لم يتَوعَدهم، ولعلَّهم كانوا لا يُؤمِنون بوجودِ اللهِ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٧٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) قصر القلب: هو أَنْ يَقلِبَ المتكلمُ فيه حُكمَ السامع، كقولك: ما شاعرٌ إلَّا زيدٌ، لمن يعتقد أَنَّ شاعرًا في قبيلةٍ معينةٍ أو طرفٍ معينٍ، لكنَّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦١).



- وقولُه: ﴿إِن شَاءَ ﴾ احتراسٌ راجعٌ إلى حَملِ العذابِ على عذابِ الدُّنيا(١).
  ٣- قولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِىٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَلَا يَنَفَعُكُمُ نُصِّحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ ﴾ فيه تعريضٌ بتَحْميقِهم، وتسفيهِ آرائِهم؛ حيث كَرِهوا النُّصْحَ الَّذي هو نفْعٌ لهم (٢).
- وجملة ﴿ هُو رَبُّكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ابتدائيَّةٌ لِتَعليمِهم أنَّ اللهَ ربُّهم؛ إن كانوا لا يُؤمِنون بوجودِه، كانوا لا يُؤمِنون بوجودِه، ويُعُوقَ ونَسْرًا (٣).
- وتَقديمُ الجارِّ والمجرورِ في ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾؛ للاهتمامِ، ولرِعايةِ الفاصلة (٤).
- ٤ قولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَكَ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا تَجُدرِمُونَ ﴾
- لفظةُ ﴿ أَمْ ﴾ هنا للإضرابِ للانتقالِ مِن غرَضِ إلى غرضٍ، والاستفهامُ الذي يُؤْذِنُ به حرفُ ﴿ أَمْ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، وموقعُ الإنكارِ بديعٌ؛ لِتَضمُّنِه الدي يُؤْذِنُ به حرفُ ﴿ أَمْ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، وموقعُ الإنكارِ بديعٌ؛ لِتَضمُّنِه الحُجَّةَ عليهم (٥).
- قولُه: ﴿ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ, فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي ﴾ فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ عَلَيَّ ﴾، وهو مُؤذِنٌ بالقَصْرِ، أي: إجرامي عليَّ لا عليكم؛ فلماذا تُكثِرون ادِّعاءَ الافتِراءِ كأنَّكم ستُؤاخَذون بتَبِعَتِه؟! وهذا جارٍ على طريقةِ الاستِدْراجِ لهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٦٤).





والكلامِ المنصِفِ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: (تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦٤).



#### الآيات (۲۹-۲۹)

﴿ وَأُوحِ إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا بَنْتَبِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ﴿ وَأُوحِ إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكِ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا بَنْتَبِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ﴿ كَانُوا يَفْعَلُونَ فَلَا يَعْفَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهُ مَن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنْهُ إِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُوا مِنْهُ وَالْمِنْهُ وَكُلُم مَن عَلَيْهِ مَلَا أَمِن قَوْمِهِ عَلَيْهِ مَن فَلْ إِن تَسْخُرُوا مِنَا فَإِنَا فَسَخُرُ مِن كُمْ كَمَا تَسْخُرُون ﴿ اللَّهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَلَيْهِ مَن فَا يَعْفِي عَذَابٌ مُتَعِيمًا فَلَا إِن تَسْخُرُوا مِنَا فَإِنّا فَسَخُرُ مِن كُمْ كَمَا تَسْخُرُون ﴿ اللَّهُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ مُتَعِلَى عَلَيْهِ عَذَابٌ مُتَعِيمًا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُتَعِيمًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُتَعِيمًا مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَا لَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَاهُ إِن لَكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَلَا نَبْتَهِمْ ﴾: أي: لا تَحْزَن، مِن البُؤسِ: وهو الضُّرُّ والشِّدَّةُ (١).

﴿ وَوَحْيِنَا ﴾: أي: أمرِنا وتعليمِنا، والوحيُ: الإشارةُ، وأيضًا: الكتابُ والرسالةُ، وكُلُّ ما أَلقيتَه إلى غيرِك حتى علِمه فهو وحيٌ كيف كان، وأصلُ (وحي): يدلُّ على إلقاءِ علم في إخفاء (٢).

﴿ مُقِيمُ ﴾: أي: دائمٌ سرمديٌّ أبديٌّ، وأصلُ (قوم): انْتِصابٌ أو عَزْمٌ (٣).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى أنَّه أو حَى إلى نوح عليه السَّلامُ أنَّه لن يؤمِنَ باللهِ مِن قومِك اللهَ مَن قد آمنَ مِن قبلُ، فلا تَحزَنْ على ما كانوا يفعلونَ، واصنَعِ السفينةَ بمرأًى منَّا وبأمْرِنا لك تحتَ حِفظنا وكِلاءَتِنا، ولا تطلُبْ مني العفوَ عن هؤلاء الذين

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۳۹۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۶٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۲/ ۱۷۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۵۳)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص٨٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ٢١٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨٤).



ظَلَموا أَنفُسَهم من قومِك بكُفرِهم؛ فإنَّهم مُغرَقون بالطُّوفانِ.

ثمَّ أخبَر تعالى أنَّ نوحًا عليه السلامُ شرع يَصنَعُ السفينة كما أُمِر، وكلَّما مرَّ عليه جماعةٌ مِن كُبَراءِ قومِه سَخِروا منه، قال لهم نوحٌ رادًّا عليهم: إن تسخَروا منّا اليومَ لجَهلِكم بصِدقِ وعدِ اللهِ، فإنَّا نسخَرُ منكم كما تسخرونَ منَّا، فسوف تعلمون مَن الذي يأتيه في الدُّنيا عذابُ اللهِ الذي يُهينُه، ويَنزِلُ به في الآخرةِ عذابُ دائِمٌ لا انقِطاعَ له؟

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهُ ﴾.

## ﴿ وَأُوحِ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾.

أي: وأوحَى اللهُ إلى نبيِّه نوحٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أَنَّه لن يؤمِنَ باللهِ ويتَّبِعَك من قومِك إلَّا مَن سبق أن آمَن مِن قَبلُ(١).

#### ﴿ فَلَا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾.

أي: فلا تَحزَنْ- يا نوحُ- بما كان يفعَلُ قَومُك من الكُفرِ والتكذيبِ، ولا يُهمَّنَّك أمرُهم؛ فإنِّي مُهلِكُهم(٢).

## ﴿ وَأَصْنَعَ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُحْلِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ الله ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ نَهِيُّه تَعَالَى نُوحًا عَلَيه السَّلامُ عَنِ الابتئاسِ بِفِعلِهم - مَعَ شِدَّةٍ جُرمِهم -

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣١٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۹ / ۳۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۲۰).



مؤذِنًا بأنَّ الله ينتَصِرُ له؛ أعقَبَه بالأمرِ بصُنعِ الفُلكِ؛ لتهيئةِ نجاتِه، ونجاةِ مَن قد آمنَ به من العذابِ الذي قدَّرَه الله لِقَومِه (١٠).

## ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾.

أي: واصنَع السَّفينةَ بمرأًى منَّا، وتحت حِفْظنا، وبتعليمِنا لك كيفيَّةَ صِناعتِها(٢).

## ﴿ وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴾

أي: ولا تسألني -يا نوح - العفو عن قومِك المُشرِكينَ الذين ظَلَموا أنفُسَهم بالكفرِ؛ إنَّهم محكومٌ عليهم بالغَرَقِ بالطوفانِ، فلا سبيلَ إلى طلَبِ الشفاعةِ لهم (٣).

﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اللهِ .

## ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ ﴾.

أي: وطَفِقَ نوحٌ يصنَعُ السَّفينةَ، وكلَّما مرَّ عليه جماعةٌ من كُبَراءِ قَومِه المشركينَ ورأَوْا ما يصنَعُ هَزئوا منه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۲۸۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۳۹۲/۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۱۲)، ((تفسير القاسمي)) (۶/ ۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٩٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٠٦/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲).

قال القرطبي: (في سُخرِيتِهم منه قولان: أحدُهما: أنَّهم كانوا يرَونَه يبني سفينتَه في البَرِّ فيسخرون به ويستهزِئونَ، ويقولون: يا نوحُ، صِرتَ بعد النبوَّة نجَّارًا. الثاني: لَمَّا رأوه يبني السفينةَ ولم يشاهِدوا قبلها سفينةً بُنيَت، قالوا: يا نوحُ، ما تصنعُ؟ قال: أبني بيتًا يمشي على الماءِ، فعَجِبوا من قولِه، وسَخِروا منه). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٢-٣٣).





#### ﴿ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾.

أي: قال نوحٌ لِقَومِه: إن تستَهزِئوا بنا عند بناءِ السَّفينةِ، فإنَّا نستهزِئُ بكم كما تستَهزئونَ بنا(١).

# ﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ . ﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ ﴾.

أي: قال نوحٌ مهدِّدًا قومَه: فسوف تعلمونَ إذا نزل بكم عِقابُ اللهِ مَن يأتيه (٢) عذابٌ يُهينُه في الدُّنيا (٣).

## ﴿ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكُ مُّ قِيمُ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۹۳)، ((تفسير الماوردي)) (۲/ ٤٧١)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٧٣)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٨٨)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ٤٨٨)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ٤٣٨).

اختار ابنُ جرير أنَّ المرادَ نهزأً منكم في الآخرةِ كما تهزؤون منا في الدُّنيا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/٣٩٣).

واختار ابن عطية أنَّ المرادَ نسخَرُ منكم الآن لغفلَتِكم عما سيحُلُّ بكم من العذابِ. يُنظر: (تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٧٠).

واختيارُ القرطبيِّ: نسخَرُ منكم غدًا عند الغَرَق. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٣).

واختيارُ البيضاوي: إذا أُخذَكم الغرَقُ في الدنيا والحَرَقُ في الآخرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٣٤).

- (٢) (من) في قوله: ﴿ مَن يَأْنِيهِ ﴾ فيها وجهان: أحدُهما: أن يكونَ بمعنى (الذي)، والثاني: أن يكونَ استفهامًا بمعنى (أي)، كأنَّه قيل: فسوف تعلمون أيُّنا يأتيه عذابٌ... يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٤٦/١٧).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣٩٣، ٤٠١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٠).

قال ابن عطية: (العذابُ المُخزى هو الغَرَقُ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٧٠).



أي: ومَن يَنزلُ به في الآخرةِ عذابٌ دائِمٌ لا ينقَطِعُ(١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قال الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ في إسنادِ (العِلمِ) إلى ضَميرِ المخاطبين دونَ الضَّميرِ المشارِكِ بأن يُقالَ: (فسوف نَعلَمُ) - إيماءٌ إلى أنَّ المخاطبين هم الأحَقُّ بعِلْمِ ذلك، وهذا يُفيدُ أَدَبًا شَريفًا بأنَّ الواثِقَ بأنَّه على الحَقِّ لا يُزَعزِعُ ثِقتَه مُقابَلةُ السُّفهاءِ أعمالَه النَّافعة بالسُّخرية، وأنَّ عليه وعلى أتباعِه أن يَسْخُروا مِن السَّاخِرين (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

قُولُ الله تعالى: ﴿ وَأُوحِى إِلَى نُوجٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ يدلُّ على إثباتِ القضاءِ والقَدَرِ؛ لأنَّه تعالى أخبَرَ بأنَّهم لا يؤمنونَ بعدَ ذلك (٣).

#### بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأُوجِ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا 

 نَبْتَبٍسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأُوجِى إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَ بَنْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَقْمَلُونَ ﴾ ، الهاءُ في ﴿ أَنَّهُ وَ ضَميرُ الشَّانِ ، وهو دالٌ على أنَّ الجُملة بعدَه أمْرُها خطيرٌ ؛ لأنَّها تأييسٌ له مِن إيمانِ بقيَّة قومِه ، وذلك شديدٌ عليه ؛ ولذلك عُقِّب بتَسْليتِه بجملة ﴿ فَلاَ نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ؛ فالفاءُ لِتَفريع ولذلك عُقِّب بتَسْليتِه بجملة ﴿ فَلاَ نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ؛ فالفاءُ لِتَفريع

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٤٨١).



التَّسليةِ على الخبَر المحزنِ<sup>(١)</sup>.

- قولُه: ﴿ مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ فيه تأكيدُ الفعلِ بـ ﴿ قَدْ ﴾؛ للتَّنصيصِ على أنَّ المرادَ مَن حصَل مِنهم الإيمانُ يَقينًا دونَ الَّذين ترَدَّدوا(٢).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تَحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾

- قوله: ﴿ وَلَا تَعْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴾ جملة ﴿ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾ تعليليَّةٌ للنَّهي في ﴿ وَلَا تُحْطِبْنِي ﴾؛ عَلَّل منْعَ مُخاطَبِتِه بِأَنَّه حَكَم عليهم بالغرَقِ في قولِه: ﴿ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴾، وفيها إخبارٌ بما سيَقَعُ، وبيانٌ لِسَبِ بالغرَقِ في قولِه: ﴿ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴾، وفيها إخبارٌ بما سيَقَعُ، وبيانٌ لِسَبِ اللهُ مرِ بصُنعِ الفُلكِ (٣).

- وقوله: ﴿إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ فيه مجيءُ الخبرِ إنكاريًّا مؤكَّدًا بـ (إنَّ) تأكيدًا للكلام، وتنزيلًا للسَّامِع مَنزلة المتردِّد؛ لأنَّه للنَّفسِ اليقْظَى مَظِنَّةُ التردُّدِ في حُكمِ الخَبرِ ومَوْونةِ الطَّلبِ له؛ فقال أولًا: ﴿وَلَا تُخْطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُواً ﴾، حُكمِ الخَبرِ ومَوْونةِ الطَّلبِ له؛ فقال أولًا: ﴿وَلَا تُخْطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُواً ﴾، أي: لا تَدْعُني يا نوحُ في استدفاعِ العذابِ عنهم، ثم قال: ﴿إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ﴾؛ لأنَّ الكلامَ مَظِنَّةُ أَنْ يَتردَّدَ نوحٌ بأنَّه هلْ يُصيبُهم بأسٌ، بل بأنَّهم هل هم مُغرَقون بملاحظةِ ما تَقدَّم من قوله: ﴿ وَاصْنَعَ ٱلْفُلُكَ ﴾؛ فأوردَ الخبرَ مؤكَّدًا، فقال: إنَّهم محكومٌ عليهم بالإغراق (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴾
 إن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦ / ١٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢ / ٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/ ٣٥٣).



فيه التَّعبيرُ عن صُنعِه الفُلْكَ بصيغةِ المضارِعِ في ﴿ وَيَصَّنَعُ ﴾؛ وذلك لاستِحْضارِ الحالةِ؛ لِتَحْييلِ السَّامِع أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ بصَدَدِ العمَلِ (١).

- وجَمْعُ الضَّميرِ في قولِه: ﴿ مِنَّا ﴾ يُشيرُ إلى أَنَّهم يَسْخَرون مِنه في عمَلِ السَّفينةِ، ومِن الَّذين آمَنوا به؛ إذ كانوا حوْلَه واثِقين بأنَّه يَعمَلُ عَملًا عَظيمًا، وكذلك جمعُه في قولِه: ﴿ فَإِنَّا نَسَّخُرُ مِنكُمُ مَ ﴿ '').

- قولُه: ﴿ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴾ فيه تشبيهٌ، ووجهُه أنّه تشبيهٌ في السّببِ الباعثِ على السُّخرية، وإن كان بينَ السَّببَينِ بَوْنٌ، ويجوزُ أن تكونَ كافُ التَّشبيهِ مُفيدةً معنى التَّعليلِ كالَّتي في قولِه تعالى: ﴿ وَالدَّكُرُوهُ كَمَا هَدَلْكُمُ ﴾ مُفيدةً معنى التَّعليلِ كالَّتي في قولِه تعالى: ﴿ وَالدَّكُرُوهُ كَمَا هَدَلْكُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٨]؛ فيُفيدُ التَّفاوُتَ بينَ السُّخرِيَتينِ؛ لأنَّ السُّخريَة المعلَّلَة أَحَقُّ مِن الأُخرَى؛ فالكُفَّارُ سَخِروا مِن نوحٍ عليه السَّلامُ لِعَمل يَجهَلون غايته، ونوحٌ عليه السَّلامُ لِعَمل يَجهَلون في ونوحٌ عليه السَّلامُ وأتباعُه سَخِروا مِن الكَفَّارِ؛ لعِلْمِهم بأنَّهم جاهِلون في غُرورِ (٣).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَكِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴾
 - قولُه: ﴿ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ تفريعٌ على جملة ﴿ فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ ﴾، أي: سيَظهَرُ مَن هو الأحَقُّ بأن يُسخَرَ منه (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٦٩).



#### الآيات (٤٠-33)

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَمْ اَنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلُ ﴿ فَهُ وَقَالَ الْحَمُواُ فَيْهَا بِسَعِهِ ٱللَّهِ بَحْرِيْهَا وَمُرْسَيْهَا إِنَّ رَبِي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّ وَهِى تَجَرِّى بِهِمْ الرَّكِ اللَّهِ بَحْرِيْهَا وَمُرْسَيْها أَإِنَّ رَبِي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّ وَفَادَى نَوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَى ٱرْكَب مَعنا وَلَا يَكُن مَعَ ٱلْكَوْرِينَ ﴿ اللَّ قَالَ سَعَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ اللَّهُ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ إِلّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلِي السَّعَامُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونِ اللّهُ اللّهُ وَيَعْسَمُنَا وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلنَّنُّورُ ﴾: هو الكانونُ (الموْقِدُ) الذي يُخبَرُ فيه (١).

﴿ بَعُرْبِهَا ﴾: أي: مَسيرُها، وأصلُ (جري): يدلُّ على انسياح شَيءٍ (٢).

﴿ وَمُرْسَنِهَا ﴾: أي: رُسُوُّها، وانتهاءُ سَيرِها، وأصلُ (رسو): يدلُّ على ثباتٍ (٣).

﴿ مَعْزِلِ ﴾: أي: مكانٍ مُنقَطعٍ، وأصلُ (عزل): يدلُّ على تَنحيةٍ وإمالةٍ (١٠).

﴿ سَكَاوِى ﴾: أي: أُرجِعُ وألجأً، وأصلُ (أوى): يدلُّ على تَجمُّع (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۲)، ((لسان العرب)) لابن منظور (۶/ ۹۰)، ((تاج العروس)) للزبيدي (۲۰/ ۲۹٤) (۳۳/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٣/١٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٤٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٩٤)، ((تاج العروس)) للزبيدي (١٩/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٠٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٣)، ((تفسير



﴿ أَقِلِي ﴾: أي: أمسِكي عن المَطَر، وأصلُ (قلع): يدلُّ على انتزاعِ شَيءٍ مِن شَيءٍ (١).

﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ ﴾: أي: غارَ في الأرضِ ونضَبَ، وأصلُ (غيض): يدلُّ على نُقصانِ في شَيءٍ وقِلَّةٍ (٢).

﴿ ٱلْجُودِيِّ ﴾: هو اسمُ جَبَلِ (٣).

#### مُشكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ في هذا الاستثناءِ وَجهانِ؛ أحدهما: أنَّه مُنقَطعٌ، و ﴿ مَن رَحِمَه اللهُ مَعصومٌ. وعليه ف ﴿ مَن رَحِمَه اللهُ مَعصومٌ. وعليه ف ﴿ مَن فِي مَحلِّ نصبٍ على الاستثناءِ المُنقَطع. الثاني: أنَّه استثناءٌ متَّصِلٌ، و ﴿ مَن رَحِمَ ﴾ بمعنى (الرَّاحِم)، وهو اللهُ تعالى، أي: لا عاصِمَ إلَّا الرَّاحمُ؛ ف ﴿ مَن ﴾ في مَوضِع رفع على البدَلِ من محلِّ ﴿ عَاصِمَ ﴾. وقيل: إنَّ ﴿ عَاصِمَ ﴾ بمعنى (معصوم)، أي: لا معصومَ إلَّا المرحومُ. والاستثناءُ متَّصِلُ أيضًا. وخبرُ ﴿ لا ﴾ محذوفٌ تقديرُه (مانعٌ)، وكلُّ مِن ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ و ﴿ مِن أَمْرِ ٱللهِ ﴿ اللهِ مَعلَّقُ بالخبرِ المحذوفِ، والتَقديرُه (مانعٌ)، وكلُّ مِن ﴿ ٱليومَ مِن أَمْرِ اللهِ (١٠).

القرطبي)) (٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۹۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٩/١٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٤١٩، ٢٢٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٣٦٦)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري





#### المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: حتى إذا جاء أمرُنا بإهلاكِ قوم نوحٍ، كما وَعدْنا نوحًا بذلك، ونبَعَ الماءُ بقُوَّةٍ مِن التنُّورِ - وهو المكانُ الذي يُخبَزُ فيه - علامةً على مجيءِ العَذابِ؛ قُلنا لنوحٍ: احمِلْ في السَّفينةِ مِن كُلِّ نَوعٍ مِن أنواعِ المَخلوقاتِ ذكرًا وأُنثَى، واحمِلْ فيها أهلَ بَيتِك إلَّا مَن سبق عليهم القولُ بالعذابِ، واحمِلْ فيها مَن آمن معك مِن قَومِك، وما آمن معه إلَّا قليلُ.

وقال نوخٌ لِمن آمن معه: اركبُوا في السَّفينةِ، باسمِ اللهِ يكونُ جَريُها على وجهِ الماءِ، وباسم اللهِ يكونُ مُنتهَى سَيرِها ورُسُوُّها، إنَّ ربِّي لَغفورٌ رحيمٌ.

ثمَّ وصَف الله تعالى جريانَ السفينةِ، فقال: وهي تجري بهم في موجٍ يعلو ويرتَفعُ حتى يصيرَ كالجبالِ، ونادى نوحُ ابنَه- وكان في ناحيةٍ بعيدةٍ عن السفينةِ- فقال له: يا بُنَيَّ اركبْ معنا في السَّفينةِ، ولا تكُنْ مع الكافرينَ باللهِ فتَغرقَ.

فقال له ابنه: سألجا إلى جبل أتحصّن به من الماء، فيَمنَعُني من الغَرَقِ، فأجابه نوحٌ: لا مانعَ اليومَ مِن أمرِ اللهِ وقضائِه الذي قد نزل بالخلقِ من الغَرَقِ والهلاكِ إلاّ الرَّاحِمُ، وهو اللهُ تعالى، وحال الموجُ المُرتَفعُ بين نوحٍ وابنه، فكان من المُغرَقينَ الهالكينَ، وقال اللهُ للأرضِ – بعد هلاكِ قَومٍ نُوحٍ: يا أرضُ اشرَبي ماءَك، ويا سَماءُ أمسِكي عن المَطَر، وغار الماءُ ونَضَب، وقُضِيَ أمرُ اللهِ بهلاكِ قومٍ نُوحٍ، ونجاةِ المؤمنينَ، ورَسَت السَّفينةُ على جَبَلِ الجُوديِّ، وقيل: هلاكًا وبُعدًا للقَومِ الظَّالمينَ.

<sup>(</sup>٢/ ٧٠٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٥٨-١٥٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٣٣-٣٣٣).



#### تَغسيرُ الآيات:

## ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

## ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ ﴾.

أي: حتى إذا جاء أمرُ الله بعذابِ قَومِ نوحٍ وهلاكِهم بالطوفانِ، ونبَعَ الماءُ بشِدَّةٍ مِن الموضعِ الذي يُخبزُ فيه؛ علامةً على مجيءِ العذابِ(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰،٤۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٧٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٢٠)، ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٤٧).

والمعنى المذكورُ للتنورِ هو اختيارُ ابنِ جريرٍ، والواحديِّ، والرازي. يُنظر: المصادر السابقة، وقد نسّبه غيرُ واحد إلى أكثرِ المفسرينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٤٢٨)، ((تفسير البغوى)) (٢/ ٤٢٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٧٠).

قال الطبري: (أولَى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: ﴿ ٱللَّنَّورُ ﴾ قولُ من قال: هو التَّنُورُ الَّذي يُخْبَرُ فيه؛ لأنَّ ذلك هو المعروفُ من كلام العرب، وكلامُ اللّه لا يُوجَّه إِلَّا إِلى الأغلبِ الأشهرِ مِنْ معانيه عندَ العربِ إِلَّا أَنْ تقومَ حُجَّةٌ على شيء منه بخلافِ ذلك فيسَلَّمُ لها. وذلك أنَّه جلَّ ثناؤُه إِنَّما خاطَبَهم به لإفهامِهم معنى ما خاطَبَهم به). ((تفسير ابن جرير)) جلَّ ثناؤُه إِنَّما خاطَبَهم بما خاطَبَهم به لإفهامِهم معنى ما خاطَبَهم به). ((تفسير ابن جرير))

وممن قال به من السلف: ابنُ عباس في رواية عنه، والحسنُ، ومجاهدٌ، وقتادة - في رواية معمر عنه - ومقاتلٌ. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) (٢/ ٤١٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن الجوزى)) (٢/ ٣٧٣)، ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٢٨٢).

وقيل: التنورُ: وجهُ الأرضِ. وممن قال به من السلفِ: ابنُ عباس في روايةٍ عنه، وعليٌّ، وعكرمةُ، والزهريُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢ / ٢ / ٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٧٣).

قال ابنُ كثيرِ: (وأما قولُه: ﴿ وَفَارَ ٱلنَّنُورُ ﴾ فعن ابن عباس: التنورُ: وجهُ الأرضِ، أي: صارتِ الأرضُ عيونًا تفورُ، حتى فار الماءُ مِن التنانيرِ التي هي مكّانُ النارِ، صارت تفورُ ماءً، وهذا قولُ جمهورِ السلفِ وعلماءِ الخلفِ). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٠). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٠).

وقيل في المرادِ بالتنورِ غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٧١).



#### ﴿ قُلْنَا ٱخْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَائِنِ ٱثْنَيْنِ ﴾.

أي: قُلنا لنوحٍ عليه الصلاةُ والسَّلامُ حين جاء موعِدُ هلاكِ قَومِه: احمِلْ في السَّفينةِ مِن كُلِّ صنفٍ من أصنافِ المخلوقاتِ ذكرًا وأنثى (١).

## ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾.

أي: واحمِلْ أيضًا في السفينةِ أهلَ بَيتِك إلَّا من قدَّر اللهُ هلاكه لكُفرِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَفَارَ ٱلتَّا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

#### ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾.

أي: واحملْ في السفينةِ أيضًا مَن آمنَ بالله واتَّبَعَك (٣).

## ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾.

وما آمنَ مع نوح عليه السلامُ إلَّا نفرٌ قليلٌ مِن قَومِه (٤).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٠٧)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).
- قال القرطبي: (﴿ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَائِنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ يعني ذكرًا وأنثى؛ لبقاءِ أصلِ النَّسلِ بعد الطوفانِ). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٤).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/ ۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤١٠)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٣٨٢). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (على ٢٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).
- قال ابن جرير: (الصوابُ مِن القَولِ في ذلك أن يقالَ كما قال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥۤ إِلَّا وَلَمُ الله عَلَهُۥ إِلَّا عَلَى الله عَلَهُۥ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على



# ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ بَعْرِ لَهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ ﴾.

أي: وقال نوحٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لِمَن معه: اركَبوا في السفينةِ باسمِ الله يكونُ مسِيرُها السَّريعُ على وجهِ الماءِ، وباسمِ اللهِ يكونُ مُتتَهى سيرِها ورسوُّها على الشَّاطئ، فهي تجري وتقِفُ بتسخير اللهِ وأمْره (۱).

## ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ ربِّي لَساتِرٌ ذنوبَ من تاب إليه من أصحابِ السَّفينةِ وغَيرِهم، مُتجاوِزٌ عن مؤاخَذتِهم بها، رحيمٌ بهم حيث نجَّاهم من عذابِه، ومِن القوم الظَّالمينَ (٢).

﴿ وَهِى تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَ ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

## ﴿ وَهِيَ تَعَرِّي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ ﴾.

أي: والسَّفينةُ تجري بنوحٍ ومَن رَكِبَ معه بإذنِ اللهِ وحِفظِه في أمواجٍ مُرتَفعةٍ كالجبالِ<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآهُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١١].

عليه وسلَّم صحيحٍ، فلا ينبغي أن يُتجاوَزَ في ذلك حَدُّ الله؛ إذ لم يكُن لمبلَغِ عدَدِ ذلك حدُّ من كتابِ اللهِ أو أثرٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير ابن جرير)) (١٢/٢١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳٪ ، ۲۵٪)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۷۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٧٤)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۳۸۲).
 القرطبي)) (۹/ ۹۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۲).



وقال سُبحانه: ﴿وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوبِجِ وَدُسُرٍ \* تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ \* وَلَقَد تَرَكُنَهَا ٓءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٣ – ١٥].

﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

أي: ونادى نوحٌ ابنَه الكافِرَ (١) وكان في ناحيةٍ بعيدةٍ عن السَّفينةِ قائلًا له: يا بُنيَّ اركَبْ معنا السفينة، ولا تكنْ مع الكافرينَ فتَغرَقَ مِثلَهم (٢).

﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ إِلّا مَن رَّحِمَ ۗ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ اللّهِ ﴾.

﴿ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾.

أي: قال ابنُ نوحٍ عليه السلامُ: سألجأُ إلى جبلٍ عالٍ أتحصَّنُ به، يمنَعُني من الماء، فلا أغرَقُ<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾.

أي: قال نوحٌ لابنِه: لا مانِعَ اليومَ مِن عذابِ اللهِ إلَّا الرَّاحِمُ، وهو اللهُ الذي يرحَمُ من يشاءُ فيُنَجِّيه من الغَرَق<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١١)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٥٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦٦/ ١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/١٢)، (١٤)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٩، ٤٠)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).



#### ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾.

أي: وحال بين نوحٍ وابنِه موجُ الماءِ، فكان ممَّن أهلَكَهم الله بالغَرَقِ من قومِ نوح الكافرينَ (١).

﴿ وَقِيلَ يَثَأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكَسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُوُدِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا ذكرَ الله تعالى وقوعَ الغَرَقِ الموعودِ به على وجهِ الإيجازِ؛ انتقل الكلامُ إلى انتهاءِ الطُّوفانِ(٢).

#### ﴿ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَينسَمَآهُ أَقلِعِي ﴾.

أي: وأمَرَ الله الأرضَ بعد غَرَقِ قَومٍ نُوحٍ: أَنْ يا أَرضُ تشرَّبي الماءَ الذي على وَجِهِك، ويا سَماءُ أمسِكي عن الإمطارِ<sup>(٣)</sup>.

#### ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾.

أي: نقصَ الماءُ الذي على الأرضِ حتى نضبَ، وفُرِغ من هلاكِ قَومٍ نُوحٍ

قال البيضاوي: (﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ إلَّا الرَّاحِمُ، وهو الله تعالى... وقيل: الاستثناء منقطعٌ أي: لكِنْ مَن رَحِمَه الله يعصِمُه). ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٣٦). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٣)، ((تفسير القاسمي)) (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير الشوكاني)) (١/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۱۲)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ ٤٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/۳۲۳)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۸۲).



الكافرينَ، وإنجاءِ المؤمنينَ(١).

#### ﴿ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾.

أي: ورَسَت السفينةُ، واستقرَّت بمن فيها على جبلِ الجُوديِّ (٢).

#### ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِّلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: وقيل (٣): بُعدًا وسُحقًا مِن رحمةِ اللهِ لِلقوم الكافرينَ (١٤).

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَرِ ٱللّهِ بَحُرْدِهَا وَمُرْسَنهَا ﴾ إشارة إلى النشروع فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يَشرع في أمرٍ من الأمور إلّا ويكونُ في وقتِ الشُّروعِ فيه ذاكرًا لاسمِ الله تعالى بالأذكارِ المشروعة؛ حتى يكون - ببرَكةِ ذلك الذِّكرِ - سببًا لتمام ذلك المقصود (٥٠).

٢ - الواجِبُ ربطُ الهِمَّة، وتعليقُ القلبِ بفَضل الله تعالى، والبراءةُ عن الحَولِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤١٩)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٥١١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

قال البغوي: (هو جبلٌ بأرضِ الجزيرة بقُرب المَوصِل). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٥١). وكذا قال عددٌ من المفسرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيَّان: (الظاهر أنَّ قَولَه: ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا ﴾ مِن قول الله تعالى كالأفعالِ السابقة، وبني الجميعُ للمفعولِ للعلمِ بالفاعل، وقيل: من قولِ نوحٍ والمؤمنين، قيل: ويحتملُ أن يكون من قول الملائكة). ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٤٩).



والقوَّةِ، وقطعُ النَّظَرِ عن الأسبابِ، يُرشِدُ إلى ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللهَ عَالَى: ﴿ وَقَالَ الرَّكَبُواْ فِهَا بِسَـهِ ٱللَّهِ بَحُرِيْهَا وَمُرْسَيْهَا ﴾ (١).

٣- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ولم يقل: (معَ المغرقينَ) إشارةً إلى أنَّ مَن له عقلٌ وهمَّةٌ ينبغي أن يكونَ تحفُّظُه على صونِ دينِه آكدَ مِن تحفظِه على صونِ نفسِه؛ لأنَّ حفظَ الأديانِ آكدُ مِن حفظِ النُّفوسِ (٢).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ احتُجَّ به في إثباتِ القَضاءِ اللازمِ والقدرِ الواجبِ؛ لأنَّ قَولَه تعالى: ﴿سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ مُشعِرٌ بأنَّ كلَّ من سبق عليه القَولُ، فإنَّه لا يتغيَّرُ عن حالِه(٣).

٢ - قولُه: ﴿ وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴾ اعتبارُ المعيَّةِ في إيمانِهم للإيماءِ إلى المعيَّةِ في مقرِّ الأمانِ والنَّجاةِ (٤٠).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللّهِ بَعُرْ بِنَهَا وَمُرْسَنَهَا ﴾ في هذه الآية دليلٌ على ذكر البسملة عند ابتداء كُلِّ فعل (٥).

٤ - كلُّ مَقامٍ يُقصَدُ فيه التيمُّنُ والانتسابُ إلى الربِّ الواحدِ يُعدَّى فيه الفعلُ إلى لفظِ اسمِ الله، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ الله بَعْلَى: ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ الله بَعْلَى: ﴿ فَسَيّحَ بِأَسْمِ وَكَذَلك المقامُ الذي يُقصَدُ فيه ذِكرُ اسم الله تعالى، كقولِه تعالى: ﴿ فَسَيّحَ بِأَسْمِ وَكَلُّ مَقامٍ يُقصَدُ فيه طلبُ التَّيسيرِ والعَونِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أي: قل: سُبحانَ الله، وكلُّ مَقامٍ يُقصَدُ فيه طلبُ التَّيسيرِ والعَونِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٧).



مِن الله تعالى يعَدَّى الفعلُ المسؤولُ إلى عَلَمِ الذَّاتِ باعتبارِ ما له من صفاتِ الخَلقِ والتَّكوينِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَاسْجُدُ لَهُ, ﴾ [الإنسان: ٢٦] وقولِه في الحديث: ((اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا))(١) أي: بقُدرتِك ومَشيئتِك، وكذلك المقامُ الذي يُقصَدُ فيه توجُّهُ الفعلِ إلى اللهِ تعالى، كقولِه تعالى: ﴿ فَاسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ ﴾ أي: نَزِّه ذاتَه وحقيقتَه عن النقائصِ (٢).

٥ حيلولةُ الموجِ بينَ نوحِ عليه السلامُ وابنِه في آخِرِ المُحاوَرةِ يُشيرُ إلى شرعةِ فيَضانِ الماءِ في حينِ المُحاوَلةِ، قال تعالى: ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ المُعْرَقِينَ ﴾ (٣).
 ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ (٣).

٦- قال الله تعالى: ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيّ ﴾ يُقالُ: أكرمَ الله ثلاثةَ جبالٍ بثلاثةِ نَفَرٍ: الجُوديّ بنوح، وطورَ سيناءَ بموسى، وحِراءَ بمحمّدٍ صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعينَ (٤).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ
 ٱثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾

- قولُه: ﴿ حَتَّىَ إِذَا جَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ ﴾ فيه إيجازٌ بديعٌ؛ فـ (حتَّى) غايةٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٥٠٦٨) واللفظ له، والترمذي (٣٣٩١)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١) أخرجه أبو داود (٣٨٦٨) باختلاف يسير، وأحمد (٨٦٤٩) أوله.

حسَّنه الترمذيُّ، وأخرجه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (٩٦٤)، وصحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الأذكار)) (١٠٧)، وصحَّحه ابن دقيق في ((الاقتراح)) (١١٨)، وابن القيم في ((زاد المعاد)) (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٢).



لَـ ﴿ وَيَصَنَعُ ٱلْفُلُكَ ﴾ [هود: ٣٨]، أي: يَصنَعُه إلى زَمَنِ مَجِيءِ أَمْرِنا، فـ (إذا) ظرفٌ مضمَّنٌ معنى الشَّرطِ؛ ولذلك جيءَ له بجواب، وهو جملة وَأَنَا أَخْمِلُ ﴾، وإضافةُ الأمرِ إلى (نَا العَظَمةِ) في ﴿ أَمْرُنَا ﴾؛ لِتَهويلِه بأنَّه فوقَ ما يَعرفون (١٠).

- قولُه: ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيث جيءَ بـ (على)؛ لكونِ السَّابِقِ ضارًّا لهم، بينَما جيءَ باللَّامِ فيما هو نافعٌ لهم مِن قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَامِئُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٧١]، وقولِه: ﴿ إِنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسَنَى ﴾ [الأنبياء: ١٠١]. ويُمكن أنْ يكونَ فيها معنى العُلوِّ؛ وذلك أنَّ المقضيَّ نازلٌ بِهم لا مَناصَ لهم منه.

- وجملةُ ﴿ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ اعتراضٌ لِتَكميلِ الفائدةِ مِن القصَّةِ في قلَّةِ الصَّالِحين (٣).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِشِهِ ٱللَّهِ بَعْرِبِهَا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِهَا ﴾ (في) للتَّأْكيدِ كقوله تعالى: ﴿ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٣] وفائدةُ (في) أنَّهم أُمروا أن يكونوا في جَوفِها لا على ظَهرِها (٤٠)، وقيل: تعدِيَةُ فِعْلِ اركبوا بـ (في)؛ جَرْيًا على الفَصيح؛ فإنَّه يُقالُ: رَكِب الدَّابَةَ إِذَا عَلَاها، وأمَّا رُكوبُ الفُلْكِ فَيُعَدَّى بـ (في) لأنَّه جُلوسٌ واستقرارٌ؛ فلا يُقالُ: رَكِب السَّفينة، فأرادوا التَّفرقة بينَ الرُّكوب الحقيقيِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٦٩- ٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٦).

وأُمِروا بذلك -واللهُ أعلمُ- حتى لا تفجعَهم رؤيةُ الموجِ وشِدَّةُ اندفاعِه، حيث كان موجًا هائلًا كالحِبالِ.



والرُّكوبِ المشابِهِ له، وهي تفرِقةٌ حسَنةٌ (١).

- وجملةُ ﴿إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ تعليليَّةٌ للأمرِ بالرُّكوبِ المقيَّدِ بالملابَسةِ لذَكْرِ اسْمِ اللهِ تعالى، ففي التَّعليلِ بالمغفرةِ والرَّحمةِ رمزٌ إلى أنَّ اللهَ وعَدَه بنَجاتِهم؛ وذلك مِن غُفرانِه ورَحمتِه، وأكِّد بـ (إنَّ) ولامِ الابتداءِ تَحقيقًا لأتباعِه بأنَّ اللهَ رَحِمَهم بالإنجاءِ مِن الغرقِ (٢).

- وفيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال اللهُ تعالى هنا: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ اللّهُ تعالى هنا: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ اللّهُ وَلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ ﴾، وفي سورة المؤمنون قال: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكَ فِيهَا مِن كُلّ رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، فقال في سورة (هود): ﴿ قُلْنَا الْحَتلافِ: وَحِمُ ذَلْكُ الاحتلافِ:

أَنَّ آيةَ سورةِ (هُودٍ) حَكَتْ ما خاطَبه اللَّهُ به عندَ حدوثِ الطُّوفانِ وذلك وقتُ ضَيِّقُ، فأُمِرَ بأنْ يَحمِلَ في السَّفينةِ مَنْ أراد اللَّهُ إبقاءَهم، فأُسنِدَ الحملُ إلى نوحٍ تمثيلًا للإسراعِ بإركابِ ما عُيِّن له في السَّفينَةِ حتَّى كأنَّ حالَه في إدخالِه إيَّاهم حالُ مَنْ يحملُ شيئًا لِيضعَه في مَوضع، وآيَةُ سورةِ (المؤمنون) حَكَتْ ما خاطَبه اللَّهُ به مِن قبلِ حُدوثِ الطُّوفانِ إنباءً بما يفعلُه عندَ حُدوثِ الطُّوفانِ، فأمَره بأنَّه حيئذٍ يُدْخِلُ في السَّفِينَةِ مَنْ عَيَّنَ اللَّهُ إدخالَهم، معَ ما في ذلك مِنَ التَّفَنُّنِ في حكاية القصَّة (٣).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَهِيَ تَعَرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ، وَكَانَ فِي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٤٦)، ويُنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٦-٢٥٧).



#### مَعْزِلٍ يَنبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَهِى جَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ ﴾ جملةٌ مُعترِضةٌ، دعا إلى اعتراضِها هنا ذِكرُ (مَجْرَاهَا)؛ إتمامًا للفائدةِ، ووَصْفًا لعِظَمِ اليومِ، وعجيبِ صُنعِ اللهِ تعالى في تَيْسيرِ نَجاتِهم، وقدَّم المسند إليه (هِيَ) على الخبرِ الفعليِّ (تَجْري)؛ لِتَقوِّي الحكْم وتَحقيقِه (۱).

- قولُه: ﴿ وَهِي تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ ﴾ فيه عُدولٌ عن الفعلِ الماضي إلى المضارع في ﴿ تَجَرِّى بِهِمْ الستحْضارِ الحالة (٢)، وقولُه: ﴿ وَهِي تَجَرِّى بِهِمْ ﴾ اتَّصَل بمحذوف دلَّ عليه الأمرُ بالرُّكوبِ ﴿ ٱرْكَبُواْ فِبِهَا بِسَمِ ٱللّهِ ﴾، أي: فركِبوا فيها مُسمِّين، وهي تَجرِي مُلتبسةً لهم، كأنَّه قيل: فركِبوا فيها يَقولون: بِسْمِ اللهِ، ﴿ وَهِي تَجْرِي وهم فيها في موجِ كالجبالِ (٢).

- وقولُه: ﴿ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ ﴾ فيه تشبيهُ موجِ الطُّوفانِ بالجبالِ؛ شَبَّه كلَّ موجةٍ منه بالجبَلِ في تَراكُمِها وارتِفاعِها وضَخامتِها (١٠).

- وقولُه عليه السَّلامُ: ﴿ يَنْبُنَى آرَكَ بَعَنَا ﴾ عبَّر بـ (بُنَيَ ) وهو تصغيرُ (ابنٍ ) مُضافًا إلى ياءِ المتكلِّمِ، وتصغيرُه هنا تصغيرُ شفَقةٍ ؛ بحيث يُجعَلُ كالصَّغير في كونِه مَحَلَّ الرَّحمةِ والشَّفقةِ (٥).

- وجُمْلَةُ ﴿ أَرْكَب مَّعَنَا ﴾ فيها كِنايةٌ عن دَعوَتِه ابْنَه إلى الإيمانِ بطريقةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٩٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٩٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٦).



العَرْضِ والتَّحذيرِ(١).

- وجملةُ ﴿ وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ معطوفةٌ على جملةِ ﴿ ٱرْكَب مَّعَنَا ﴾؛ لإعلامِه بأنَّ إعراضَه عن الرُّكوبِ يَجعَلُه في صفِّ الكفَّارِ؛ إذ لا يكونُ إعراضُه عن الرُّكوبِ إلَّا أثَرًا لِتَكذيبِه بوُقوعِ الطُّوفانِ (٢).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ سَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ
 مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾

- وجملة ﴿ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ يحتملُ أن تكونَ صِفةً لـ (جَبَلٍ)، أي: جَبَلٍ عالٍ، ويحتملُ أن تكونَ استِئنافًا بَيانيًّا؛ لأنَّه استَشعَر أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ يَسأَلُ: لماذا يَأْوي إلى جَبَلٍ؟ حيث ظنَّ ابنُ نوحٍ أنَّ أرفَعَ الجِبالِ لا يبلُغُه الماءُ، وأنَّ أباه ما أراد إلَّا بُلوغَ الماءِ إلى غالِبِ المرتفعاتِ دونَ الجبالِ الشَّامخاتِ؛ ولذلك أجابه نوحٌ عليه السَّلامُ بأنَّه لا عاصِمَ اليومَ مِن أمرِ اللهِ وهو الطُّوفانُ - إلَّا مَن رَحِم (٣).

- قولُه: ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ ﴾، أي: (لا عَاصِمَ... إلَّا اللهُ)، وإنَّما قيلَ: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾؛ تفخيمًا لشأنِه الجَليلِ سبحانه وتعالى بالإبهام ثمَّ التَّفسيرِ، وبالإجمالِ ثمَّ التَّفصيلِ، وإشعارًا بعِلِيَّة رَحْمتِه في ذلك بمُوجِب سَبْقِها على غضَبه (٤).

- قولُه: ﴿ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ فيه إيجازٌ بديعٌ، حيث أفاد أنَّه غَرِق، وغَرِق

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١١).



مَعُهُ مَن تَوَعَّدُهُ بِالْغُرَقِ<sup>(۱)</sup>، وفي إيرادِ الفِعْلِ (كَان) دونَ (صارَ) مبالَغةٌ في كُونِهُ منهم (<sup>۲)</sup>.

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقَضِي ٱلْأَمْرُ وَآسَتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

- هذه الآية بلَغَت مِن أسرارِ الإعجازِ غايتَها، وحَوَتْ مِن بَدائِعِ الفرائدِ نِهايَتَها، واشتَمَلَت على وُجوه كثيرةٍ مِن جوانبِ البلاغةِ، والفصاحةِ المعنويَّةِ، والفصاحةِ اللَّفظيَّةِ، وقد اهتمَّ عُلماءُ البيانِ لإيضاحِ نُحَبِ مِن لطائِفِها؛ فهي نَظْمُ للمَعاني لطيفٌ، وتأديةٌ لها مُلخَّصةٌ مُبينةٌ، لا تَعقيدَ يُعْثِرُ الفِكرَ في طلَبِ المرادِ، ولا الْتِواءَ يُشِيكُ الطَّريقَ إلى المُرْتادِ، بل إذا جرَّبتَ الفِكرَ في طلَبِ المرادِ، ولا الْتِواءَ يُشِيكُ الطَّريقَ إلى المُرْتادِ، بل إذا جرَّبتَ نَفْسَك عندَ استِماعِها، وجَدْتَ أَلْفاظَها تُسابِقُ مَعانيها، ومَعانيها تُسابِقُ أَلفاظَها؛ فما مِن لفظةٍ في تركيبِ الآيةِ ونَظْمِها تَسبِقُ إلى أُذنِك، إلَّا ومَعْناها أُسبَقُ إلى قَلبِك.

وأمَّا النَّظرُ فيها مِن جانبِ الفصاحةِ اللَّفظيَّةِ: فألفاظُها على ما نَرى عرَبيَّةُ، مُستعمَلةٌ جاريةٌ على قوانينِ اللُّغةِ، سَليمةٌ مِن التَّنافُرِ، بعيدةٌ عن البَشاعةِ، عَذْبةٌ سَلِمةٌ، كلُّ مِنها كالماءِ في السَّلاسةِ، وكالعسَلِ في الحلاوةِ، وكالنَّسيم في الرِّقَّةِ.

ومن حيث البلاغةُ والمناسبةُ، فقد اخْتِير (يا) دونَ سائرِ أَخُواتِها؛ لِكُونِها أَكْثَرَ فِي الاستِعْمالِ وأنَّها دالَّةُ على بُعْدِ المنادَى الذي يَسْتَدعيه مَقامُ إظهارِ العظمةِ، وهو تَبْعيدُ المنادى المؤذِنُ بالتَّهاوُنِ به، واخْتِيرَ ﴿ ٱبلَعِي ﴾ على (ابتَلِعي)؛ لكونه أخْصَرَ، ولِمَجيءِ حظِّ التَّجانُسِ بينَه وبينَ ﴿ أَقَلِعِي ﴾ أوفَرَ، وقيل: ﴿ مَآءَكِ ﴾ بالإفرادِ دونَ الجمْعِ لِمَا كان في الجمْعِ مِن صورةِ الاستِكْثارِ المتأتِّي عنها مَقامُ بالإفرادِ دونَ الجمْعِ لِمَا كان في الجمْعِ مِن صورةِ الاستِكْثارِ المتأتِّي عنها مَقامُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١١).

تكذيب الرُّسل.



إظهارِ الكبرياءِ والجبَروتِ، وإنَّما لم يَقُل: (ابْلَعي) فقَط بدونِ المفعولِ؛ حتَّى لا يَستَلزِمَ تَرْكُه ما ليسَ بمُرادٍ مِن تعميم الابتلاع للجِبالِ والتِّلالِ والبحارِ وساكناتِ الماءِ بأَسْرِهنَّ؛ نظَرًا إلى مَقام وُرودِ الأمرِ الَّذي هو مَقامُ عظَمةٍ وكِبْرياءٍ، ثمَّ لَمَّا تَبَيَّنِ المرادُ اختَصَر الكلامَ فقال: ﴿ أَقلِعِي ﴾ فقط؛ احتِرازًا عن الحَشْوِ المستغنَى عنه، وهو الوجهُ في أنَّه لم يَقُلْ: (قيلَ يا أرضُ ابلَعي ماءَكِ فبَلَعَت، ويا سماءُ أَقلِعي فأَقلَعَت)، وقيل: ﴿ ٱلْمَآهُ ﴾، دون أن يُقالَ: (ماءُ طُوفانِ السَّماءِ)، وكذا قيل: ﴿ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ﴾ دونَ أن يُقالَ: (أمرُ نوح)؛ لقصْدِ الاختِصارِ، والاستِغْناءِ بحَرْفِ التَّعريفِ عن ذلك. ولم يَقُلْ: (سُوِّيتُ على الجوديِّ) على نحو: (قيلَ) و (غِيضَ) و (قُضِي) في البناءِ للمفعولِ؛ اعتبارًا لبناءِ الفِعل للفاعل مع السَّفينةِ في قولِه: ﴿ وَهِيَ تَعَرِّي بِهِمْ فِي مَوْجٍ ﴾، مع قصْدِ الاختصارِ في اللَّفظِ، ثمَّ قيل: ﴿ بُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ دونَ أن يُقالَ: لِيَبْعُدِ القومُ؛ طلَّبًا للتَّأْكيدِ معَ الاختصارِ، وهو نزولُ ﴿ بُعُدًا ﴾ مَنزِلةَ (لِيَبعُدوا بُعدًا)، مع فائدةٍ أُخْرى، وهي استِعمالُ اللَّام مع ﴿ بُعُدًا ﴾ الدَّالُّ على معنى أنَّ البُعدَ يَحِقُّ لهم، ثمَّ أطلَقَ الظُّلمَ؛ لِيَتناوَلَ كلُّ نوع حتَّى يَدخُلَ فيه ظُلمُهم أَنفُسَهم؛ لزِيادَةِ التَّنبيهِ على فَظاعةِ سوءِ اختِيارِهم في

ومن حيث التَّرتيبُ؛ فقد قدَّم أمْرَ الأرضِ على أمرِ السَّماءِ، وابتُدِئ به لابتِداءِ الطُّوفانِ مِنها، وبِنُزولِها لذلك في القصَّةِ مَنزِلةَ الأصلِ، والأصلُ بالتَّقديم أولَى، الطُّوفانِ مِنها، وبِنُزولِها لذلك في القصَّةِ مَنزِلةَ الأصلِ، والأصلُ بالتَّقديم أولَى، ثمَّ أتبَعَها قولَه: ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ ﴾؛ لاتصالِه بقصَّةِ الماءِ، وأخذِه بحُجْزَتِها. ألا تَرى أصْلَ الكلامِ: (قيلَ: يا أرضُ ابلَعي ماءَكِ، فبلَعَت ماءَها، ويا سماءُ أقلِعي عن إرسالِ الماءِ، فأقلَعت عن إرسالِه، وغيضَ الماءُ النَّازِلُ مِن السَّماءِ، فغاضَ)، ثمَّ أتبَعَه ما هو مقصودٌ مِن القصَّةِ، وهو قولُه: ﴿ وَقُضِى ٱلأَمْرُ ﴾، أي: أُنجِزَ الموعودُ مِن إهلاكِ الكفرةِ، وإنجاءِ نوحٍ ومَن معَه في السَّفينةِ، ثمَّ أتبَعَه حديثَ السَّفينةِ، مِن إهلاكِ الكفرةِ، وإنجاءِ نوحٍ ومَن معَه في السَّفينةِ، ثمَّ أتبَعَه حديثَ السَّفينةِ،



وهو قولُه: ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾، ثمَّ خُتِمَت القصَّةُ بما خُتِمَت (١).

وجاء بِناءُ الأفعالِ ﴿ وَقِيلَ ﴾ ﴿ وَغِيضَ ﴾ ﴿ وَقَضَى ﴾ ﴿ وَقِيلَ ﴾ للمَفعولِ، وهو أبلَغُ في التَّعظيمِ والجبَروتِ، وأخصَرُ، وأيضًا في مَجيءِ أخبارِه تعالى على الفعلِ المبنيِّ للمفعولِ: دَلالةٌ على الجلالِ والكبرياءِ، وأنَّ تلك الأمورَ العِظامَ لا تَكُونُ إلَّا بفِعْلِ فاعلٍ قادرٍ، وتكوينِ مُكوِّنٍ قاهرٍ، وأنَّ فاعِلَها فاعلٌ واحدٌ لا يُشارَكُ في أفعالِه سبحانه؛ فلا يَذهَبُ الوَهْمُ إلى أن يَقولَ غيرُه: يا أرضُ ابلَعي ماءَكِ، ويا سَماءُ أقلِعي، ولا أن يَقضِيَ ذلك الأمْرَ الهائلَ غيرُه، ولا أن تَستوِيَ السَّفينةُ على مَثن الجوديِّ، وتستقِرَّ عليه إلَّا بتَسْويتِه وإقرارِه (٢).

- وفي قولِه: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ ﴾ تقديمُ الأمرِ بالبلع؛ لأنَّه السَّببُ الأعظمُ لِغَيضِ الماءِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فيه كِنايةٌ عن تَحْقيرِهم وكراهيَتِهم؛ فالبُعْدُ كنايةٌ عَن التَّحقيرِ بِلازِمِ كراهيَةِ الشَّيءِ؛ فلذلك يُقالُ: بَعُدَ أو نحوُه لِمَن فُقِد، إذا كان مَكْروهًا كما هنا(٤).

- والتَّعرُّ ضُ لوَصفِ الظُّلمِ ﴿ لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾؛ للإشعارِ بعِلِّيَتِه للهلاكِ، ولِتَذكيرِه ما سبَقَ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُحْكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴾ (٥).

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸)، ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٤١٧)،
 ((تفسير القاسمي)) (٦/ ۹۷ - ۱۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۸۰ - ۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١١).



#### الآيات (٥٥-٤٩)

﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَهُ وَ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ الْحَكِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَمَلُّ عَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعْظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَا قَالَ رَبِّ إِنِي آعُوذُ بِكَ أَنَ أَسْتَلَكَ بِهِ عِلْمٌ أَوْ إِلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي آكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَا أَمُ اللَّهُ عَلَى يَنُوحُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أَو إِلَا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي آكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى يَنُوحُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْفِي وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهُمْ مُن اللَّهُ عَلَى مِنْ أَنْبَا وَلِا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَا لَهُ عَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

#### المعنَى الإجماليُّ:

يخبرُ الله تعالى أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ ناداه، فقال: ربِّ إنَّك وعَدْتني أن تُنجِّيني وأهلي من الغَرَقِ والهلاكِ، وإنَّ ابني هذا من أهلي، وإنَّ وَعدَك الحَقُّ الذي لا خُلْفَ فيه، وأنت أحكَمُ الحاكمينَ وأعدَلُهم.

قال الله: يا نوحُ إِنَّ ابنَك الذي هلك ليس مِن أهلِك الذين وَعَدَّتُك أَن أُنجِيَهم؟ لأنَّه صاحبُ عملٍ غيرِ صالح وهو الكفرُ، وإنِّي أنهاك أن تسألَني أمرًا لا عِلمَ لك به، إنِّي أعِظُك أن تكونَ مِن الجاهلينَ في مسألتِك إيَّاي عن ذلك.

قال نوحٌ: يا رَبِّ إنِّي أعتَصِمُ وأستجيرُ بك أن أسألك ما ليس لي به عِلمٌ، وإنْ لم تغفِرْ لي ذنبي، وترحَمْني برَحمتِك، أكنْ مِن الهالكينَ. قال الله: يا نوحُ اهبِطْ مِن السَّفينةِ إلى الأرضِ بأمنٍ وسَلامةٍ منَّا وبركاتٍ عليك وعلى أمم مِن ذُرِّيةِ المؤمنينَ الذين معك في السَّفينةِ، ومنهم أمَمٌ وجَماعاتُ مِن أهلِ الشَّقاءِ سننُمَتَّعُهم في الحياةِ الدُّنيا إلى أن يبلُغوا آجالَهم، ثمَّ ينالُهم منَّا العذابُ المُوجِعُ يومَ القيامةِ.

تلك القِصَّةُ التي قصَصْناها عليك -يا مُحمَّدُ- عن نوحِ وقَومِه، هي من أخبارِ



الغَيبِ السَّابِقةِ، نوحيها إليك، ما كنتَ تَعلَمُها أنت ولا قَومُك مِن قبلِ هذا البَيانِ، فاصبِرْ على تكذيبِ قَومِك وإيذائِهم لك، كما صبَرَ الأنبياءُ مِن قَبلُ؛ إنَّ العاقِبةَ الطَّيِّبةَ في الدُّنيا والآخرة للمُتَّقينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْخَكُمُ الْخَكُمُ الْخَكُمُ الْخَكَمُ الْخَكِمِينَ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾.

أي: ونادى نوحٌ ربَّه فقال: يا ربِّ، إنَّ ابني من أهلي الذين وعدْتَني أن تنجِّيَهم من الغَرَقِ، وإنَّ وَعْدَك الصِّدقُ الذي لا يُخلَفُ(١).

#### ﴿ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ٣٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٧).

قال ابن تيمية: (وكان ابنُه قد سبق عليه القولُ، ولم يكن نوحٌ يعلمُ ذلك؛ فلذلك قال: ﴿ رَبِّ إِنَّ اللَّهِ مِنَ أَهْلِي ﴾ ظانًا أنَّه دخل في جملةِ مَن وُعِد بنجاتِهم). ((منهاج السنة النبوية)) (٤/ ٣٤٨- ٣٤٨).

وقال الشوكاني: (فإن قيل: كيف طلب نوحٌ عليه السلامُ إنجازَ ما وعده اللهُ بقولِه: ﴿ وَٱهْلَكَ الْفَوْلُ ﴾؟! [هود: ٤٠] وهو المستثنى منه، وترَكَ ما يفيده الاستثناءُ، وهو ﴿ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْفَوْلُ ﴾؟! فيجاب: بأنه لم يعلم إذ ذاك أنَّه ممَّن سبق عليه القول، فإنه كان يظنُّه من المؤمنين). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٧٠). وذهب ابنُ عطيةَ والشنقيطي أيضًا إلى أنَّ نوحًا عليه السلامُ ظنَّ أنَّ ابنَه مؤمنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٧٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٣٣٣). قال ابن جزي: (﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ وَ يَحتمِلُ أن يكونَ هذا النداءُ قبلَ الغرق، فيكون العطفُ مِن غير تربيب، أو يكونَ بعدَه). ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣٧١).

وقاًل ابنُ عطية في قوله: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَهُۥ ﴾: (هذه جملةٌ معطوفةٌ على التي قبلَها دونَ ترتيب، وذلك أنَّ هذه القصةَ كانت في أوَّلِ ما ركِب نوحٌ في السفينةِ، ويظهرُ مِن كلامِ الطبريِّ أنَّ ذلكُ كان بعدَ غرقِ الابنِ، وهو محتملٌ، والأوَّلُ أليقُ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٧٦).



أي: وأنت- يا ربِّ- أعدَلُ الحاكمينَ، لا ظُلمَ في حُكمِك، ولا خطأً(١).

﴿ قَالَ يَكُونُ إِنَّهُ ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ ، عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ـ عِلْمَ ۗ إِنِّي أَعُظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ أَنْ اللَّهِ مِنْ الْجَهِلِينَ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾.

أي: قال الله: يا نوح، إنَّ ابنك ليس مِن أهلِك المؤمنينَ<sup>(٢)</sup> الذين أمرتُك بحَملِهم، ووعَدتُك بأن أنجِّيَهم<sup>(٣)</sup>.

﴿إِنَّهُ، عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٍ ﴾ قراءتان:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٢٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٢٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ٧٠).

قال محمد رشيد رضا: (حُكمُه تعالى يُطلَقُ على ما يَشرَعُه من الأحكام، وعلى ما ينفِّذُه في عباده من جزاءِ على الأعمال). ((تفسير المنار)) (٧٠/١٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ كَثيرِ: (وقد نَصَّ غيرُ واحدٍ مِن الأَدْمَّةِ على تَخطِئةِ مَن ذَهَب في تفسيرِ هذا إلى أنَّه ليس بابنه، وإنَّما كان ابنَ زَنْية، وقال ابنُ عبَّاس، وغيرُ واحدٍ مِن السَّلف: ما زنَت امرأةُ نَبِيٍّ قَطُّ. قال: وقوله: ﴿ إِنَّهُ لِيَسُ مِنْ أَهَلِك ﴾ [هود: ٤٦] أي: الَّذين وَعدْتُك نَجاتَهُم. وقولُ ابنِ عبَّاس في هذا: هو الحَقُّ الذي لا مَحيدَ عنه، فإنَّ الله سُبحانه أَغْيَرُ مِن أن يُمكِّنَ امرأةَ نَبِيٍّ مِن الفاحشة؛ ولهذا غَضِبَ اللهُ على الَّذين رَمَوْا أُمَّ المؤمنين عائشةَ بنتَ الصِّدِيق زوجَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنكر على المؤمنين الَّذين تَكلَّموا بهذا وأشاعوه ... قال ابنُ عُينةَ: وأخبرني عمَّارٌ اللهُ هنيُّ: أنَّه سأل سعيدَ ابنَ جُبيرِ عن ذلك، فقال: كان ابنَ نُوح، إنَّ الله لا يَكذِب! قال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ ابَنَهُ ﴾ [هود: ٤٢] قال: وقال بعضُ العُلماءِ: ما فَجَرَتْ امرأةُ نَبِيٍّ قَطُّ. وكذا رُوي عن مُجاهدٍ أيضًا، وعكرمة، والضَّحاكِ، ومَيمونِ بنِ مِهرانَ، وثابتِ ابنِ الحَجَّاج، وهو اختِيارُ عن مُجاهدٍ أيضًا، وعكرمة، والصَّوابُ الذي لا شَكَّ فيه). ((تفسير ابن كثير)) (٢٤/٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أحكام القرآن للشافعي)) جمع البيهقي (١/ ٧٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٥٥، ٤٣٥). ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ٢٢٢، ٢٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٦، ٣٢٥).



١ - قراءة ﴿ عَمِلَ غَيْرَ ﴾ بجعلِ (عَمِلَ) فعلًا ماضيًا، والفاعلُ ضميرٌ مُستترٌ عائدٌ على ابنِ نوحٍ، والتقدير: إنه عَمِلَ عملًا غيرَ صالحٍ، مِن الكفرِ والتَّكذيبِ(١).

٢ - قراءة ﴿عَمَلُ عَبُرُ ﴾ بجَعْلِ (عَمَلُ) اسمًا، فالتقديرُ: إنَّ ابنَك ذو عمل غيرِ صالح، وقيل معناه: إنَّ سؤالَك إيَّاي أن أنجي كافرًا ليس مِن أهلِك عملٌ غيرُ صالح، وقيل غيرُ ذلك (٢).

## ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾.

أي: إنَّ ابنَك يا نوحُ ليسَ مِن أهلِك؛ لأنَّه صاحبُ عملٍ غيرِ صالحٍ، وهو الكفرُ باللهِ تعالى؛ فلم يستحقَّ لذلك النجاة مِن الهلاكِ<sup>(٣)</sup>.

(١) قرأ بها الكسائي ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٨٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٨٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٤١)، ((تفسير القرطبي)) (٩/٤٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/٦٣).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٨٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٨٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٤١)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٥٣١)، ((تفسير القرطبي)) ((٢/ ٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨).

(٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٧٠)، ((تفسير القاسمي)) (٢/ ٢٠١)، ((تفسير البن عاشور)) (٢/ ٨٦/).

وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: القرطبي، والشوكاني، والقاسمي، ومحمد رشيد رضا، وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. وأيضًا ذهب إليه السمعاني في ((تفسيره)) (٢/ ٤٣٣) ونسَبه الواحديُّ إلى أبي إسحاقَ الزجاج، وأبي بكر بنِ الأنباري، وأبي عليِّ الفارسي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٤٣٧)، ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٣/ ٥٥)، (تفسير الخازن)) (٢/ ٤٨٧).

وعلى هذا القولِ الضميرُ في قوله: ﴿إِنَّهُۥ﴾ يعود على ابنِ نوحٍ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٧٨)، ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٥٧).

وقيل: المراد: إنَّ سُؤالَك إيَّاي أن أُنجِيَ ابنَك الكافِرَ مِن الهلاكِ عَملٌ غيرُ صالحٍ. وممن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير، والواحدي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٣٦)،





#### ﴿ فَلَا تَسْتَأْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾.

أي: إنِّي يا نوحُ قد أخبَرتُك عن سؤالِك سببَ إهلاكي ابنك، فلا تسألْني بعدَها عن أسباب أفعالي التي لا عِلمَ لك بها، ولا تطلُبْ مني شيئًا لا تعلمُ جوازَ مسألتِه، ولا تعلمُ يقينًا أنَّ حصولَه خيرٌ وموافِقٌ للحِكمةِ(١).

## ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

أي: إني أحذِّرُك - يا نوح - من السُّؤالِ عمَّا لا تعلم؛ لئلَّا تكونَ من الجاهلينَ (٢).

## ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْئَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

وعلى هذا القولِ تكون الهاءُ في قولِه: ﴿إِنَّهُۥ﴾ راجعةٌ على السؤال؛ لأنه قد تقدَّم دليلُ السؤالِ في قوله: ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن الجوزى)) (۲/ ۳۷۸)، ((تفسير الرازى)) (۱۸/ ۳۵۷).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٣٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٧٦)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٢، ٢١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).

قال ابنُ عاشور: (إن كان نوحٌ عليه السلام لم يسبقْ له وحيٌ من الله بأنَّ الله لا يغفِرُ للمشركينَ في الآخرة، كان نهيُّه عن أن يسألَ ما ليس له به علمٌ نهيَ تنزيه لأمثاله؛ لأنَّ درجة النبوَّة تقتضي ألَّا يُقدِمَ على سؤال ربه سؤالًا لا يعلمُ إجابته.... وإن كان قد أوحى إليه بذلك من قبلُ، كما دلُّ عليه قوله: ﴿ وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ وكان سؤالُه المغفرةَ لابنه طلبًا تخصيصَه من العموم، كان نهيُّه نهيَ لوم وعتاب؛ حيث لم يتبيَّنْ من ربِّه جوازَ ذلك. وكان قولُه: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمُ ﴾ محتمِلًا لظاهره، ومحتمِلًا لأن يكونَ كنايةً عن العلم بضِدِّه، أي: فلا تسألْني ما علمتَ أنه لا يقعُ، ثم إن كان قولُ نوح عليه السلام: ﴿إِنَّ ٱبَّنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ إلى آخره تعريضًا بالمسؤول، كان النهيُّ في قوله: ﴿ فَلَا تَشَكِّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ ﴾ نهيًا عن الإلحاح أو العودِ إلى سؤالِه، وإن كان قولُ نوح عليه السلامُ مجرَّدَ تمهيدِ للسؤال الاختبار حالِ إقبال الله على سؤالِه، كان قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَسْئُلُن ﴾ نهيًا عن الإفضاء بالسؤال الذي مهَّدَ له بكلامه، والمقصودُ من النهي تنزيهُه عن تعريض سؤاله للردِّ). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۸۷).

(٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٨)، ((تفسير القاسمي)) (١٠٣/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٢).



#### ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾.

أي: قال نوحٌ: يا ربِّ، إني أستجيرُ بك أن أسألَك بعد الآن ما لا عِلمَ لي بصحَّتِه (١).

#### ﴿ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

أي: وإنْ لم تغفِرْ لي- يا ربِّ- ما وقع مني من السؤالِ عمَّا لا أعلمُ، وترحمْني بقبولِ توبتي؛ أكنْ من الخاسرينَ أنفُسَهم وأعمالَهم (٢).

﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَّمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَثُهُم مِّنَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

#### ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَمِ مِّنَّا ﴾.

أي: قيل<sup>(٣)</sup> عند استقرارِ السَّفينةِ على جبلِ الجُوديِّ: يا نوحُ، انزِلْ من السَّفينةِ إلى الأرض بسلامةٍ وأمن منَّا لك ولأتباعِك المؤمنينَ (٤).

## ﴿ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمُدٍ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾.

أي: وبركاتٍ ثابتةٍ عليك، وعلى أُمَمٍ كثيرةٍ ستأتي من ذريَّةِ المؤمنينَ الذين معك في السَّفينة (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٣٧)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ٦٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲/ ۷۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٣٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨). ((تفسير الركا))

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: (قالت له الملائكةُ، أو قال الله تعالى له). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٣٨، ٤٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٤٨)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٤٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ٩٠).

قال السعدي: (﴿ وَعَلَىٰ أُمَدٍ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ من الآدميِّينَ وغيرِهم من الأزواج التي حمَلَها معه،





كما قال تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ [الإسراء: ٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُۥ هُرُ الْبَاقِينَ \* وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ \* سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧-٧٩].

ثمَّ أخبر الله تعالى نوحًا عمَّا هو فاعلٌ بأهل الشقاءِ مِن ذرِّيتِه، فقال له(١):

﴿ وَأُمُّ مُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾.

أي: وأُمَمُ كثيرةٌ سنُمَتَّعُهم في الدُّنيا، ثم نُذيقُهم منا في الآخرةِ عذابًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۚ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَاً ۚ فَأَصۡبِرً ۚ إِنَّ ٱلۡعَلِقِبَةَ لِلۡمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكَ ﴾.

أي: تلك -قصَّة نوحٍ- من أخبار الغيوبِ السَّابقةِ، نوحيها إليك- يا محمَّدُ- لتَعلَمَها(٣).

## ﴿ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا ﴾.

أي: ما كنتَ تعلمُ قِصَّةَ نوحٍ، ولا يعلَمُها أيُّ أحدٍ من قومِك من قبلِ هذا القرآنِ(١٠).

فبارك اللهُ في الجميع، حتى ملؤوا أقطارَ الأرضِ ونواحيَها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٣٨)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۷۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٤١)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٢٨/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤١)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).



## ﴿ فَأُصْبِرً ۚ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾.

أي: فاصبرْ - يا محمَّدُ - على الدَّعوةِ إلى اللهِ، وتبليغِ رِسالتِه، وتحمَّلْ تكذيبَ قومِك المشركينَ وأذاهم، كما صبر نوحٌ على قومِه؛ إنَّ العاقِبةَ المحمودةَ في الدُّنيا والآخرةِ للذينَ يتَقونَ الله تعالى، فامتثلوا أوامِرَه، واجتنبوا نواهِيَه(١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

1 - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ يدلُّ على أنَّ الاتِّفاقَ في الدينِ أقوَى مِن النَّسَبِ (٢). فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ أي: في الدينِ والحرمةِ لا في النسبِ، ولهذا قِيل: أُخوَّةُ الدِّينِ أثبتُ مِن أُخوَّةِ النَّسبِ؛ فإنَّ أُخوةَ النسبِ تنقطعُ بمخالفةِ السبِ (٣).

٢- إنَّ الإيمانَ والصَّلاحَ لا علاقة له بالوراثة والأنساب، وقد يختلف باختلافِ استعدادِ الأفراد، وما يحيطُ بهم من الأسباب، وما يكونونَ عليه من الآراءِ والأعمالِ؛ يبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ يَنْفُوحُ إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَلَى اللهِ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٤٤١، ٤٤١)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ٧٧).



فَلا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿(١).

3 - قال الله تعالى: ﴿ قَالَ يَ نَوْحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ أَيْدُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ هذا النهي يدلُّ على أنَّه يُشتَرَطُ في الله على الله على أنَّه يشترَطُ في الله عاء أن يكونَ بما هو جائزٌ في شرع الله وسُننِه في خَلقِه، فلا يجوزُ سؤالُ ما هو محرَّمٌ، وما هو مخالِفٌ لسُننِ الله القطعيَّة بما يقتضي تبديلَها، أو تحويلَها، وقلبَ نظام الكونِ لأجلِ الدَّاعي (٢).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ قَالَ يَكُونُ إِنَّهُ اللَّهَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ مَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ. عِلْمُ ۗ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ في هذه الآية تسليةٌ للخلقِ في فسادِ أبنائِهم، وإن كانوا صالحينَ (٣).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ آعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُن مِّن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فيه أنَّ حقيقة التَّوبة تقتضي أمرين: أحدهما في المستقبل، وهو العزمُ على التَّركِ، وإليه الإشارةُ بقوله: ﴿ إِنِّي آعُودُ بِكَ أَنُ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ﴾، والثاني في الماضي، وهو النَّدمُ على ما مضى، وإليه الإشارةُ بقوله: ﴿ وَإِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُونُ مِن ٱلخَسِرِينَ ﴾ (١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَأُمَّمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ لَمَّا ذكر تعالى أحوال المؤمنين، لم يذكُرِ البَّنَة أَنَّه يُعطيهم الدُّنيا أم لا، ولَمَّا ذكر أحوال الكافرينَ ذكرَ أَنَّه يُعطيهم الدنيا، وهذا تنبيهُ عظيمٌ على خساسةِ الدُّنيا، وخساسةِ الكافرينَ ذكرَ أَنَّه يُعطيهم الدنيا، وهذا تنبيهُ عظيمٌ على خساسةِ الدُّنيا، وخساسةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٥٥٩).



السَّعادات الجُسمانيَّة، والترغيب في المقامات الرُّوحانيَّة(١).

٩ - سنّةُ اللهِ في رُسُلِه وأقوامِهم أن تكونَ العاقبةُ بالفوزِ والنّجاةِ للمُتّقينَ؛ قال الله تعالى: ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ الْعَنِقِبَةَ لِلْمُنّقِينَ ﴾ (٣).

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- لما نهَى الله تعالى نوحًا عليه السلام عن سؤالِهِ، حكى عنه أنَّه قال: ﴿رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنُ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِى وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾، والمعنى أنَّه تعالى لما قال له: ﴿ فَلا تَسْعُلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ فقال عند ذلك: قبلتُ يا ربِّ هذا التكليف، ولا أعودُ إليه، إلَّا أنِّي لا أقدرُ على الاحترازِ منه إلا بإعانتِك وهدايتِك، فلهذا بدأ أولًا بقولِه: ﴿ إِنِّ آعُودُ ﴾ (١٠).

٢- في قولِ الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمُ أَو وَلَا تَغَفِرُ لِى وَتَرْحَمِنِى آكُ وَالذَّنبِ إلى وَلَا تَغَفِرُ لِى وَتَرْحَمِنِى آكُ فَا قال: ﴿ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِى ﴾ ، أي: ما فرطَ من سؤالي، ﴿ وَلِلّا تَغَفِرُ لِى ﴾ ، أي: ما فرطَ من سؤالي، ﴿ وَلَلّا تَغَفِرُ لِى ﴾ ، أي: ما فرطَ من سؤالي، ﴿ وَتَرْحَمُنِى ﴾ بفضلك (٥).

٣- في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ دَلالةٌ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٣).



أنَّ مَن لم يتفضَّلِ اللهُ عليه بمغفرة ذُنوبِه؛ أوبقَتْه خطاياه في الآخرة (١١).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ دلالةٌ على أنَّ السؤالَ والطلبَ قد يكون بصيغةِ الشَّرطِ (٢).

٥- إنَّ الطَّالبَ السائلَ تارةً يَسألُ بصيغةِ الطَّلبِ، وتارةً يَسألُ بصيغةِ الخبَرِ؛ إمَّا بوصفِ حالِه، وإمَّا بوصفِ حالِ المسؤولِ، وإمَّا بوصفِ الحالَينِ، وقولُ نوحٍ عليه السلامُ: ﴿ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ليس صيغةَ طلَبِ، وإنما هو إخبارٌ عن الله أنَّه إنْ لم يَغْفِرْ له ويرحمْه خَسِرَ، ولكنَّ هذا الخبرَ يتضمَّنُ سؤالَ المغفرةِ، كما في قَوْلِ يونسَ عليه السلامُ: ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فإنَّه اعترافُ بالذَّنبِ، وهو يَتَضَمَّنُ طلبَ المغفرةِ (٣).

٦- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهَلِي ﴾ استُدِلَ به على أنَّ الابنَ مِن الأهلِ، فمَنْ وصَّى لأهلِه دخل ابنه في الوصيَّةِ هو ومن يضُمُّه منزلُه مِن عيالِه (٤٠).

٧- قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِى وَتَرْحَمِنِي آكُ وَ وَجوازِ الخطأِ تَغَفِرُ لِى وَتَرْحَمِنِي آكُ وَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ يشيرُ إلى اجتهادِ الأنبياءِ، وجوازِ الخطأ فيه (٥). وأنَّ أحدَهم لو سَأَل دُعاءً لا يَصلحُ له لا يُقَرُّ عليه؛ فإنَّهم مَعصومونَ أنْ يُقرُّوا على ذلك (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ١٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٤٧)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ١٣١).



٨- في قولِه تعالى: ﴿ قِيلَ يَنْوَحُ الْهَبِطُ بِسَلَمِ مِّنَا وَبُرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَدِ مِّمَّن مَعَكَ وَأُمُمُ سُنُمَتِعُهُمْ مُمَّ يَمَشُهُم مِّنَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُنْقِينَ ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُنْقِينَ ﴾ وأنَّ على أنَّ العاقبة للمتَّقينَ، وأنَّ غيرَ المتَّقينَ لهم العاجلةُ دون العاقبة، وأنَّ العاقبة - وإنْ كانت في الآخرة - فتكونُ في الدُّنيا أيضًا (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ ٱهْلِي ﴾ خبَرٌ مُستعمَلٌ في الاعتذارِ والتَّمهيد؛ لأنَّه يُريدُ أن يَسأَلَ سُؤالًا لا يَدْري قَبولَه، ولكنَّه اقتَحَمه لأنَّ المسؤولَ له مِن أهلِه، فله عُذرُ الشَّفقة عليه، وتأكيدُ الخبَرِ بـ (إنَّ)؛ للاهتمام به، وكذلك جُملَةُ: ﴿ وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ خبَرٌ مُستعمَلٌ في لازِمِ الفائدة، وهو: أنَّه يَعلَمُ أنَّ وعْدَ اللهِ حقُّ (٢).

- وفيه مناسبة حسنة ، حيث قال الله تعالى هنا: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبّهُ وَقَالَ رَبّ ﴾ وقال في سورة مريم في قصّة زكريًا: ﴿ وَالَّهُ عَالَىٰ وَاللهُ عَالَىٰ وَ وَاللهُ عَالَىٰ وَ وَاللهُ اللهُ وَعَلهُ ﴿ فَقَالَ رَبّ على السّببيّة ، وهناك لم يُرِدْ ذلك؛ فناسَب ترْكُ الفاء (٣)؛ فجملة ﴿ فَقَالَ رَبّ إِنّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ بيانُ للنّداء ، ومُقتضى الظّاهرِ ألّا تُعطَف بفاء التّفريع كما لم يُعطَف البيانُ في قولِه تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ وَنِدَاءً خَفِيّا \* قَالَ رَبّ إِنّي لم يُعطف البيانُ في قولِه تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ وَنِدَاءً خَفِيّا \* قَالَ رَبّ إِنّي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٦٥).



وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي ﴾ [مريم: ٣، ٤]، وخولِفَ ذلك هنا؛ ووجْهُ اقترانِه بالفاءِ أنَّ فِعلَ ﴿ وَهُمْ مُنِي ﴾ [مريم: ٣، ٤]، وخولِفَ ذلك هنا؛ ووجْهُ اقترانِه بالفاءِ أنَّ فِعلَ ﴿ وَهُمْ مُنْ هُ فِي قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمۡتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الآية، وذلك إخراجُ للكلامِ على خِلافِ مُقتضَى الظَّاهرِ؛ فإنَّ وُجُودَ الفاءِ في الجملةِ الَّتي هي بيانُ للنِّداءِ قرينةٌ على أنَّ فِعلَ ﴿ نَادَى ﴾ وُجودَ الفاءِ في الجملةِ الَّتي هي بيانُ للنِّداءِ قرينةٌ على أنَّ فِعلَ ﴿ نَادَى ﴾ وُستَعارٌ لمعنى إرادةِ النِّداءِ، أي: أراد نِداءَ ربِّه فأعقَبَ إرادتَه بإصدارِ النِّداءِ، مُستَعارٌ لمعنى إرادةِ النِّذاءَ فتردَّد في الإقدامِ عليه؛ لِمَا عَلِم مِن قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا مَن سَبِقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ [هود: ٤٠]؛ فلم يَطُلْ تَردُّدُه لَمَّا غَلَبَتُه الشَّفَقةُ على ابنِه، فأقدَم على نداءِ ربِّه؛ ولذلك قدَّم الاعتذارَ بقولِه: ﴿ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُ اللَّسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَلِحٍ فَلا تَشْعَلْنِ مَا لَيْسَ
 لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

- قولُه عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ الْمُحَلِينَ ﴾ فيه تَعْريضٌ بالمطلوب؛ لأنَّه لم يَذكُرْه، بل اقتصر على هذه الجُمَلِ الثَّلاثِ في مَقامِ الدُّعاءِ، وذلك ضَرْبٌ مِن ضُروبِ التَّأَدُّبِ، والتَّردُّدِ في الإقدامِ على المسؤولِ؛ استِغْناءً بعِلْم المسؤولِ، كأنَّه يَقُولُ: أَسأَلُك أَم أَترُكُ(١).

- قولُه تعالى: ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ فيه نَفْيُ أَن يَكُونَ ابنُه مِن أَهلِ دينِه، وتأكيدُه بـ (إنَّ) لِتَحقيقِه؛ إعلامًا بأنَّ قرابةَ الدِّينِ بالنِّسبةِ لأهلِ الإيمانِ هي القَرابةُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٨٥).



- وجملةُ ﴿إِنَّهُ, عَمَلُ عَيُرُ صَالِحٍ ﴾ تعليلٌ لِمَضمونِ جملةِ ﴿إِنَّهُ, لَيْسَمِنَ أَهْلِكَ ﴾ (١). - و ﴿ عَمَلُ ﴾ مصدرٌ أُخبِرَ به للمُبالَغةِ؛ حيث جَعَل ابنَه نَفْسَ العمَلِ؛ مبالغةً في ذَمِّه (٢).

- وإيثارُ ﴿ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ على (فاسِدٌ)؛ إمَّا لأنَّ الفاسِدَ ربَّما يُطلَقُ على ما فسدَ ومِن شَأنِه الصَّلاحُ؛ فلا يَكونُ نَصًّا فيما هو مِن قَبيلِ الفاسِدِ المَحْضِ، كالقَتلِ والْمَظالِم، وإمَّا للتَّلويحِ بأنَّ نجاةَ مَن نَجا إنَّما هي لِصَلاحِه".

وفي قوله: ﴿ وَنَادَىٰ ثُوحٌ رُبّهُ وَ فَقَالَ رَبِّ إِنّ اَبَيْ مِنْ أَهْلِى وَإِنّ وَعُدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ اَعْكُمُ الْمُكِمِينَ \* قَالَ يَسْوَحُ إِنّهُ وَلِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ مَعَلَى عَلَى القول بأنَّ هذا النِّداءِ كان قبل غرق ابنه وفيكون أُخر يَسْ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ على القول بأنَّ هذا النِّداءِ كان قبل غرق ابنه ويكون أُخر عن حكاية الأمر الوارد على الأرض والسَّماء وما يَتْلوه مِن زَوالِ الطُّوفان، وقضاءِ الأمر واستواءِ الفُلْكِ على الجُوديِّ، والدُّعاء بالهلاكِ على الظَّالِمين، مع أنَّ حقَّه أن يُذْكَرَ عَقِيبَ قولِه تعالى: ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ حسبَما وقع في الخارج والدَّعيبَ قوله تعالى: ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ حسبَما ووجه هذا التَّاخيرِ: أنَّ ذِكْرَ هذا النِّداء مُستَدْع لذِكْرِ الجوابِ المستدعي ووجه هذا التَّاخيرِ: أنَّ ذِكْرَ هذا النَّداء مُستَدْع لذِكْرِ الجوابِ المستدعي خمْنِ الأمرِ الواردِ بنُزولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن الفُلْكِ بالسَّلامِ والبَركاتِ لذِكْرِ ما مرَّ مِن تَوبَتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن الفُلْكِ بالسَّلامِ والبَركاتِ الفائضةِ عليه وعلى المؤمنين، وهذه المعاني آخِذٌ بعضُها بحُجْزةِ بعض الفائضةِ عليه وعلى المؤمنين، وهذه المعاني آخِذٌ بعضُها مِن بَعض، وأنَّ بحيثُ لا يَكادُ يُفرَّقُ الآياتُ الكريمةُ المنطويَةُ عليها بعضُها مِن بَعض، وأنَّ بحيثُ لا يَكادُ يُفرَّقُ الآياتُ الكريمةُ المنطويَةُ عليها بعضُها مِن بَعض، وأنَّ ذلك إنَّما يَتِمُّ بتَمام القِصَّةِ، وذلك إنَّما يكونُ بتمام الطُّوفانِ؛ فاقتضى الحالُ ذلك إنَّما يتمُ المَالْونَ بنمام القُوفانِ؛ فاقتضى الحالُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البحر المحيط)) (٦/ ١٦٠-١٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٢).



ذِكرَ تمامِها قبلَ هذا النّداء؛ ولهذه النُّكتةِ ازدادَ حُسْنُ موقعِ الإيجازِ البليغِ. وفيه فائدةٌ أخرى: وهي التَّصريحُ بهلاكِ ابْنه الكافِرِ مِن أَوَّلِ الأمرِ، ولو ذُكِر النّداءُ الثّاني عَقيبَ قولِه تعالى: ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ لَرُبّما تُوُهِم مِن أَوَّلِ الأمرِ إلى أن يَرِدَ قولُه: ﴿ إِنّهُ لِيَسَ مِنَ أَهْلِك ﴾ أنَّه يَنْجو بدُعائِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فنُصَّ على هلاكِه مِن أَوَّلِ الأمرِ، ثمَّ ذُكِرَ الأمرُ الوارِدُ على الأرضِ والسَّلامُ؛ فنُصَّ على هلاكِه مِن أَوَّلِ الأمرِ، ثمَّ ذُكِرَ الأمرُ الوارِدُ على الأرضِ والسَّماءِ مِن الغَيْضِ والإقلاعِ، وبيَّنَ بُلوغَ أمرِ اللهِ مَحلَّه، وجريانَ قضائِه ونُفوذَ والسَّواءِ الفُلْكِ حُكمِه عليهم بهلاكِ مَن هلك ونجاةٍ مَن نجا بتَمامِ ذلك الطُّوفانِ، واستواءِ الفُلْكِ على الجوديِّ؛ فقُصَّتِ القِصَّةُ إلى هذه المرتبةِ وبُيِّن ذلك أيَّ بيانٍ، ثمَّ تَعرَّضَ لِمَا على الجوديِّ؛ فقُصَّتِ القِصَّةُ إلى هذه المرتبةِ وبُيِّن ذلك أيَّ بيانٍ، ثمَّ تَعرَّضَ لِمَا وقعَ في تَضاعيفِ ذلكَ ممَّا جَرى بينَ نوحٍ عليه السَّلامُ وبينَ ربِّ العِزَّةِ جلَّتُ حِكمَتُه، فذكر بعدَ توبَتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قَبولَها بقَولِه: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ الْهَ فِلَكَ يَنُوحُ الْهَ لِللهِ مَكْمَلُهُ المَّدِ وَيَلَ يَنُوحُ الْهَ الصَّلاةُ والسَّلامُ قَبولَها بقولِه: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ الْهَ مِنْ الْعَلْمُ اللهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قَبولَها بقولِه: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ الْهُ المَالِهُ اللهِ السَّلامُ السَّلامُ اللهُ المَّلِهُ المَالَّةُ والسَّلامُ اللهُ المَّذِيلَ المَالِي المَالِي اللهِ السَّلامُ المَّولَةِ السَّلامُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِي المَالِي المَالِي اللهِ المَالمَالِهُ المَالِقُلِهِ المَالِي المَالِهُ المَلْهُ المَالِهُ المَالمَالِهُ المَالِهُ المَالمَالَةُ المَالِهُ المَالمَ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالَعَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالَةُ المَالَعَالَةُ المَالَةُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَا

٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغَفِرُ لِى
 وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فيه حُسنُ تَرتيبٍ، حيث قدَّم طلَبَ المغفرةِ ابتداءً؛ لأنَّ التَّخْليَةَ مُقدَّمةٌ على التَّحْليةِ، ثمَّ أعقَبَها بطلَب الرَّحمةِ؛ لأنَّه إذا كان بمحَلِّ الرِّضا مِن اللهِ كان أهلًا للرَّحمةِ (٢٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَلَهِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَهِ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمُمُ سَنُمتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾

- فُصِلَتِ الجُملَةُ ولم تُعطَفْ؛ لِوُقوعِها في سِياقِ المُحاوَرةِ بينَ نوحِ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢ / ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٨٨).



السَّلامُ وربِّه؛ فإنَّ نوحًا عليه السَّلامُ لَمَّا أجابَ بِقَولِه: ﴿ رَبِّ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِكَ أَنَ السَّلامُ وربِّه؛ فإنَّ نوحًا عليه السَّلامُ لَمَّا أجابَ بِقَولِه: ﴿ رَبِّ إِنِي آعُوذُ بِكَ أَنْ المُحاوَرةِ السَّكَنُ مَا لَيْسَكِّنُ جَأْشَه، وكان مُقتَضى الظَّاهِرِ أن يَقولَ: (قال: يا نوحُ اهبِطْ)، ولكنَّه عدَل عنه إلى بناء الفِعْلِ للنَّائب؛ لِيَجيءَ على وَتيرة حِكايةِ أجزاء القِصَّة المتقدِّمةِ عدل عنه إلى بناء الفِعْلِ للنَّائب؛ لِيَجيءَ على وَتيرة حِكايةِ أجزاء القِصَّة المتقدِّمةِ مِن قولِه: ﴿ وَقِيلَ يَتَأَرُّضُ ٱبْلَعِي ﴾... ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤]؛ فحصَل بذلك البناء قضاء حق الإشارة إلى جُزء القصَّة، كما حصَل بالفَصْلِ فضاء حقّ الإشارة إلى أنَّ ذلك القوْلَ جزءُ المحاورة (١٠).

- وقولُه هنا: ﴿ اَهْبِطْ بِسَكَمِ ﴾ نَظيرُ قولِه: ﴿ اَدْخُلُوهَا بِسَكَمٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]؛ فإنَّ السَّلامَ ظاهِرٌ في التَّحيَّةِ لِتَقييدِه بـ (آمِنِينَ)، ولو كان السَّلامُ مُرادًا به السَّلامةُ لكان التَّقييدُ بـ (آمِنِينَ) توكيدًا وهو خِلافُ الأصلِ، و ﴿ مِنّا ﴾ تأكيدُ لتوجيهِ السَّلامِ إليه؛ لأنَّ (مِن) ابتِدائيَّةٌ، فالمعنى: بسَلام ناشئ مِن عِندِنا، كَقُولِه: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨]. وذلك كثيرٌ في كلامِهم، وهذا التَّأْكيدُ يُرادُ به زيادةُ الصِّلةِ والإكرام؛ فهو أشَدُّ مُبالَغةً مِن الَّذي لا تُذكرُ معَه (مِن) (٢).

- وتنكيرُ (أُمَم) في قولِه: ﴿ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِمَّن مَّعَكَ ﴾؛ لأنَّه لم يُقصَدْ به التَّعميمُ؛ تَمهيدًا لقولِه: ﴿ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ﴾ (٣).

- وجُملةُ ﴿ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ... ﴾ إلخ، عطفٌ على جُملةِ ﴿ آهْبِطْ بِسَلَامِ مِنَّا ﴾ إلى آخِرِها، وهي استِئْنافٌ بَيانيُّ؛ لأنَّها تَبْيينٌ لِمَا أَفادَه التَّنكيرُ في قولِه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٠).



﴿ وَعَلَىٰ أُمُو مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ مِن الاحترازِ عن أُمم آخرينَ (١).

- وفي ﴿وَأُمُّهُ سَنُمَتِّعُهُمْ ﴾ حُذِفُ الخبر، أي: ومنهم؛ لدَلالةِ ما سبق عليه، والتقدير: (وممَّن معَك أُممٌ سنُمتِّعهم)؛ وإنَّما حذف لأنَّ قوله: ﴿مِمَّن مَّعَكَ ﴾ يدلُّ عليه، والمعنى: أنَّ السَّلامَ منَّا والبركاتِ عليك وعلى أُمم مؤمنين يَنشؤُون ممَّن معك؛ فإنَّ إيرادَ الأمم المبارَكِ عليهم المتَشعِّبةِ منهم نَكِرةً يَدُلُّ على أنَّ بعض مَنْ يتشعَّبُ منهم لَيْسوا على صِفَتِهم، أي: ليس جَميعُ مَن تشعَّب منهم مُسلِمًا ومُبارَكًا عليه، بل مِنهم أممٌ مُمتَّعون في الدُّنيا، مُعذَّبون في الآخرةِ، وعلى هذا لا يَكونُ الكائِنون معَ نوح عليه السَّلامُ مُسلَّمًا ومُبارَكًا عليهم صَريحًا، وإنَّما يُفهَمُ ذلك مِن كَونِهم مع نُوح عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومِن كونِ ذُرِّيَّاتِهم كذلك، بدَلالةِ النَّصِّ، ويَجوزُ أن تَكونَ (مِن) بَيانيَّةً، أي: وعلى أُمَم هم الَّذين معَك، وإنَّما سُمُّوا أممًا؛ لأنَّهم أممٌ مُتحزِّبةٌ، وجماعاتٌ مُتفرِّقةٌ، أو لأنَّ جميعَ الأمم إنَّما تشعَّبَت منهم؛ فحينتُاذٍ يكونُ المرادُ بالأمم المشارِ إليهم في قولِه تعالى: ﴿ وَأُمُّ مُ سَنَّمَتِّعُهُمْ ﴾ بعض الأمم المتشعِّبةِ منهم، وهي الأممُ الكافرةُ المتناسِلةُ منهم إلى يوم القيامةِ، ويَبْقى أمرُ الأمم المؤمنةِ النَّاشئةِ مِنهم مُبهَمًا، غيرَ مُتعرَّض له، ولا مَدلولٍ عليه مع ذلك؛ ففي دَلالةِ المذكورِ على خبَره المحذوفِ خَفاءٌ؛ لأنَّ (مِن) المذكورةَ بيانيَّةٌ، والمحذوفةَ تبعيضيَّةٌ أو ابتدائيَّةٌ (١).

- قولُه: ﴿ وَبُرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُدٍ مِّمَّن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَ يَمَشُهُم مِّنَا عَدَابُ أَلِيمُ في اللهِ عليهم سلامٌ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ فيه تنبيهُ على الإيمانِ بأنَّ المتَّصِفين به مِن اللهِ عليهم سلامٌ وبرَكةٌ، وعلى الكفرِ بأنَّ المتَّصِفين به يُمَتَّعون في الدُّنيا، ثمَّ يُعذَّبون في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۱)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٥).



الآخرة، وذلك مِن بابِ الكِنايةِ، كَقُولِهِم: فُلانٌ طَويلُ النِّجادِ، كَثيرُ الرَّمادِ(١). ٥- قولُه تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْكَ وَ الْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَ ٓ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأُصْبِرِ ۗ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينِ ﴾

- قولُه: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَ آ إِلَيْكَ ﴾ إلى: ﴿ فَأَصْبِرُ ۚ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴾ استِئْنافٌ أُريد به الامتنانُ على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والموعظةُ والتَّسليةُ؛ فالامتِنانُ من قولِه: ﴿ فَأَصْبِرُ ﴾، والموعظةُ مِن قولِه: ﴿ فَأَصْبِرُ ﴾، والتَّسليةُ مِن قولِه: ﴿ فَأَصْبِرُ ﴾، والتَّسليةُ مِن قولِه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَقِينَ ﴾ (١).

- وقولُه: ﴿ تِلْكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما قُصَّ مِن قِصَّةِ نوحٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ إمَّا لكونِها بتَقَضِّيها في حُكْم البعيدِ، أو الدَّلالةِ على بُعْدِ مَنزِلَتِها (٣).

- قولُه: ﴿ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ فيه التَّعبيرُ بصيغةِ المضارعِ ﴿ نُوحِيهَا ﴾؛ لاستحضارِ الصُّورةِ، أو هو حالٌ مِنْ أَنباءِ الغيب، أي: مُوحاةً إليك(٤).

- قولُه: ﴿ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ ﴾ في ذِكْرِ جَهْلِهم تنبيةٌ على أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لَم يتَعلَّمُه إذ لم يُخالِطْ غيرَهم، وأنَّهم مع كثرَتهم لَمَّا لم يعلَموه؛ فكيف بواحد منهم (٥)؟!

- وعَطْفُ ﴿ وَلَا قَوْمُكَ ﴾ من التَّرقِّي؛ لأنَّ في قومِه مَن خالَطَ أهْلَ الكتابِ، ومَن كان يَقرَأُ ويَكتُبُ، ولا يَعلَمُ أَحَدٌ مِنهم كثيرًا مِمَّا أوحي إليه مِن هذه القصَّةِ(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٣).





- قولُه: ﴿ فَأُصِّبِرُ ۚ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ فيه تفريعُ أمرِ الرَّسولِ بالصَّبرِ على هذه القصَّةِ، ووجهُه أنَّ فيها قياسَ حالِه معَ قومِه على حالِ نوحٍ عليه السَّلامُ معَ قومِه؛ فكما صبَر نوحٌ عليه السَّلامُ؛ فكانت العاقبةُ له، كذلك تكونُ العاقبةُ لك على قومِك (۱).

- وجملةُ ﴿إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴾ عِلَّةُ للصَّبرِ المأمورِ به؛ أي: اصبِرْ؛ لأنَّ داعِيَ الصَّبرِ قائمٌ، وهو أنَّ العاقِبةَ الحَسَنةَ تَكُونُ للمُتَّقين، فستَكُونُ لك وللمُؤمنين معَك (٢).

- واللَّامُ في ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴾ للاختصاصِ والمِلْكِ؛ فيَقْتَضي مِلْكَ المتَّقينَ لجِنْسِ العاقبةِ الحسَنةِ، فهي ثابتةٌ لهم، لا تَفوتُهم، وهي مُنتَفِيَةٌ عن أضدادِهم (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (٥٠-٦٠)

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمَ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ أَن يَقُومِ لا آَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٥ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قُ إِلَّا الْمَتَرَكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ۖ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓا أَنِّي بَرِىٓ مُ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ﴿ أَن مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ عَلَىٰ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرُكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ فَا جَيَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْـمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ۚ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بَِّايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودِ 🕦 ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ مُفَتَرُونَ ﴾: أي: كاذِبونَ، والافتراءُ: اختِلاقُ الكَذِبِ، وأصلُه مِن: (فَرْيِ الأَديمِ)، وهو: قَطْعُهُ، فقيل للكَذِبِ: افتراءُ؛ لأنَّ الكاذِبَ يقطَعُ به على التَّقديرِ، مِن غيرِ تحقيقِ (۱).

﴿ فَطَرَفِ ﴾: أي: خَلَقَني، وأصلُ (فطر): يدلُّ على الشَّقِّ، فكُلُّ من أظهَرَ أمرًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٥/ ٤٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٢٠).



اختَرَعه على غير مِثالٍ، يُقال: قد فطرَه (١).

﴿ مِّدُرَارًا ﴾: أي: مُتتابعًا غزيرًا، وأصلُ (درر): يدلُّ على تولُّدِ شَيءٍ عن شيءٍ (١). ﴿ مِّدُرَارًا ﴾: أي: أصابَك، أو ألمَّ بك، وأصلُ (عرو): يدلُّ على ثَباتٍ ومُلازمةٍ وغشيانِ (١).

﴿ بِنَاصِيَنِهَ ﴾: النَّاصِيةُ: شَعرُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وأصلُ (نصو): يدُلُّ على عُلُوِّ، وسُمِّيَت النَّاصِية؛ لارتفاع مَنبَتِها (١٠).

#### المعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه أرسَلَ إلى عادٍ أخاهم هودًا، فقال لهم: يا قومِ اعبُدوا الله وحدَه، ليس لكم مِن إله يستحِقُّ العبادة غيرُه جلَّ وعلا، فأخلِصوا له العبادة، فما أنتم إلّا كاذبونَ في إشراكِكم بالله، ويا قومِ لا أسألُكم على ما أدعوكم إليه مِن إخلاصِ العبادة لله، وتركِ عبادة الأوثانِ – أجرًا، ما أجري على دَعوتي لكم إلله على الله الذي خلَقني، أفلا تَعقِلونَ فتُميِّزوا بين الحقِّ والباطلِ؟! ويا قوم اطلُبوا مَغفِرة الله، ثمَّ تُوبوا إليه مِن ذُنوبِكم؛ يُرسِل المطرَ عليكم مُتتابعًا كثيرًا، فتَكثُرُ خيراتُكم، ويَزِدْكم قُوَّةً إلى قُوَّتِكم، بكثرة ذُرِيَّاتِكم، وتتابُعِ النَّعمِ عليكم، ولا تُعرضوا عمَّا دعوتُكم إليه، مُصِرِّينَ على إجرامِكم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۲/ ۲۰۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۸۲)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٨٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱٥٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱٥۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٥٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۰)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۷٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٠٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٢).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٤٤٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٣)، ((تحفة الأريب)) لأبي حيان الأندلسي (ص: ٣٠٤).



قالوا: يا هودُ ما جِئتَنا بحُجَّةٍ واضحةٍ على صِحَّةِ ما تَدعونا إليه، وما نحن بتاركي آلهَتِنا مِن أجل قَولِك، وما نحن بمصَدِّقينَ لك فيما تدَّعيه، ما نقولُ إلَّا أنَّ بعضَ آلهتِنا أصابك بجُنونٍ؛ بسبَب نَهيك عن عبادتِها. قال لهم: إني أَشهِدُ اللهَ على ما أقولُ، واشهَدوا أنَّني بريءٌ ممَّا تُشرِكونَ مِن دونِ اللهِ؛ من الأندادِ والأصنام، فاجتَهدوا أنتم ومَن زعَمتُم من آلهتِكم في إلحاقِ الضَّرَر بي، ثمَّ لا تؤخِّروا ذَلك طرفةَ عَينِ؛ إنِّي توكلَّتُ على اللهِ ربِّي وربِّكم، مالكِ كُلِّ شَيءٍ، والمتصَرِّفِ فيه، فلا يصيبُني شيءٌ إلَّا بأمره تعالى، وهو القادِرُ على كلِّ شَيءٍ، فليس من شيءٍ يدِبُّ على هذه الأرض إلَّا واللهُ مالِكُه، وهو في سُلطانِه وتصَرُّ فِه، إِنَّ رَبِّي عَدلٌ في قَضائِه وشَرعِه وأمره، يُجازي المحسِنَ بإحسانِه، والمُسيءَ بإساءتِه، فإن تُعرضوا عمَّا أدعوكم إليه مِن توحيدِ اللهِ، وإخلاص العبادةِ له؛ فقد أبلغتُكم رسالة رَبِّي إليكم، وقامت عليكم الحُجَّةُ، وحيث لم تُؤمِنوا بالله فسيُّهالِكُكم، ويأتي بقوم آخرينَ يَخلُفونَكم في ديارِكم وأموالِكم، ويُخلِصونَ لله العبادةَ، ولا تَضُرُّونَه شيِّعًا؛ إنَّ ربِّي على كلِّ شَيءٍ حفيظٌ، فهو الذي يحفَظُني من أن تنالوني بسُوءٍ.

ولَمَّا جاء أمرُنا بعذابِ قَومِ هود؛ نجَّينا هُودًا والمؤمنينَ بفَضلِ منَّا عليهم ورحمة، ونجَيناهم من عذابِ شديد؛ عذابِ يومِ القيامة، وتلك عادٌ كَفَروا بآياتِ الله، وعصوا رسُلَه، وأطاعوا أمرَ كُلِّ مُستكبِرٍ على الله، لا يقبَلُ الحَقَّ ولا يُذْعِنُ له، وأُتبِعوا في هذه الدُّنيا لعنةً مِن الله، وسَخَطًا منه يومَ القيامةِ، ألا إنَّ عادًا جَحَدوا ربَّهم، ألا بُعْدًا وهَلاكًا لعادٍ قَوم هُودٍ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ ﴾.





#### ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾.

أي: وأرسَلْنا إلى قبيلةِ عادٍ أخاهم في النَّسَبِ هودًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ(١).

﴿ قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُ. ﴾.

أي: قال لهم: يا قوم اعبُدوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم معبودٌ يستحِقُّ العبادةَ غيرُ اللهِ، فلا تُشركوا به شيئًا(٢).

# ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾.

أي: ما أنتم في عبادتِكم غيرَ اللهِ إلَّا كاذِبونَ على اللهِ (٣).

﴿ يَنَقُوْمِ لَا آَسَّنَكُ كُرُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ٥٠ ﴾. مناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أنَّه بعدما أوضح لهم وجوبَ عبادةِ اللهِ، وفسادَ عبادةِ ما سواه؛ ذكرَ عدمَ المانعِ لهم من الانقيادِ، فقال: ﴿ يَقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي: غرامةً مِن أموالِكم، على ما دعوتُكم إليه، فتقولوا: هذا يريدُ أن يأخذَ أموالَنا(٤).

## ﴿ يَنَقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِيٓ ﴾.

أي: يا قَوم لا أطلبُ منكم أُجرةً على تبليغي رسالةَ اللهِ، ما ثوابي على دعوتي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٩)، ((تفسير السعدي)) ( ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٨٣).



لكم إلَّا على اللهِ الذي خلقَني(١).

## ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: أفلا تعقِلونَ أنِّي أدعوكم لمصلَحتِكم في الدُّنيا والآخرةِ مِن غيرِ أُجرةٍ؟! فلو كنتُ أبتغي بدعوتِكم إلى اللهِ غيرَ النَّصيحةِ لكم، لطلبتُ منكم أجرًا على ذلك(٢).

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ هذا هو النَّوعُ الثَّاني من التَّكاليفِ التي ذكرَها هودٌ عليه السَّلامُ لِقومِه؛ وذلك لأنَّه في المقامِ الأوَّلِ دعاهم إلى التَّوحيدِ، وفي هذا المقامِ دعاهم إلى الاستغفار ثمَّ إلى التوبةِ (٣).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا دعا هو ذُ قَومَه مُشيرًا إلى ترهيبِهم مستدِلًا على الصِّدقِ بنفي الغَرَض؛ رغَّبَهم في إدامةِ الخوفِ ممَّا مضى (٤٠).

## ﴿ وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا ﴾.

أي: ويا قومِ اطلُبوا من رَبِّكم سَترَ ذُنوبِكم الماضيةِ، والتَّجاوُزَ عن المؤاخَذةِ بها، ثمَّ توبوا إليه فيما تستقبِلونَه، وذلك بالتَّوبةِ النَّصوحِ، والرُّجوعِ إلى عبادتِه وَحدَه وطاعتِه؛ فإنَّكم إن فعلتُم ذلك يُرسِل المطرَ عليكم كثيرًا مُتتابعًا، فتُخصِب

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٣)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٥٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٠٧).



الأرض، ويكثر خَيرُها(١).

كما حكى الله تعالى عن نوحٍ عليه السَّلامُ أنَّه قال: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَاكَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّنِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ١٠ - ١٢].

# ﴿ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ ﴾.

أي: ويَزِدْكم اللهُ -إن استغفَرتُم وتُبتُم- شِدَّةً مُضافةً إلى شِدَّتِكم، وأموالًا وأولادًا (٢).

## ﴿ وَلَا نُنُوَلُّواْ مُجْرِمِينَ ﴾.

أي: ولا تُعرِضوا عمَّا أدعوكم إليه من توحيدِ اللهِ وعبادتِه، وتُصِرُّوا على الكُفر والعِصيانِ<sup>(٣)</sup>.

﴿ قَالُواْ يَنْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِنَاعَن قَوَٰ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ ﴾.

#### ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾.

أي: قال قومُ هودٍ: يا هودُ، ما أتيتَنا ببُرهانِ وحُجَّةٍ واضحةٍ تشهَدُ على صِحَّةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱۲، ٤٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (9/ ٣٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۷۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۵۱)، ((تفسير الشوكاني))
 (۲/ ۷۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳).

قال الواحدي: (﴿ وَيَزِدُكُمُ قُوَةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمٌ ﴾ فُسِّرَت القوةُ هاهنا بالمالِ والولد والشِّدةِ، وكلُّ هذا ممَّا يَقوَى به الإنسانُ). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).



ما تدعونا إليه<sup>(١)</sup>!

#### ﴿ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ ﴾.

أي: وما نحنُ -يا هودُ- بتاركي عبادةِ آلهَتِنا بمُجَرَّدِ نَهيِك لنا عن عبادتِهم، دونَ بُرهانِ على صحَّةِ ما تقولُ<sup>(٢)</sup>.

## ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وما نحنُ لك بما تدَّعي من النبوَّةِ والرِّسالةِ بمُصَدِّقينَ (٣) ومقرِّين ومنقادين ومُنْدين.

﴿ إِن نَقُولُ إِلَا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۖ قَالَ إِنِّي أُشۡمِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوۤا أَنِّى بَرِيٓءٌ مِّمَا تُشۡرِكُونَ ۗ ﴿ ﴾.

#### ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ﴾.

أي: ما نقولُ إلَّا أصابَك بعضُ أصنامِنا بجُنونٍ؛ بسبَبِ نهيك عن عبادتِها، وذمِّك لها(٤).

## ﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ اللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ اللَّهَ وَالشَّهِ مُولِهِ عَلَى اللَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ مُولِهِ عَلَى اللَّهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَ وَاللَّهَ وَالشَّهَ وَالسَّهَ وَالسَّهَ وَالسَّهَ وَالسَّهَ وَالسَّهِ وَالسَّهِ عَلَى اللَّهَ وَالسَّهَ وَالسَّهَ وَالسَّهَ وَالسَّمِ وَالسَّهِ عَلَى السَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمِ وَالسَّمَ وَالسَّمُ وَالسَّمَ وَالْمَالِمُ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمِ وَالسَّمَ وَالسَّمَالِقُوالسَّمَا وَالسَّمَالِقُوالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمُ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَالِقُلْمُ وَالسَّمِ وَالسَّمَالِقُلْمُ وَالسَّمَالِقُلْمُ وَالسَّمَالِقُلْمُ وَالسَّمَالِقُلْمُ وَالسَّمَالِمُ وَالسَّمَالِقُلْمُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِي وَالسَّمِ وَالْمُعْمِقُولُ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِي وَالسَّمِي وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِ وَالسَّمِي وَالسَّمَالِقُلْمُ وَالسَّامِ وَالسَّمِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّمِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّ

أي: قال هو ذُ لهم: إنِّي أُشهِدُ اللهَ على نفسي، وأُشهِدُكم أنِّي بَريءٌ مِن عبادتِكم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۶۶)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۵۱)، ((تفسير ابن كثير)) (ع.: ۳۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۶۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۳).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۶٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/۵۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۹/۶).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٥١)، ((تفسير ابن كثير))
 (٣٨٤ ، ٣٣٩)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٨٤).





للأصنام مِن دونِ اللهِ تعالى (١).

## ﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ۞ ﴾.

#### مناسبتُها لما قبلَها:

لَمَّا كانت البراءةُ من الشُّركاءِ تقتضي اعتقادَ عَجزِها عن إلحاقِ إضرارٍ به؛ فرَّع على البراءةِ هذه الجملةَ (٢)، فقال:

## ﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فاحْتالوا أنتم وجميعُ آلهتِكم لتضرُّوني، ثمَّ لا تُمهِلوني، ولا تؤخِّروا ذلك (٣).

﴿ إِنِّى تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِينِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالُكُ مَا مِنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَلْ مُسْتَقِيمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَا مُنْ مُ

## ﴿ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾.

أي: إنِّي اعتمدتُ على اللهِ مالكي ومالِكِكم، ومدبِّرِ أمورِ خَلقِه؛ ليمنَعَني منكم، فلا تصيبوني بسُوءِ<sup>(١)</sup>.

## ﴿ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَ آ ﴾.

أي: ما من شيءٍ يدِبُّ على الأرضِ إلَّا وهو في قبضةِ اللهِ، وتحت قَهرِه وسُلطانِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٠٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۶)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۵۲)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٤٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).



يُصرِّفُه كيف يشاء، ويمنَعُه ممَّا يشاء، فلا تَصِلونَ إلى إلحاقِ الضَّررِ بي(١).

عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه، قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُّرُنا إذا أخذْنا مضجَعَنا أن نقول: اللهمَّ رَبَّ السَّمواتِ، وربَّ الأرضِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا ورَبَّ كُلِّ شيءٍ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، ومُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ، أعوذُ بك من شَرِّ كُلِّ شيءٍ أنت آخِذُ بناصيتِه، اللهمَّ أنت الأوَّلُ فليس قبلك شيءٌ، وأنت الظَّاهرُ فليس فوقك شيءٌ، وأنت الظَّاهرُ فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطِنُ فليس دونك شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ، وأغنِنا مِن الفَقر) (٢).

## ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

أي: إنَّ ربِّي على طريقِ الحَقِّ والعَدلِ لا يظلِمُ أحدًا، ولا تخرجُ أقوالُه وأفعالُه عن الصَّواب والحِكمةِ في شَرعِه وقضائِه (٣).

﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُو ۚ وَيَسْنَخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مُناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا استوفَى تشييدَه أَمْرَه، وهدمَ قَولِهم؛ أَخَذ يحَذِّرُهم، فقال(١):

﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ إِلَيْكُمْ ﴾.

أي: فإن تُعرِضُوا عمَّا أدعوكم إليه من عبادةِ اللهِ وحدَه، فقد قامت عليكم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٥٠)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٤/ ١٧٧)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٢٥، ١٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣١٢).





الحُجَّةُ بإبلاغي إيَّاكم رسالةَ اللهِ، ولم تبقَ عليَّ تَبِعَةٌ من شأنِكم(١).

## ﴿ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَيَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أي: ويَستبدِلُ ربِّي قومًا غيرَكم يُطيعونَه ويعبُدونَه وَحدَه بعد أَن يُهلِكَكم، والا تضُرُّونَ اللهَ شيئًا بكُفركم (٢).

## ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴾.

أي: إنَّ ربِّي ذو حِفظٍ لكُلِّ شَيءٍ، حافِظٌ لأقوالِ عبادِه وأفعالِهم، ويجزيهم عليها، ويحفَظُني من أن تنالوني بسوءِ<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٤٠٠٠ ﴾.

## ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَ الْهُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا ﴾.

أي: ولَمَّا أَتَى عذابُنا، وأهلكْنا جميعَ الكافرينَ، نجَّيْنا هودًا والمؤمنينَ معه برَحمتِنا، وبفضلِ منَّا عليهم (٤٠).

عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لن يُدخِلَ أحدًا منكم عملُه الجنَّةَ، قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ؟! قال: ولا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (ع. ٣٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٠)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٣٨٤).

وذهب ابن جرير إلى أنَّ المرادَ بقَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾: ولا تقدِرونَ له على ضُرِّ إذا أراد إهلاككم أو أهلكككم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥١)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥١١)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/ ٣٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).



أنا، إلَّا أن يتغمَّدُني اللهُ منه بفضل ورحمةٍ))(١).

#### ﴿ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾.

أي: ونجَّيْنا المؤمنينَ من عذابِ يوم القيامة (٢).

# ﴿ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، وَأَتَّبَعُوٓاْ أَمْ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ٥٠٠ ﴾.

## ﴿ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، ﴾.

أي: وتلك عادُّ- الذين أوقعَ اللهُ بهم ما أوقعَ- كذَّبوا بالمُعجزاتِ التي أيَّد اللهُ بها الرسُلَ، وأنكروا ما أنزل اللهُ عليهم من الحُجَجِ والبراهينِ، وعَصَوا رسُلَ اللهِ بعصيانِهم لرَسولِهم هودٍ عليه وعليهم السَّلامُ (٣).

(١) أخرجه البخاري (٦٤٦٣) ومسلم (٢٨١٦)، واللفظ له.

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٥١)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٥١)، ((تفسير القرطبي)) (() يُنظر: (() عند ابن جرير)) (() ينظر: (() عند القرطبي)) (() عند القرطبي)) (() عند القرطبي) (() عند القرط

وممَّن ذَهَب إلى أنَّ المرادَ بـ ﴿عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾: عذابُ يوم القيامة: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والقرطبيُّ. يُنظر: المصادر السابقة.

قال الواحدي: (وقوله تعالى: ﴿وَبَغَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِظٍ ﴾... قال بعضُهم: يعني عذابَ القيامةِ، وهذا أحسنُ؛ لأنَّ الإنجاءَ مِن عذابِ الدُّنيا قد سبَق، كما نجَّيناهم في الدنيا مِن العذابِ، كذلك نجَّيناهم في الآخرةِ مِن العذابِ، ((البسيط)) ( ١ / ٢ ٥ ٤).

وقيل: المرادُ: النجاةُ مِن عذابِ عادٍ. وممن قال بذلك: البغويُّ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

وقال ابنُ جزي: (﴿ وَتَغَيِّنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِظٍ ﴾ يحتملُ أن يريدَ به عذابَ الآخرةِ، ولذلك عطَفه على النجاةِ الأولَى التي أراد بها النجاةَ مِن الريح، ويحتملُ أن يريدَ بالثاني أيضًا الريح، وكرَّره إعلامًا بأنَّه عذابٌ غليظٌ). ((تفسير ابن جزي)) (١/٣٧٣). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١/٣٧٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

قال القرطبي: ﴿ وَعَصَوَا رُسُلَهُ ﴾ يعني هودًا وحدَه؛ لأنَّه لم يُرسلْ إليهم من الرُّسُلِ سواه... وإنما جُمِعَ هاهنا؛ لأنَّ من كذَّب رسولًا واحدًا فقد كفر بجميعِ الرُّسُل. وقيل: عصَوا هودًا



#### ﴿ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾.

أي: واتَّبَعوا كلَّ متكبِّرٍ مِن كَبَرائِهم ورؤسائِهم، متسَلِّطٍ على الخلقِ، طاغيةٍ معاندِ، لا يقبَلُ الحَقَّ(١).

# ﴿ وَأَتَٰبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكر أوصافَ قَومِ عادٍ، ذكر بعد ذلك أحوالَهم (٢)، فقال تعالى:

## ﴿ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ﴾.

أي: وألحقَ اللهُ بقومِ هودٍ في هذه الدُّنيا لعنةً مِنه ومِن المؤمنينَ، وتلحَقُهم لعنةٌ أُخرَى يومَ القيامةِ<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ أَلاَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾.

أي: ألا إنَّ عادًا كفروا بربِّهم الذي خلَقَهم ورزَقَهم وربَّاهم، وعَصَوه (١٠).

والرسُلَ قبله، وكانوا بحيث لو أُرسِلَ إليهم ألفُ رَسولِ لجَحَدوا الكلَّ). ((تفسير القرطبي)) ((9 / ع)).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥١)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٦٦)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۸۳)، ((تفسير القرطبي))
 (۹/ ٥٤)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۹۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۳۳۱)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۳۸٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٧/١٢).



#### ﴿ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾.

أي: ألا أبعَدَ اللهُ عادًا قومَ هودٍ عن كلِّ خَيرِ (١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - خاطب نوحٌ عليه السلامُ قومَه قائلًا: ﴿ يَفَوْمِ لَا أَسْئَلُكُورٌ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ أَلْكَ إِذَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ أَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ خاطبَهم بذلك إزالةً للتُّهمة، وتمحيضًا للنَّصيحة؛ فإنَّها لا تَنجَعُ ما دامت مَشوبةً بالمطامع (٢).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ \* إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم ﴾
 دلالةٌ مِن كلام المرسَلينَ أَنَّه بتو گُلِهم على اللهِ يُدفَعُ شرُّ عدوِّهم عنهم (٣).

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُم هُودًا ﴾ أرسلَ الله إليهم ﴿ أَخَاهُم ﴾ في النَّسَبِ ﴿ هُودًا ﴾ ليتَمَكَّنوا من الأخذِ عنه، والعلم بصدقِه (١).

٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ فيه سؤالٌ: وصفَ تعالى هودًا بأنَّه أخوهم، ومعلومٌ أنَّ تلك الأخوَّة ما كانت في الدِّينِ، وإنَّما كانت في النَّسَبِ، وقد قال تعالى في ابنِ نوحٍ: ﴿ إِنَّهُ لِيُسَمِنُ أَهْلِك ﴾ فبيَّن أنَّ قرابة النَّسَبِ لا تُفيدُ إذا لم تحصُلْ قَرابةُ الدِّينِ، وهاهنا أثبتَ هذه الأخُوَّة مع الاختلافِ في الدِّينِ، فما الفرقُ بينهما؟

الجواب: أنَّ المرادَ مِن هذا الكلامِ استمالةُ قَومِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۲/)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٣).



وسلَّم؛ لأنَّ قَومَه كانوا يستبعِدونَ في محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- مع أنَّه واحِدُّ من قبيلتِهم- أن يكونَ رسولًا إليهم من عندِ الله، فذكرَ الله تعالى أنَّ هودًا كان واحدًا مِن عاد؛ لإزالةِ هذا الاستِبعاد(١).

٣- دلَّ قولُه تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنَقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَكِ عِنْ اللهِ إِنَّهُ اللهِ أَنَّ هؤلاء المعبودينَ مِن دونِ اللهِ إِنَّهُ اللهِ أَنْ هؤلاء المعبودينَ مِن دونِ اللهِ إِنَّهُ اللهِ إِنَّالَ مَا في قلوبِهِم اللهُ قُلْ اللهُ اللهُو

٤- دلَّ قولُه تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَكِهٍ غَيْرُهُۥ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ على أنَّ الأفعالَ قَبْلَ الرِّسالةِ منها الحسَنُ ومنها القبيحُ، إلَّا أَنَّهُم لا يستَحِقُّونَ العذابَ إلَّا بعد مجيءِ الرَّسولِ إليهم، فقد جعل هودٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قومَه مُفتَرينَ قبلَ أن يحكُمَ بحُكمٍ يُخالِفونَه؛ لِكُونِهم جعلوا مع الله إلهًا آخرَ (٣).

٥- في قَولِه تعالى عن هودٍ: ﴿ يَنَقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ بيانُ أنَّ عبادةَ اللهِ وحدَه هي أوَّلُ الواجباتِ، وهي مِفتاحُ دعوةِ المُرسَلينَ كلِّهم (٤).

٦- قولُ الله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُم فَوَةً إِلَى قُوتِكُمْ ﴾ هذا غايةُ ما يُرادُ مِن السّعاداتِ الدنيوية: كثرةُ النعم، وكمالُ القوةِ للاستمتاعِ بها؛ فقولُه تعالى: ﴿ يُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ﴾ إشارةٌ إلى تكثيرِ النّعَم؛ لأنّ مادةَ حُصولِ النّعَم هي الأمطارُ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ﴾ إشارةٌ إلى تكثيرِ النّعَم؛ لأنّ مادةَ حُصولِ النّعَم هي الأمطارُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ٣٦٢)، ((تفسير الشربيني)) (۲/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٥٤).



المُوافِقة، وقولُه: ﴿ وَيَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ ﴾ إشارةٌ إلى كمالِ حالِ القُوى التي بها يمكِنُ الانتفاعُ بتلك النّعمةِ (١٠).

٧- (ثمَّ) في قولِه: ﴿ وَيَكَقُومِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾ للتَّرتيبِ الرُّتْبيِّ؛ لأَنَّ الدَّوامَ على الإقلاع أهَمُّ مِن طلَبِ العفْوِ عمَّا سلَف (١).

٨- كثيرًا ما يُقرن الاستغفارُ بذكر التوبةِ، كما في قولِهِ تعالى: ﴿اَسْتَغْفِرُواْ
 رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُورُهُواْ إِلَيْهِ ﴾، فيكونُ الاستغفارُ حينئذٍ عبارةً عن طلبِ المغفرةِ باللسانِ، والتوبةُ عبارةٌ عن الإقلاع عن الذنوبِ بالقلوبِ والجوارح(٣).

9- قولُه تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ يقتضي أنَّه -سُبحانه- لا يقولُ إلَّا الحقَّ، ولا يأمرُ إلَّا بالعدلِ، ولا يفعلُ إلَّا ما هو مصلحةٌ ورحمةٌ وحكمةٌ وعَدلٌ؛ فهو على الحقِّ في أقوالِه وأفعالِه، فلا يقضي على العبدِ بما يكونُ ظالِمًا له به، ولا يأخذُه بغير ذنبِه، ولا يَنقُصُه مِن حسناتِه شيئًا، ولا يَحمِلُ عليه مِن سيئًاتِ غيرِه -التي لم يعملُها ولم يتسبَّبْ إليها- شيئًا، ولا يؤاخِذُ أحدًا بذنبِ غيرِه، ولا يفعلُ قطُّ ما لا يُحمَدُ عليه، ويُثنَى به عليه، ويكونُ له فيه العواقبُ الحميدةُ والغاياتُ المطلوبةُ؛ فإنَّ كونَه على صراطٍ مُستقيم يأبى ذلك كلَّه (٤).

• ١ - قولُه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادُ ﴾ فيه تأنيثُ اسمِ الإشارةِ ﴿ تِلْكَ ﴾ على تأويلِ الأُمَّةِ، أو أنَّث اسْمَ الإشارةِ باعتبارِ القبيلةِ، أو لأنَّ الإشارةَ إلى قُبورِهم وآثارِهِم (٥٠).

١١- دلَّ قولُه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ، وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٠٥).



كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ على إطلاقِ مَعصيةِ الرُّسُلِ عُمومًا على مَن عصى نبيَّه، فأطلقَ معصيتَهم للرُّسُلِ ، فكانت معصيتَهم للرُّسُلِ ، فكانت المعصيةُ لجنسِ الرُّسُلِ ، فكانت المعصيةُ لجنسِ الرُّسُلِ كمعصيةِ مَن قال: ﴿ فَكَذَبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ المعصيةُ لجنسِ الرُّسُلِ كمعصيةِ مَن قال: ﴿ فَكَذَبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك: ٩]، وكمعصيةِ مَن كذَّبَ وتولَّى في قولِه تعالى: ﴿ لاَيصَلنَهَا إِلَّا الْأَشْقَى \* اللَّذِي كَذَبَ وَتُولَى ﴾ [الليل: ١٥ - ١٦].

17 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَأُتِبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنِيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ ۗ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَجَّهُمُّ أَلَا بُعِّدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ فيه الردُّ على الذين يصَوِّبونَ جميعَ المِلَل - وخَصُّوا عادًا هذه؛ لكونها أغناهم بأن قالوا: إنَّهم من المقرَّبينَ إلى الله، وإنَّهم بعينِ الرِّضا منه - وهم أتباعُ ابنِ عربي الكافرِ العنيدِ، أهلُ الاتِّحادِ، المُجاهِرونَ بعَظيمِ الإلحادِ، المستخِفُّونَ برَبِّ العبادِ(۱).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهِ عَيْرُهُ ۚ إِنْ ٱنتُمْ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴾
 عَيْرُهُ ۖ إِنْ ٱنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ فيه تقديمُ المجرورِ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ ﴾ على المنصوبِ ﴿ أَخَاهُمُ ﴾؛ للتّنبيهِ على أنَّ العطْفَ مِن عَطْفِ المفرَداتِ لا مِن عطْفِ الجُمَلِ؛ لأنَّ الجارَّ لا بدَّ له مِن متعلِّق، وقضاءً لحقِّ الإيجازِ؛ ليَحضُرَ ذِكرُ عادٍ مرَّتَينِ بلَفْظِه ثمَّ بضَميرِه (٣).

- قولُه: ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ فيه افتتاحُ دَعوتِه بنداءِ قومِه؛ لاستِرْعاءِ أَسْماعِهم؛ إشارةً إلى أهمِّيّةِ ما سينُلْقي إليهم، ووَجْهُ التَّصريحِ بفِعْلِ القولِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٤).



لأنَّ فِعْلَ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ محذوفٌ؛ فلو بُيِّن بجملة ﴿ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ﴾ دون (قال) كما بُيِّن في قولِه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّى لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ [هود: ٥٢]، لكان بَيانًا لمعدوم، وهو غيرُ جَلِيٍّ (١).

- قولُه: ﴿ مَا لَكُم مِّنَ إِلَه عَنَرُهُ ﴾ استِئنافٌ يَجْري مَجْرى البيانِ للعبادةِ المأمورِ بها، والتَّعليلِ للأمْرِ بها، كأنَّه قيل: خُصُّوه بالعبادةِ وَلا تُشْرِكوا بِه شَيئًا؛ إذْ ليس لكم مِن إله سِواه (٢).

- وجملةُ: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴾ بيانٌ لِجُملَةِ ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهِ عَيْرُهُ ۚ إِنَا اللَّهُ مِنْ إِلَاهِ عَيْرُهُ ۚ إِن وفيها توبيخٌ وإنكارٌ لهم (٣).

٢ - قولُه: ﴿ يَنَقُوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنَ ۚ أَفَلَا
 تَعْقِلُونَ ﴾

- جملةُ ﴿ يَنَقُومِ لَآ أَسَّنُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا ﴾ فيه إعادةُ النِّداءِ في أثناءِ الكلامِ، والتَّكريرُ للأهَمِّيَّةِ، ويُقصَدُ به تَهْويلُ الأمْرِ، واسترْعاءُ السَّمْعِ اهتِمامًا بما يستَسمِعونَه، والنِّداءُ هو الرَّابطُ بين الجُملتين (٤).

- قولُه: ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ فيه التَّعبيرُ بالموصولِ وصِلَتِه ﴿ ٱلَّذِى فَطَرَنِ ﴾ دونَ الاسْم العلم (فَاطِرٌ)؛ لزيادةِ تحقيقِ أنَّه لا يَسأَلُهم على الإرشادِ أَجْرًا بأنَّه يَعلَمُ أَنَّ الَّذِي خَلَقَه يَسوقُ إليه رِزقَه؛ لأنَّ إظْهارَ المتكلِّم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

وهذا الوجهُ هو على أنَّ هذه الجملةَ كان قالها مع الجُملةِ التي قبلها، وإنْ كانت مقولةً في وقتٍ غيرِ الذي قيلتْ فيه الجملةُ الأُولَى؛ فليس فيه هذا الوجهُ.





- عِلْمَه بالأسباب يُكْسِبُ كلامَه على المسبّباتِ قوَّةً وتحقيقًا(١).
- قولُه: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ استفهامٌ إنكاريٌّ عن عدَمِ تَعقُّلِهم، أي: تأمُّلِهم في دَلالةِ حالِه على صِدْقِه فيما يُبلِّغُ، ونُصْحِه لهم فيما يَأمُرُهم (٢).
- ٣- قولُه تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ السَّغَفِ رُواْرَبَكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
   مِّذُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُحْرِمِينَ ﴾
- قولُه: ﴿إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ ﴿ يَزِدْكُمْ ﴾ ، وإنَّما عُدِّي بـ (إلى) لِتَضمينِه مَعْنى يَضُمُّ، وهذا وعُدُّ لهم بصَلاحِ الحالِ في الدُّنيا، وعُطِفَ عليه ﴿ وَلَا نَنُولُوا فَي الدُّنيا، وعُطِفَ عليه ﴿ وَلَا نَنُولُوا مَعْنَى يَضُمُّ، وهذا وعُدُّ لهم بصَلاحِ الحالِ في الدُّنيا، وعُطِفَ عليه ﴿ وَلَا نَنُولُوا مَعْنَى يَضُمُّ مَعْنَى يَضُمُّ وهذا وعُدُّ لهم بصَلاحِ الحالِ في الدُّنيا، وعُطِفَ عليه ﴿ وَلَا نَنُولُوا مِن الرُّحِوع إلى الشِّركِ (١).
- ٤ قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَـهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾
   قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ قَالُواْ يَـهُودُ مَا جِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ ﴾ فيه افتتاحُ كَلامِهم بالنِّداءِ، وهو يُشيرُ إلى الاهتمامِ بما سيقولونَه، وأنَّه جديرٌ بأن يُتَنبَّهَ له؛ لأنَّهم نَزَّلوه مَنزِلةَ البعيدِ لِغَفلتِه فنادَوْه؛ فهو مُستعمَلٌ في معناه الكِنائيِّ (١٠).
- قولُهم: ﴿ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾، ﴿ عَن قَوْلِكَ ﴾ للتَّعليلِ كقولِه تعالى: ﴿ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ ﴾، فتتعلَّقُ ﴿ بِتَارِكِيٓ ﴾، كأنَّه قيل: لِقَولِك (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٧).



- قولُه: ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أفادت الجملةُ الاسميةُ وزيادةُ الباءِ وتقديمُ المسندِ إليه المفيدِ للتقوِّي أنَّهم لا يُرجَى منهم الإيمانُ بأيِّ وجهِ (١).
- ٥ قولُه تعالى: ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَكَ بَعْضُ اَلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَقْ بَرِيَ مُ مِّ مَا تُشْرِكُونَ ﴾
- ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اَعْتَرَكَ بَعُضُ عَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ﴾ استِثْنافٌ بيانيٌّ؛ لأنَّ قولَهم: ﴿وَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ مِن شأنِه أن يُثير للسَّامعِ ومَن معَه في أنفُسِهم أن يَقولوا: إن لم تُؤمِنوا بما جاء به أنَّه مِن عند الله؛ فماذا تَعُدُّون دَعوته فيكم؟(٢)، وقد جعَلوا ذلك مِن فِعْلِ بعضِ الآلهةِ؛ تهديدًا للنَّاسِ بأنَّه لو تَصدَّى له جميعُ الآلهةِ لَدَكُّوه دَكًا(٣).
- والتَّنكيرُ في (سُوءٍ) للتَّقليلِ؛ كأنَّهم لم يُبالِغوا في السُّوءِ، كما يُنْبِئُ عنه نِسبةُ ذلك إلى بعض الهتِهم دونَ كُلِّها(٤).
- قولُه: ﴿ قَالَ إِنِيَ أُشْهِدُ اللّهِ مِصِيعَةِ الإِخبارِ؛ لأَنَّ كلَّ إِنشاءٌ لا يَظهَرُ أَثْرُه في السَّهُ إِنشاءٌ لإشهادِ اللهِ مِصِيعةِ الإِخبارِ؛ لأَنَّ كلَّ إِنشاءٍ لا يَظهَرُ أَثْرُه في الخَلْقِ مِن شأنِه أَن يقَعَ مِصِيعةِ الخَبَرِ؛ لِمَا في الخبَرِ مِن قصْدِ إعلام السَّامعِ الخَلْقِ مِن شأنِه أَن يقَعَ مِصِيعةِ الخبَرِ؛ لِمَا في الخبَرِ مِن قصْدِ إعلام السَّامعِ بما يُضمِرُه المتكلِّمُ، وقال: ﴿ أُشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُواْ ﴾، ولم يَقُل: (وأُشْهِدُكم) لِيكون مُوازِنًا له وبمعناه؛ لأنَّ إشهادَه اللهَ على البراءةِ مِن الشِّركِ صحيحٌ ليكون مُوازِنًا له وبمعناه؛ لأنَّ إشهادَه اللهَ على البراءةِ مِن الشِّركِ صحيحٌ ثابتُ، وأمَّا إشهادُهم فما هو إلَّا تَهاوُنُ بدِينِهم، ودَلالةٌ على قِلَّةِ المبالاةِ بهم؛ ولذلك عَدَل به عن لَفْظِ الأوَّل؛ لاخْتِلافِ ما بَينَهما، وجيءَ به على بهم؛ ولذلك عَدَل به عن لَفْظِ الأوَّل؛ لاخْتِلافِ ما بَينَهما، وجيءَ به على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٧).



لفُظِ الأَمْرِ؛ تَهكَّمًا بهم واستِهانَةً بحالِهم؛ هذا مِن جِهةٍ، ومِن جهةٍ ثانيةٍ: عدَل إلى صيغةِ الأَمرِ ﴿وَاشْهَدُوۤا ﴾ عن صيغةِ الخبَرِ؛ للتَّميزِ بينَ خِطابِه اللهَ تعالى وخِطابِه إيَّاهم؛ بأن يُعبِّرَ عن خِطابِ اللهِ تعالى بصيغةِ الخبَرِ الَّتي هي أَجَلُّ وأَشْرَفُ وأوقَرُ للمُخاطب مِن صِيغةِ الأمرِ(۱).

## ٦ - قولُه تعالى: ﴿ مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴾

- الفاءُ في ﴿ فَكِيدُونِ ﴾؛ لِتَفْريعِ الأمْرِ على زَعْمِهم في قدرةِ آلهتِهم على ما قالوا، وعلى البراءةِ كِلَيهِما(٢)، والأمرُ بـ (كِيدُونِي) مُستعمَلُ في الإباحةِ؛ كِنايةً عن التَّعجيزِ بالنِّسبةِ للأصنامِ وبالنِّسبةِ لقومِه، وجَعَل الخطابَ لقومِه؛ لِئلَّا يكونَ خِطابُه لِمَا لا يَعقِلُ ولا يَسمَعُ، فأمَر قومَه بأن يَكِيدوه، وأدخَلَ في ضَميرِ الكائِدين أصنامَهم؛ مُجاراةً لاعتِقادِهم، واستِقْصاءً لِتَعجيزِهم.

و(ثُمَّ) في ﴿ثُمَّ لَانُنظِرُونِ ﴾ للتَّراخي الرُّتْبيِّ؛ تَحدَّاهم بأن يَكِيدوه، ثمَّ ارتَقى في رُتبَةِ التَّعجيزِ والاحتقارِ، فنَهاهم عن التَّأخيرِ بكيدِهم إيَّاه، وذلك نِهايةُ الاستِخْفافِ بأصنامِهم وبهم، وكنايةٌ عن كونِهم لا يَصِلون إلى ذلك (٣).

٧- قولُه تعالى: ﴿ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُا بِنَاصِينِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾ تعليلٌ لمضمونِ ﴿ فَكِيدُونِي ﴾، وهو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٤٠٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٨)، ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لمحمود صافي (٢١/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٠٠).



للتَّعجيزِ والاحتقارِ<sup>(۱)</sup>، وإنَّما جِيءَ بلفظِ الماضي ﴿ فَوَكَلَتُ ﴾؛ لِكُونِه أَدَلَّ على الإنشاءِ المناسِبِ للمقام<sup>(۱)</sup>.

- قولُه: ﴿ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ إِنَاصِيَهِ آ ﴾ الأخْذُ بالنّاصية هنا تَمثيلٌ للتّمكُّنِ، تَشْبيهًا بهيئة إمساكِ الإنسانِ مِن ناصيتِه حيث يكونُ رأسه بيَدِ آخِذِه فلا يَستَطيعُ إفلاتًا، وإنّما كان تَمثيلًا؛ لأنّ دَوابَ كثيرةً لا نَواصِيَ لها، فلا يَلتَئِمُ الأخْذُ بالنّاصية مع عُمومِ ﴿ مَّا مِن دَآبَةٍ ﴾ ولكنّه لَمَّا صار مَثلًا صار بِمَنزلة: ما مِن دابّة إلّا هو مُتصرِّفٌ فيها، ومِن بَديعِ هذا المثلِ أنّه أشدُ اختِصاصًا بالنّوعِ المقصودِ مِن بينِ عُمومِ الدَّوابِ، وهو نوعُ الإنسانِ، والمقصودُ مِن ذلك أنّه المالِكُ القاهِرُ لِجَميعِ ما يَدِبُ على الأرض؛ فكونُه والمقصودُ مِن ذلك أنّه المالِكُ القاهِرُ لِجَميعِ ما يَدِبُ على الأرض؛ فكونُه ما لِكُلُ يَقتضي ألّا يَفُوتَه أَحَدٌ منهم، وكونُه قاهِرًا لهم يَقتضي ألّا يُعجِزَه أَحَدٌ منهم، وكونُه قاهِرًا لهم يَقتضي ألّا يُعجِزَه أَحَدٌ منهم، وكونُه قاهِرًا لهم يَقتضي ألّا يُعجِزَه أَحَدٌ منهم، ").

- قولُه: ﴿ وَالْحِذُ الْبِنَاصِينِهَ آ ﴾ فيه تخصيصُ النَّاصيةِ بالذِّكْرِ؛ لأنَّ العرَبَ إذا وصَفَتْ إنسانًا بالذِّلَّةِ والخُضوعِ قالت: ما ناصِيَةُ فُلانٍ إلَّا بيَدِ فُلانٍ، أي: إنَّه مُطيعٌ له، يصرفُه كيف يَشاءُ (٤).

- وجملةُ ﴿إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ تعليلٌ لِجُملةِ ﴿ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾، أي: توكَّلتُ عليه؛ لأنَّه مَقْصِفٌ بإجراءِ أفعالِه على طريق العَدْلِ والتَّأْييدِ لرُسلِه (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٠٠-١٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٤٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٦٨ - ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١٢).



٨ - قولُه تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُونَهُ مَشَيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾

- قولُه: ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُونَ ﴾ جُعل جوابُ شرطِ التَّولِّي قولَه: ﴿ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ ﴾، مع أنَّ الإبلاغ سابقٌ على التَّولِّي المجعولِ شَرطًا؛ لأنَّ المقصود بهذا الجوابِ هو لازمُ ذلك الإبلاغ، وهو انتِفاءُ تَبِعَةِ تَولِّيهم عنه، وبَراءتُه مِن جُرْمِهم؛ لأنَّه أدَّى ما وجَب عليه مِن الإبلاغ(١).
- و ﴿ شَيْعًا ﴾ مَصدرٌ مؤكِّدُ للفعلِ ﴿ نَضُرُّونَهُ ﴾ المنفيّ، وتنكيرُه للتَّقليلِ، والمقصودُ مِن التَّأكيدِ: التَّنصيصُ على العُمومِ بنَفْي الضُّرِّ؛ لأَنَّه نكرةٌ في حيِّز النَّفْي، أي: فاللهُ يُلْحِقُ بكم الاستِنْصالَ، وهو أعظَمُ الضَّرِّ، ولا تَضُرُّونه أقلَّ ضُرِّ (٢).
- وجملةُ ﴿إِنَّ رَبِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ تعليلٌ لِجُملةِ ﴿وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾؛ فموقعُ (إنَّ) فيها موقعُ فاءِ التَّفريع (٢).
- ولما كان الأهمُّم في هذا السياقِ بيانَ استعلائِه تعالى وقدرتِه، قدَّم قولَه: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١٠).
- ٩ قولُه تعالى: ﴿ وَلَمَا جَآءَ أَمْ مُنَا خَيْتُنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْ مَةِ مِّنَا وَجَيَّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾
- قولُه: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا ﴾ الأمرُ هنا كِنايةٌ عن العذاب، أو عن القضاءِ بهَلاكِهم (٥٠).
- وفي قولِه: ﴿ غَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٧٠).



تَكرَّرَت التَّنْجِيَةُ على سَبيل التَّوكيدِ، ولِقَلَق (مِنْ) في قولِه: ﴿مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ لوْ لاصَقَتْ (مِنَّا) في ﴿ بِرَحْ مَةٍ مِّنَّا ﴾ - حيثُ يكون: (بِرَحْمَةٍ مِنَّا مِنْ عَذاب غَلِيظٍ)-؛ فأُعيدَت التَّنجيةُ، وهي التَّنجيةُ الأُولى؛ فمَعْني التَّكرير أنَّه سبحانه ذكر أوَّلًا أنَّه حينَ أهْلَك عدُوَّهم نَجَّاهم، ثمَّ قال: ﴿ وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾، على معنى: وكانتِ التَّنْجيةُ مِن عذابِ غليظٍ. أو تَكونُ هذه التَّنْجيةُ هي مِن عذابِ الآخرةِ، ولا عذابَ أغلَظُ منه؛ فأُعيدَتْ لأجل اختِلافِ مُتَعلِّقَيها(١). - وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال تعالى هنا في قصَّةِ هودٍ: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْ مَةٍ مِّنَّا ﴾، وقال في قصَّةِ شُعيب عليه السَّلامُ: ﴿ وَلَمَّا جَآهَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُكَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴾ [هود: ٩٤]؛ فَعُطِفَت (لَمَّا) على ما قَبْلَها بواوِ العَطْفِ في هذّين الموضِعَين، وخالَفَت قصَّةُ صالح وقصَّةُ لوطٍ عليهما السَّلامُ في الحرفِ المعطوفِ به هذه الجملةُ المصدَّرةُ بحرفِ الوجوبِ؛ فقيل في قصَّةِ صالح عليه السَّلامُ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُنَا نَجَيَّتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنتَا ﴾ [هود: ٦٦]، وفي قصَّةِ لوطٍ عليه السَّلامُ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ [هود: ٨٢]، بعَطْفِ لَمَّا على ما قَبْلَها مِن هاتَين الآيتَين بفاءِ التَّعقيب، ووجْهُ ذلك: أنَّ العذابَ في قصَّةِ هودٍ وشُعيب تأخَّر عن وقْتِ الوعيدِ، فإنَّ في قصَّةِ هودٍ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَّآ أَرُسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ ﴾ [هود: ٥٧]، و في قصَّةِ شُعيبِ ﴿ سَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ [هود: ٩٣]، والتَّخويفُ قارَنَه التَّسويفُ، فجاء بالواوِ. وفي قصَّة صالح ولوطٍ وقَع العذابُ عَقِيبَ الوعيدِ؛ فإنَّ في قصَّة صالح ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ﴾ [هود: ٦٥]، وفي قصَّةِ لوطٍ ﴿ أَلِيسَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٠٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٧٠).



ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود: ٨١]؛ فجاء الفاءُ للتَّعجيلِ والتَّعقيبِ(١).

وفيه وجهٍ آخَرَ: أنَّ آيَتَيْ صالِح ولوطٍ ورَد فيهما ما يَقتَضي مَعْناه أن يَربِطَ بالفاءِ المقتَضِيَةِ التَّعقيبَ، أمَّا قصَّةُ صالِح مِنهُما فتَقدَّمَها قولُه تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ﴾ [هُود: ٦٥]، فكأنْ قد قيل: فلمَّا انقَضَتْ، فالموضوعُ للفاءِ لمقصودِ التَّعقيبِ، ومِثلُ هذا مِن غيرِ فَرْقٍ قولُه تعالى في قصَّةِ لوطٍ عليه السَّلامُ: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ﴾ [هود: ٨١]، ولا شَكَّ أنَّ المعنى يَستَدْعي تَقْديرَ (فلَمَّا أصبَح)؛ تَحقيقًا لصِدْقِ الوعيدِ، وإعقابًا لا يتَحصَّلُ بغير الفاءِ؛ فهذا يوجِبُ خُصوصَ الفاءِ بهَذَينِ الموضِعَينِ. وأمَّا قصَّةُ هودٍ عليه السَّلامُ، فلم يَردْ فيها ما يَسْتَدعي تَعْقيبًا، بل قَبْلَها ما يَقتَضي أن يُنسَّقَ ما بعدَه عليه بواوِ العطفِ، وذلك قولُه تعالى مُخبِرًا عن قوم هودٍ: ﴿ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُم ۗ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيْئًا ﴾ [هود: ٥٧]، ثمَّ قال: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا ﴾ [هود: ٥٨]، فعطَف هذه الجُمَلَ بَعْضَها على بعضِ بما يُعْطي ذلك، ويُناسِبُ العطفُ بالواو، وعلى هذا ورَدَت آيةُ شُعَيب عليه السَّلامُ؛ فورَد قبْلَها: ﴿ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ ﴾ [هود: ٩٣]، ثمَّ بعْدَ ذلك: ﴿ وَٱرْتَعِبُواْ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾ [هود: ٩٣]، وليس هذا ما يَقْتَضي تَعقيبًا، بل بابُه حَمْلُ الآياتِ بعضِها على بعض بحَرْفِ التَّشْريكِ وهو الواوُ؛ فجاء كلُّ على ما يُناسِبُ (٢).

١٠ قولُه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِاَيْنَ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُۥ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾

- جملةُ ﴿ جَمَدُواْ ﴾ وما بعْدَها تمهيدٌ للمَعطوفِ، وهو ﴿ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٧–٢٥٨).



لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [هود: ٦٠]؛ لزيادةِ تَسْجيلِ التَّمهيدِ بالأَجْرامِ السَّابقةِ، وهو الَّذي اقتَضاه اسمُ الإشارةِ؛ لأنَّ جميعَ ذلك مِن أسبابِ جَمْعِ العَذابَينِ لهم(١).

- وجمَعَ الرُّسُلَ في قولِه: ﴿ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ ، وإنَّما عَصَوْا رَسولًا واحدًا ، وهو هو دُّ عليه السَّلامُ ؛ لأنَّ المرادَ ذِكْرُ إجرامِهم ؛ فناسَب أن يُناطَ الجُرْمُ بعضيانِ جِنْسِ الرُّسلِ ؛ لأنَّ تَكْذيبَهم هو دًا لم يَكُنْ خاصًّا بشَخْصِه ؛ لأنَّهم قالوا له: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي عَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِك ﴾ ؛ فكلُّ رسولِ جاء بأمرِ ترْكِ عبادةِ الأصنامِ فهُم مُكذّبون به. ومِثلُه قولُه تعالى: ﴿ كُذَبَتُ عَادُ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ (١) عبادةِ الأصنامِ فهُم مُكذّبون به. ومِثلُه قولُه تعالى: ﴿ كُذَبَتُ عَادُ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾ (١) [الشعراء: ١٢٣].

١١ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَتْبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ أَلآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَنْبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنَا لَعُنَةً ﴾، أي: أصابتهم إصابةً عاجِلةً دونَ تأخير كما يُتْبَعُ الماشي بمَن يَلْحَقُه، وعُبِّر عن ذلك بالتَّبعِيَّةِ للمُبالَغة؛ فكَأَنَّها لا تُفارِقُهم وإن ذهبوا كلَّ مذهب، بل تَدورُ معَهم حيثُما داروا، مع ما في ذلك مِن المشارَكةِ ومِن مُماثَلةِ العقابِ للجُرْم؛ لأنَّهم اتَّبَعوا الملعونِينَ فأُتْبِعُوا باللَّعنةِ؛ جَزاءً لِصَنيعِهم جَزاءً وِفاقًا (٣).

- وبُني فِعْلُ (أُتْبِعُوا) للمفعولِ؛ إذ لا غرَضَ في بيانِ الفاعلِ، ولم يُسنَدِ الفعلُ إلى اللَّعنةِ؛ لِيَدُلَّ على أنَّ إِتْباعَها لهم كان بأمرِ فاعلِ؛ للإشعارِ بأنَّها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٦/١٢).



تَبعَتْهم عِقابًا مِن اللهِ لا مُجرَّدَ مُصادَفةٍ(١).

- وفي قولِه: ﴿ وَأَتَبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنَا لَعَنَةً ﴾ قَرَنَ ﴿ ٱلدُّنَا ﴾ باسم الإشارة ﴿ هَذِهِ ﴾؛ لِقَصْدِ تَهْوينِ أَمْرِها بالنِّسبةِ إلى لَعْنةِ الآخِرَةِ (٢٠).

- قولُه: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ ، أي: أُتبِعوا يومَ القيامةِ أيضًا لعنةً ، وحُذِفَت لِدَلالةِ الأُولى عليها ، وللإيذانِ بكَوْنِ كلِّ مِن اللَّعنتين نوعًا برأسِه ، لم تُجمَعا في قرَنٍ واحدٍ ؛ بأن يُقالَ: (وأُتبِعوا في هذه الدُّنيا ويومَ القيامةِ لَعنةً) ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَأَحَتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأعراف: مولِه تعالى: ﴿ وَأَحَتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱللَّخِرَةِ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ؛ إيذانًا باختلافِ نوعي الحسنتينِ ؛ فإنَّ المرادَ بالحسنةِ الدُّنيَويَّةِ نحْوُ الصَّحَةِ والكَفافِ والتَّوفيقِ للخير ، وبالحسنةِ الأُخرَويَّةِ الثَّوابُ والرَّحمةُ (٣).

- وجملة ﴿ أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾ مُستأنفة ابتدائيَّة، افتُتِحَت بحرفِ التَّنبيهِ ﴿ وَأُنْتِعُواْ وَأَنْتِعُواْ وَأُنْتِعُواْ فَكَادِهِ التَّعليلِ بجُملَةِ ﴿ وَأُنْتِعُواْ فَالَّا ﴾؛ لِتَهويلِ الخبرِ، وأُكِّدَت بحرفِ (إنَّ)؛ لإفادةِ التَّعليلِ بجُملَةِ ﴿ وَأُنْتِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ ﴾؛ تعريضًا بالمشرِكين؛ لِيَعتبروا بما أصاب عادًا(٤).

- ونبَّه على علَّةِ إِتْباعِ اللَّعنةِ لهم في الدَّارَين بأنَّهم ﴿ كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾؛ فالكفرُ هو الموجِبُ للَّعنةِ (٥٠).

- قولُه: ﴿ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ جملةٌ ابتدائيَّةٌ؛ لإنشاءِ ذمِّ لهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٦/١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٧).



- وأيضًا في قولِه: ﴿ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ تكريرُ حرْفِ الَّتنبيهِ ﴿ أَلَا ﴾ وإعادةُ (عَادٍ) في الدُّعاءِ عليهم؛ تَهْويلًا لأمرِهم، وتَفْظيعًا له، وبَعْثًا على الاعتبارِ بقصَّتِهم (١٠). الاعتبارِ بهم، والحذرِ مِن مِثلِ حالِهم، والحثِّ على الاعتبارِ بقِصَّتِهم (١٠).

- و ﴿ قَوْمِ هُودٍ ﴾ عطفُ بيانٍ لـ (عَادٍ)، وفائدةُ هذا البيانِ - مع أنَّ البيانَ حاصِلٌ بدونِه -: أنْ يُوسَموا بهذه الدَّعْوةِ وَسْمًا، وتُجعَلَ فيهم أمرًا مُحقَّقًا لا شُبهَة فيه بوَجْهٍ مِن الوجوهِ، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ له أثرًا في الذَّمِّ بإعراضِهم عن طاعة رسولِهم، والإيماءُ إلى أنَّ استِحْقاقَهم للبُعْدِ بسببِ ما جرى بينَهم وبينَ هود عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وهم قومُه؛ فيكونُ تَعريضًا بالمشرِكين من العرَبِ(٢).

وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال تعالى هنا في قصّة سورة (هود) عليه السّلامُ وذِكْرِ قومِه: ﴿ وَأَنْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنِيَا لَعَنةً وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلاَ إِنَّ عَاداً كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلا بِعَداً لِغَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [هود: ٢٠]، وقال في قصّة موسى عليه السّلامُ في هذه السُّورة، وإرسالِه إلى فرعونَ ومَلَئِه: ﴿ وَأَنْبِعُواْ فِي هَنذِهِ لَعَنةً وَيَوْمَ اللّهِيكَةُ لِلسُّورة، وإرسالِه إلى فرعونَ ومَلَئِه: ﴿ وَأَنْبِعُواْ فِي هَنذِهِ لَعَنةً وَيَوْمَ اللّهِيكَةُ لِللّهُ السُّورة، وأَرسالِه إلى فرعونَ ومَلَئِه: ﴿ وَأَنْبِعُواْ فِي هَنذِهِ لَعَنةً وَيَوْمَ اللّهِيكَةُ السَّلامُ في هذه الشَّورة وأَثبَتها في الأُولى، ووجهُ ذلك: أنَّ قِصَّةَ هودٍ عليه السَّلامُ في هذه السُّورةِ أَكثَرُ استيفاءً من قصّة موسى عليه السَّلامُ بكثير؛ فناسَب الطُّولُ الطُّولَ، والإيجازُ الإيجازُ، ولا يَليقُ العَكْسُ؛ فالوارِدُ عليه كلُّ مِن الآيتَينِ لا يَحسُنُ خِلافُه ولا يُناسِبُ (٣).

وقيل: وجهُ ذلك أنَّ الأُولى أتى فيها بالموصوفِ والصِّفةِ جَميعًا، وهو الأصلُ الأَولَ، ثمَّ اكتَفى بالصِّفةِ عن الموصوفِ بعْدَه؛ لقيام الدَّلالةِ على الموصوفِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٢٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/۲/۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۱/۱۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۷/۱۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٧-٢٥٨)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٦٨).





فيَجوزُ لذلك حَذْفُه، وإقامةُ الصِّفةِ مَقامَه، ولَمَّا جاءَتِ الآيتان في سورةٍ واحدةٍ وُفِيَت الأُولى ما هو بها أَوْلى مِن الإجراءِ على الأصلِ، والإتيانِ بالموصوفِ والوصفِ، فقال تعالى: ﴿ فَا الدُّنَا ﴾، واكتفى في الثَّانيةِ لَمَّا قامَتِ الدَّلالةُ على الموصوفِ بالصِّفةِ وحْدَها، فقال: ﴿ وَأْتَبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعَنَةً ﴾؛ فورَد الأوَّلُ على الموصوفِ بالصِّفةِ وحْدَها، فقال: ﴿ وَأَتَبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعَنَةً ﴾؛ فورَد الأوَّلُ على الأصلِ مِن الجمْع بينَ التَّابِع نَعْتًا أو عَطْفَ بيانٍ وبينَ مَتْبوعِه، وجاء في قصَّةِ موسى عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَتَبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعَنَةً ﴾ على حَذْفِ الوصفِ؛ للاكتفاءِ موسى عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَتَبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعَنَةً ﴾ على حَذْفِ الوصفِ؛ للاكتفاءِ باسْمِ الإشارةِ، وكلُّ فَصيحُ، فجيءَ بما هو في الأصلِ أوَّلًا، ثمَّ جيءَ ثانيًا بما هو ثانٍ عنه على ما يَنبَغي، ولا يَحسُنُ العكسُ؛ لأنَّ ذلك شِبْهُ التَّفسيرِ، وبابُه أن يتَقدَّمَ (۱).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۲۰۹)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤٥)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٨)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٦٨).





#### الآيات (١١-١٨)

﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ بَعَوْرِ ٱعَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُوْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُۥ هُو الشّاكُم مِن ٱلأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُو فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلْيَهُ إِنَّ رَبِي قَرِيبُ مُجِيبٌ ﴿ اللّهُ عَلَا أَلَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُرِيبٍ ﴿ اللّهُ قَالَ يَعَوْمِ أَرَءً يَتُم إِن كُنتُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلا تَمْتُوا وَاللّهُ وَمِيبٍ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا تَمْتُعُوا فِي وَاللّهُ وَمِيلًا اللّهِ وَلا تَمْتُوا وَاللّهُ وَمِيبُ إِلَى اللّهُ وَمُرْتِي مِن اللّهُ وَلا تَمْتُعُوا فِي وَارِحُمْ اللّهُ وَلا تَمْتُوا فِي وَارْحِكُمْ مَا اللّهِ وَلا تَمْتُوا فِي وَارْحِكُمْ مَا اللّهِ وَلا تَمْتُعُوا فِي وَارْحِكُمْ مَا اللّهُ وَلِا تَمْتُوا فِي اللّهِ وَلا تَمْتُوا فِي وَاللّهُ وَمِن اللّهُ وَلا تَمْتُوا فَي اللّهُ وَلِلْكَ وَعَدْ مَن يَصُمُ فِي اللّهُ وَلا تَمْتُعُوا فِي وَاللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلِلْكَ وَعَدْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْكَ وَعَدْ اللّهُ وَلِلْكَ وَعَدْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

#### غريبُ الكُلِماتِ:

﴿ وَٱسۡتَعۡمَرُكُمْ فِيهَا ﴾: أي: جعَلَكم عُمَّارَها، وأصلُ (عمر): يدُلُّ على بقاءٍ، وامتدادِ زَمانٍ (۱).

﴿ مَرْجُواً ﴾: أي: نُؤَمِّلُ فيك أن تكونَ لنا سَيِّدًا، وأصلُ (رجا): يدُلُّ على الأَمَلِ (٢). الأَمَلِ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٨٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٣).



﴿ مُرِيبٍ ﴾: أي: مُوقع للتُهمةِ، والريبةُ: التهمةُ، وهي ظنُّ السوءِ، فهي قسمٌ مِن الشكِّ، والريبةُ: قَلَقُ النَّفس، وانتفاءُ الطُّمأْنينةِ، وأصلُ (ريب): يدُلُّ على شَكِّ(١).

﴿ تَغْسِيرِ ﴾: أي: نقصانٍ، أو: هلكةٍ، أو: تضليلٍ وإبعادٍ مِن الخيرِ، وأصل (خسر): يَدُلُّ عَلَى النَّقْص (۲).

﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾: أي: فنَحَروها، وأصلُ (عقر): يدلُّ على جَرْحٍ (٣).

﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾: المرَّةُ من الصَّوتِ الشَّديدِ، وهي صاعِقةُ العذابِ، وأصلُ (صيح): يدلُّ على الصَّوتِ العالى (٤).

﴿ جَرْمِينَ ﴾: أي: خامِدينَ، لاصقينَ بالأرضِ على رُكَبِهم ووُجوهِهم، وأصلُ (جثم): يدُلُّ على تجمُّع شَيءٍ (٥٠).

﴿ يَغْنَوْا ﴾: أي: يَعيشوا، أو يُقيموا، وغَنِيَ القومُ في دارِهم: أقاموا، كأنَّهم استغنَوْا بها، وأَصْلُ (غني): يذُلُّ على الكِفايةِ، والاسْتغناءِ عن الغَير(٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (۱٥/ ۱۸۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٦٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٣٧)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١٨٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٧٦)، ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: ٣٥٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۲)، ((التبيان))
 ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۷۹۹)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱٦٣)، ((التبيان))
 لابن الهائم (ص: ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٦٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٦٠)، ((تفسير المنار)) لرشيد رضا (١٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٧٠٥)،





#### المعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى أنَّه أرسلَ إلى ثمودَ أخاهم صالحًا، فقال لهم: يا قومِ اعبُدوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم من إله يستحِقُّ العبادة غيرُه جلَّ وعلا، فأخلِصوا له العبادة، هو الذي بدأ خَلقَكم من الأرضِ بخَلقِ أبيكم آدمَ منها، وجعَلَكم عُمَّارًا لها، فاسألوه أن يغفِرَ لكم ذُنوبَكم، وارجِعوا إليه بالتَّوبةِ النَّصوحِ؛ إنَّ ربي قريبٌ لِمَن أخلصَ، ورَغِبَ إليه في التَّوبةِ، مُجيبٌ له إذا دعاه.

فقال قومُ صالحٍ له: لقد كنّا نرجو أن تكونَ فينا صاحبَ مكانة، سيّدًا مُطاعًا قبل هذا القولِ الذي قُلتَه لنا، أتنهانا أن نعبُدَ الآلهة التي كان يعبُدُها آباؤنا؟ وإنّنا لفي شكّ مُريبٍ مِن دعوتِك لنا إلى عبادة الله وَحدَه، فقال لهم: يا قوم أخبروني إن كنتُ على برهانٍ مِن الله، وآتاني منه النبوَّة والحِكمة؛ فمَن الذي يدفعُ عني عِقابَ الله تعالى لو استجبتُ لكم وعصيتُه؛ فلم أبلِّغ الرِّسالة، وأنصحْ لكم؟ فما تزيدونني غير تَضليل، وإبعادٍ عن الخير، ويا قوم هذه ناقةُ الله جعلها لكم حُجَّة وعلامة تدُلُّ على صِدقي فيما أدعوكم إليه، فاترُكوها تأكُلْ في أرضِ الله؛ فليس عليكم رِزقُها، ولا تمسُّوها بسُوءٍ من عقر أو غيرِه؛ فإنَّكم إن فعلتُم ذلك يأخُذُكم من الله عذابٌ قريبٌ مِن وَقتِ إيذائِكم للنَّاقة، فكذَّبوه ونَحروا النَّاقة، فقال لهم صالحٌ: استمتِعوا بحياتِكم في بلدِكم ثلاثة أيَّام؛ فإنَّ العذابَ نازِلٌ بكم بعدَها، وذلك وَعُدُ مِن الله غيرُ مَكذوب، لا بدَّ مِن وقوعِه.

فلمَّا جاء أمرُنا بهلاكِ ثمودَ نَجَّينا صالحًا والذين آمنوا معه من الهلاكِ برَحمةٍ مِنَّا، ونجَّيناهم مِن هوانِ ذلك اليوم وذِلَّتِه، إنَّ رَبَّك -يا مُحمَّدُ- هو القَويُّ العزيزُ، وأخذَتِ الصَّيحةُ القويَّةُ ثَمودَ الظَّالمينَ، فأصبحوا في ديارهم موتى ساقطينَ

<sup>((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٧).



على وُجوهِهم، كأنَّهم في سرعة زَوالِهم وفنائِهم لم يَعيشوا فيها، ألا إنَّ ثَمودَ كفروا بربهم وجَحَدوا بآياتِه وحُجَجِه، ألا بُعْدًا لثمودَ وطردًا لهم مِن رَحمةِ اللهِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَا كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوّا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ تَجْعِيبُ اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا انقَضَت قِصَّةُ عادٍ على ما أراد سُبحانه، أَتبَعَها قِصَّةَ من كانوا عَقِبَهم في الزَّمَن، ومِثلَهم في سُكنَى أرض العَرَب، وعبادةِ الأوثانِ(١).

# ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾.

أي: وأرسَلْنا إلى قبيلةِ ثَمودَ أخاهم في النَّسَب صالِحًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢).

# ﴿ قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾.

أي: قال لهم: يا قوم اعبُدوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم معبودٌ يستَحِقُّ العبادةَ غيرُ اللهِ، فلا تُشركوا به شيئًا (٣).

# ﴿ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُم فِيهَا ﴾.

أي: اللهُ هو الذي ابتدأَ خَلْقَكم من الأرضِ بخَلقِ أبيكم آدَمَ منها، وجعَلَكم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

قال ابن كثير: (كانوا يسكُنونَ مدائِنَ الحِجرِ بين تبوكَ والمدينةِ، وكانوا بعد عادٍ). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٦، ٥٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).



تسكُنونَها وتَعمُرونَها وتستغِلُّون خيراتِها(١).

#### ﴿ فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾.

أي: فاطلُبوا من اللهِ سَترَ ذُنوبِكم الماضِيةِ، والتَّجاوُزَ عن مؤاخَذتِكم بها، ثمَّ توبوا إلى اللهِ توبةً نَصوحًا فيما تستَقبِلونَه، بالرُّجوع إلى عبادتِه وَحدَه وطاعتِه (٢).

# ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾.

أي: إنَّ رَبِّي قريبٌ ممَّن أطاعَه مخلِصًا له، وتابَ إليه، مُجيبٌ له إذا دعاه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيثُ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذَآ ۚ أَنَنْهَكُنَّا أَن نَعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبِ اللهُ ﴾.

# ﴿ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ ﴾.

أي: قال قومُ صالح عليه السلامُ له: يا صالِحُ قد كنَّا نرجو فيك الخيرَ، وكَمالَ العقلِ، ونُؤمِّلُ أن تكونَ فينا سيِّدًا قبل هذا القولِ الذي تدَّعي فيه النبُوَّة، وتَدعُونا إلى تَركِ عِبادةِ غير الله(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۵۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰/ ۱۰۸).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۵۸)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳۲)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۸٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٨٣)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٩٨٤). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥/ ٤٩٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٥٩)، ((تفسير ابن كثير))
 (٤/ ٣٣١، ٣٣١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٢٠).





#### ﴿ أَنَنْهَ سَنَّا أَن نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا ﴾.

أي: أتنهانا- يا صالِحُ- أن نعبُدَ الأصنامَ التي كان يعبُدُها أسلافُنا(١٠)؟!

﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.

أي: وإنَّنا لفي شكِّ كبيرٍ مِن صِحَّةِ ما تدعُونا إليه مِن توحيدِ اللهِ، شَكَّا يُوجِب تُهِمَتَك (٢).

﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَبِنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُنِي مِنَهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَهِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَهِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَوْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَوْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَوْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ أَوْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَننِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾.

أي: قال صالحٌ عليه الصلاةُ والسلامُ: يا قومِ أخبِروني إن كنتُ على بُرهانٍ من اللهِ قد عَلِمتُه وأيقَنتُه، ورَزَقني مِن عندِه النبوَّةَ والرِّسالةَ رَحمةً للخلق (٣).

# ﴿ فَمَن يَنْصُرُفِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُۥ ﴾.

أي: فَمَن يمنَعُني من عذابِ اللهِ إنْ عصيتُه، فتَرَكتُ دَعْوتَكم للحقِّ، وعبادةِ اللهِ وَحدَه، بعد أَنْ أَنعَمَ عليَّ بالنُّبوَّةِ (٤٠)؟!

# ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٣٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٧٩)، ((تفسير ابن
 کثير)) (٤/ ٣٣٢).



أي: لو تابعتُكم فتَرَكتُ تبليغَكم رِسالةَ اللهِ وعبادتَه وَحدَه، فلن تَزيدوني غيرَ الخَسارةِ والضَّررِ والتَّضليلِ، والإبعادِ مِن الخَيرِ(١١).

# ﴿ وَيَنَقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ العادةَ فيمن يدَّعي النبوَّةَ عند قوم يَعبُدونَ الأصنامَ أن يبتدئَ بالدَّعوةِ إلى عبادةِ اللهِ، ثمَّ يُتبِعَه بدَعوَى النبوَّةِ، لا بدَّ أن يَطلُبوا منه المعجزة، وأمرُ صالحٍ عليه السَّلامُ هكذا كان(٢).

# ﴿ وَيَنْقُوْمِ هَنْذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾.

أي: ويا قَومِ هذه ناقةُ اللهِ حُجَّةً وعلامةً ودَلالةً لكم على صِدقِ نبوَّتي، وصِحَّةِ ما أدعوكم إليه (٣).

# ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: فاترُكوا هذه النَّاقةَ تأكُلْ ممَّا شاءت في أرضِ اللهِ؛ فليس عليكم رِزقُها ولا مُؤنَتُها(٤٠).

# ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۳٦۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱٤۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٥٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٨٣)، ((تفسير القاسمي)) (١١٣/٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٥)، ((السراج المنير)) للشربيني (٢/ ٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).



أي: ولا تَنالوا النَّاقةَ بشَيءٍ مِن الأذى -مِن عَقرٍ أو غيرِه- فيُصيبَكم كلَّكم عَذابٌ قريبُ النُّزولِ، عَاجِلٌ لَا يَتَأَخَّرُ عن إيذائِكم للنَّاقةِ(١).

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ۚ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ اللهِ ﴾. ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ﴾.

أي: فقتل الكُفَّارُ النَّاقةَ، فقال لهم نبيُّهم صالحُ: استمتِعوا بالحياةِ والعَيشِ في دارِكم (٢) ثلاثةَ أيَّام قبل نزولِ العذابِ بكم (٣).

# ﴿ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴾.

أي: نُزولُ العَذابِ بكم بعدَ ثلاثةِ أيَّام وعدٌ صادِقٌ، لا بدَّ مِن وُقوعِه (٤).

﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمَّهُنَا نَجَيِّنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزِي يَوْمِهِ ذَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْ مُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِذٍ ﴾.

أي: فلمَّا جاء عذابُنا نجَّينا صالحًا والمؤمنينَ معه بنعمةٍ وفَضل منَّا عليهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) ((٢/ ٢٨٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠٣/١٢).

<sup>(</sup>۲) قيل: المرادُ: في دارِ الدُّنيا. وممن اختاره: ابنُ جرير: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦). وقيل: المرادُ: في بلَدِكم. وممن اختاره: الواحديُّ، والقرطبيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٧٩)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۳/۱۲). وقيل: في منازلكم. وممن اختاره: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۷۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٦٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).



ونجَّيناهم من هوانِ ذلك اليوم وذُلِّ عذابِه الذي أصاب الكافرينَ (١).

# ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴾.

أي: إنَّ رَبَّك - يا مُحمَّدُ - هو القويُّ في بَطشِه، القادِرُ على إنجاءِ المُؤمِنينَ، وإهلاكِ الكافرينَ، العزيزُ القاهِرُ الذي لا يَعْلِبُه شَيءٌ (٢).

# ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَرْمِينَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

أنَّه بيَّن تعالى إيقاعَه بأعدائِه بعد إنجائِه لأوليائِه، فقال (٣):

# ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾.

أي: وأصاب الذين ظَلموا أنفُسَهم بالكُفر، وعَقر النَّاقةِ، الصيحةُ العَظيمةُ(١).

# ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾.

أي: فصار الكُفَّارُ في ديارِهم ساقطينَ على ركبِهم ووُجوهِهم، موتَى خامِدينَ (٥٠).

# ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوَّا فِهِمَّ أَلَّا إِنَّ تَمُودَا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ٧٠٠٠.

# ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهُمَّا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٧)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٩٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٦٤)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٤٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٦٤٤)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٤٤١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٨١)، ((تفسير القرطبي)) (٧/ ٢٤٢)، (٩) ٢٢٠).





أي: كَأَنَّ الكَفَّارَ لَمَّا جَاءهم العذابُ لم يعيشُوا في ديارِهم، ولم يتمتَّعوا فيها(١). ثمَّ نبَّه على ما استحَقُّوا به ذلك بقَولِه (٢):

# ﴿ أَلَا إِنَّ تَمُودُاْ كَ فَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾.

أي: ألا إنَّ ثمود - قومَ صالحٍ - كفروا بربِّهم، وجَحَدوا وحدانيتَه، وكَفَروا بآياتِه (٣).

أي: ألا أبعدَ اللهُ ثمودَ عن كلِّ خَير وأهلَكَهم(١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ هُو أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُم فِيهَا ﴾ يدُلُّ على أنَّ اللهَ يُريدُ عِمارةَ الأرض، لا التخلِّي والتبتُّلُ (٥٠).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تَجِيبٌ ﴾ دَلالةٌ على أَنَّ قُربَه سُبحانه مَقرونٌ بالتَّوبةِ والاستغفارِ، وأراد به: قريبٌ مُجِيْبٌ لاستغفارِ المُستَغفرينَ التَّائبينَ إليه، وقد قُرِنَ القريبُ بالمُجيب؛ ومعلومٌ أنَّه لا يُقالُ: إنه مُجِيْبٌ لكلِّ موجودٍ، وإنَّما الإجابةُ لِمَن سأله ودعاه؛ فكذلك قُربُه سُبحانه وتعالى (٢)، فهو سبحانه قريبٌ ممَّن دعاه دعاءَ مَسألةٍ، أو دعاءَ عبادةٍ، يُجيبُه وتعالى (٢)، فهو سبحانه قريبٌ ممَّن دعاه دعاءَ مَسألةٍ، أو دعاءَ عبادةٍ، يُجيبُه وتعالى (٢)،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٦٥)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ١٦٠)، ((السراج المنير)) للشربيني (٢/ ٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٢٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٥٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ٩٣).



بإعطائِه سُؤلَه، وقَبولِ عِبادتِه، وإثابتِه عليها أجلَّ الثَّواب(١١).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 – قربُ الله تعالى نوعانِ: عامٌّ، وخاصُّ، فالقربُ العامُّ: قربُه بعلمِه مِن جميعِ الخلقِ، والقربُ الخاصُّ: قربُه مِن عابديه، وسائليه، ومحبيّه، وهو المذكورُ في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ المذكورُ في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِنَى فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ ﴾ وهذا النوعُ قربُ يقتضي إلطافه عبالى، وإجابتَه لدعواتِهم، وتحقيقَه لمراداتِهم، ولهذا يقرنُ باسمِه (القريبِ) اسمَه (المجيبَ)(۱).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ نُسِبَ إلى جميعِهم - وإن كان العاقِرُ واحدًا لأنَّه كان برِضًا منهم وتَمالُؤ (٣).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ عبَّر عن الحياةِ بالتمتع؛ لأنَّ التمتُّع لا يحصُلُ إلَّا للحَيِّ، فالحيُّ يكونُ متمتعًا بالحواسِّ (٤).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ﴾ استُدِلَّ به في إمهالِ الخصمِ ونَحوِه ثلاثةً، وفيه دليلٌ على أنَّ للثَّلاثةِ نَظرًا في الشَّرعِ؛ ولهذا شُرِعَت في الخِيارِ ونَحوه (٥).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ بِرَحْمَةِ مِّنتَا ﴾ بيَّن أنَّ إحسانَه سُبحانَه لا يكونُ إلَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٧٩)، ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٥١).





فَضلًا منه (۱).

7 - قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَغَيْمَنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَتَاوَمِنْ خِزْي يَوْمِيدٍ ﴾ مُتعلِّقُ ﴿ فَعَيْمَنَا ﴾ مَحذوفُ، وعُطِف ﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِيدٍ ﴾ على مُتعلِّق ﴿ فَيَمِينَا ﴾ المحذوف، أي: نجَينا صالِحًا عليه السَّلامُ ومَن معَه مِن عذابِ الاستئصالِ، ومِن الخزْي المكيّفِ به العذابُ؛ فإنَّ العذابَ يكونُ على كَيفيَّاتٍ، بعضُها أخزَى مِن بعضٍ؛ فالمقصودُ مِن العطفِ عطفُ مِنَةٍ على مِنَةٍ، لا عطفُ إنجاءٍ ولذلك عطف المتعلِّق، ولم يَعطِف الفعل (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقُوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهِ عَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ ثَجِيبُ ﴾

- قولُه: ﴿ هُو أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ في موضِعِ التَّعليلِ للأَمْرِ بعبادةِ اللهِ، ونَفْيِ إلهِيَّةِ غيرِه في قولِه: ﴿ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾، وكأنّهم كانوا مِثْلَ مُشرِكي قُريشٍ ، لا يَدَّعُون لأصنامِهم خَلْقًا ولا رِزْقًا ؛ فلذلك كانت الحُجَّةُ عليهم ناهِضةً واضحةً (٣).

- وَفَرَّعَ على التَّذْكيرِ بهذه النِّعَمِ أَمْرَهم باستغفاره وَالتَّوْبَةِ إليه، أَيْ طَلَبِ مغْفرَة إجرامِهم، والإقلاعِ عمَّا لا يرضاه مِنَ الشِّركِ والفسادِ. ومِن تفنُّنِ الأسلوبِ أَنْ جُعلت هذه النعم علةً لأمرِهم بعبادةِ اللَّهِ وَحُدَه بطريقِ جملةِ التَّعليلِ، وَجُعِلَتْ عِلَّةً أَيضًا للأمرِ بالاستغفارِ والتَّوبةِ بطريقِ التَّفْريع (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٤/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٨/١٢).



- وجعَلَ الخبَرينِ عن الضَّميرِ ﴿ هُوَ ﴾ فِعْلَين (أَنْشَأَكُمْ اسْتَعْمَرَكُمْ)؛ لإفادةِ القَصْرِ، أي: لم يُنشِئْكم مِن الأرضِ إلَّا هو، ولم يَستعمِرْكم فيها غيرُه (١٠).
- قولُه: ﴿إِنَّ رَقِي قَرِيبُ مُجِيبُ ﴾ استئنافٌ بيانيٌّ، كأنَّهم استَعظَموا أن يكونَ جُرْمُهم ممَّا يَقبَلُ الاستغفارَ عنه، فأُجيبوا بأنَّ اللهَ قريبٌ مُجيبٌ، وبذلك ظهَر أَنَّ اللهَ قريبٌ مُجيبٌ، وبذلك ظهَر أنَّ الجملةَ ليسَت بتَعليل، وحرفُ (إنَّ) فيها للتَّأْكيدِ؛ تَنْزيلًا لهم في تَعْظيمِ جُرمِهم منزِلةَ مَن يَشُكُّ في قَبولِ استغفارِه (٢).
- ٢ قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذَآ أَانَنَهَ اللهَ نَعَبُدُ مَا يَعُبُدُ
   اَبَآؤُنَا وَإِنّنَا لَفِي شَكِ مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾
- قولُه: ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدَآ ﴾ فيه افتتاحُ الكلامِ بالنِّداءِ؛ لِقَصْدِ التَّوبيخِ، وهو مُستَفادٌ مِن قولَهم: ﴿ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدَآ ﴾؛ فإنَّه تعريضٌ بخيبة رَجائِهم فيه؛ فهو تَعْنيفٌ، وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ مَرْجُوًّا ﴾ لِدَلالةِ فِعْلِ الرَّجاءِ على أنَّه ترقُّبُ الخير، أي: مرجُوًّا للخير (٣).
- وجملةُ ﴿ أَنَا هَا نَا نَعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَا ﴾ بيانُ لجُملَةِ ﴿ فَدَكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا ﴾ باعتِبارِ دَلالتِها على التَّعنيفِ، والاستفهامُ فيها: للإنكارِ والتَّوبيخ (٤٠).
- قولُهم: ﴿ أَنَنَهَ سَنَا آَن تَعَبُدُ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ فيه العُدولُ إلى صيغةِ المضارعِ ﴿ يَعَبُدُ ﴾ لحِكايةِ الحالِ الماضيةِ، كأنَّ آباءَهم مَوجودُونَ؛ فلا تُمكِنُ مُخالفتُهم؛ إجلالًا لهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١٠/١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٢٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٢١).





- وفي قولِهم: ﴿ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ عَبَّروا عن أصنامِهم بالموصولِ ﴿ مَا ﴾؛ لِمَا في الصِّلَةِ ﴿ يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ مِن الدَّلالةِ على استِحْقاقِ تلك الأصنامِ أن يعبُدوها في زَعْمِهم اقتِداءً بآبائِهم؛ لأنَّهم أُسُوةٌ لهم، وذلك مِمَّا يَزيدُ الإنكارَ اتِّجاهًا في اعتِقادِهم (۱).

- وجملةُ ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِ ﴾ تُفيدُ شَكَّهم في صِدْقِ أَنَّه مُرسَلٌ إليهم، ولتأكيد ذلك زِيدَ حرف التَّأكيدِ (إنَّ) مع إثباتِ نونِ (إنَّ) مع نونِ ضَميرِ الجمعِ؛ زِيادةَ إظهارِ لحَرْفِ التَّوكيدِ (١٠).

وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قال تعالى هنا في قِصَّةِ صالِحٍ عليه السَّلامُ: ﴿ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنَدَّ أَنَنَهَا اَنَ قَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنّنَا لَفِي شَكِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ وقال في سورة (إبراهيم) عليه السَّلامُ: ﴿ وَقَالُواْ اللّهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٩]. إنّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُه بِهِ وَإِنّا لَفِي شَكِ مِمّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٩]. فقال في الأولى: ﴿ وَإِنّا لَفِي شَكِ ﴾ على الأصل، و ﴿ مِمّا تَدْعُونَا ﴾ بنون واحدة، وقال في الثَّانية: ﴿ وَإِنّا لَفِي شَكِ ﴾ على التَّخفيف، بحذف إحدى النُّوناتِ وهي المتوسِّطة، ثمَّ جاء بعْدَه: ﴿ تَدْعُونَنَا ﴾ بنونين؛ ووجه ذلك: أنَّ ﴿ تَدْعُونَا ﴾ في الأولى و ﴿ تَدْعُونَا ﴾ في الثَّانية لا يَصِحُّ مَكانَهما غيرُهما؛ فلا يَجوزُ في الثَّانية إلَّا (نونانِ) اثنتانِ؛ لأنَّ يَجوزُ في الثَّانية إلَّا (نونانِ) اثنتانِ؛ لأنَّ الأولى خِطابٌ لصالِح عليه السَّلامُ، و(النُّونُ) معَ (الألِفِ) ضَميرُ المتكلِّم، و(تَدْعو) فِعْلٌ واحدٌ، لا (نونَ) فيه، وليس كذلك ﴿ تَدْعُونَنَا ﴾ الثَّانية؛ لأنَّه و(تَدْعو) فِعْلٌ واحدٌ، لا (نونَ) فيه، وليس كذلك ﴿ تَدْعُونَنَا ﴾ الثَّانية؛ لأنَّه خطابٌ للرُّسلِ وهم جَماعةٌ، ولا يُقالُ لهم في حالِ الجمع إلَّا ﴿ تَدْعُونَنَا ﴾ في أنالُ لهم في حالِ الجمع إلَّا ﴿ تَدْعُونَنَا ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٠/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



عِندَ الرَّفْعِ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ
 رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْلُهُ أَنْ فَهَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَ يَشُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّقِي ... ﴾ جوابٌ عن كَلامِهم؛ فلِذلك لَم تُعطَفْ جملةُ ﴿ قَالَ ﴾، وهو الشَّأْنُ في حكاية المُحاوراتِ، وابتداءُ الجوابِ بالنِّذاء ﴿ يَنَقُوْمِ ﴾؛ لِقَصدِ التَّنبيهِ إلى ما سيقولُه اهتِمامًا بشأنه (٢).

- وفي قولِه: ﴿إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّقِي ﴾ صَدَّر كلامَه بالحرْفِ المفيدِ للشَّكِّ ﴿إِن ﴾ مع أنَّ هذه الأمورَ محقَّقةُ الوُقوعِ؛ اعتبارًا لحالِ المخاطبين، ورِعايةً لِحُسنِ المحاوَرةِ؛ لاستِنْزالِهم عن المُكابَرةِ (٣)، فخِطابُ المُخالِفِ على هذا الوَجهِ أقرَبُ إلى القَبولِ (٤).

- قولُه: ﴿ فَمَن يَضُرُفِ مِنَ اللَّهِ ﴾ فيه العدولُ إلى الإظهارِ في موضِعِ الإضمارِ المحيث لَم يَقُلْ: (فَمَنْ يَنصُرُني مِنه) - ؛ لزِيادةِ التَّهويلِ، والفاءُ لِتَرتيبِ إنكارِ النُّصرةِ على ما سبق مِن إيتاءِ النُّبوَّةِ، وكونِه على بيِّنَةٍ مِن رَبِّه على تقديرِ العصْبان (٥٠).

- وفي قولِه: ﴿وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قدَّم الجارَّ والمجرورَ ﴿مِنْهُ ﴾ على المفعولِ ﴿رَحْمَةً ﴾ هنا، بينَما تأخَّر ﴿مِنْ عِنْدِهِ ﴾ عن ﴿رَحْمَةً ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٦٠-٧٦٣)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٤٦)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١١/١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢١).



في قصَّة نوح السَّابقة، ووجهُ ذلك: أنَّ ذلك مع ما فيه مِن التَّفنُنِ بعدَمِ الْتِزامِ طريقة واحدة في إعادة الكلامِ المتماثِلِ، هو أيضًا أسعَدُ بالبيانِ في وُضوحِ الدَّلالة، ودَفْعِ اللَّبسِ؛ فلمَّا كان مجرورُ (مِن) الابتدائيَّة ظرْفًا وهو (عِنْدَ) كان صَريحًا في وصْفِ الرَّحمة بصِفة تَدُلُّ على الاعتناء الرَّبَّانيِّ بها وبمَن أو تَنها، ولَمَّا كان المجرورُ هنا ضميرَ الجلالةِ كان الأحسَنُ أن يقَعَ عَقِبَ فِعْلَ ﴿ آتَانِي ﴾ لِيَكونَ تَقْييدُ الإيتاء بأنَّه مِن اللهِ مُشيرًا إلى إيتاء خاصِّ ذي عِناية بالمؤتى؛ إذ لولا ذلك لكان كونُه مِن اللهِ تحصيلًا لِما أفيدَ مِن إسنادِ الإيتاء إليه؛ فتعين أن يَكونَ المرادُ إيتاءً خاصًا، ولو أُوقِعَ مِنه عَقِبَ ﴿ رَحْمَةُ ﴾ لئوهَم السَّامِعُ أنَّ ذلك عِوَضٌ عن الإضافة، أي: عن أن يُقالَ: وآتاني رَحمته، كقولِه: ﴿ وَلِنَجْعَكُهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَا ﴾ [مريم: ٢١]، أي: ورَحمتنا لهم، أي: لِنَعِظَهم ونَرحَمَهم (۱).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَنْقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّعِ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾

- قولُه: ﴿ هَا فِهِ اللَّهِ الْمَافَةُ اللَّهِ ﴾ الإضافةُ في ﴿ نَافَةُ اللَّهِ ﴾ للتَّشريفِ، والتَّنبيهِ على أنَّها مُفارِقةٌ لِسائرِ ما يُجانِسُها من حيث الخِلْقةُ، ومِن حيثُ الطبعُ (٢).

- قولُه: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ ﴾ فيه المبالغةُ في النَّهي عن التَّعرُّضِ لها بما يَضُرُّها؛ حيث نَهى عن المسِّ الَّذي هو مِن مَبادِئِ الإصابةِ، ونَكَّر السُّوء؛ أي: لا تَضْرِبوها ولا تَطُرُدوها، ولا تَقْرَبوها بشَيءٍ مِن السُّوءِ، فَضلًا عن عَقْرِها وقَتْلها (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينَ هِمْ جَنِمِينَ \*
 كَأْن لَمْ يَغْنَوْاْ فِهَا ۚ أَلآ إِنَّ تَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۚ ٱلا بُعْدَالِتَمُودَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَرِيْمِينَ ﴾ فيه التَّعبيرُ عن ثَمودَ به ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾؛ للإيماءِ بالموصولِ إلى عِلَّةِ تَرتُّبِ الحُكمِ، أي: لِظُلمِهم، وهو ظلمُ الشِّركِ، وفيه تعريضٌ بمُشرِكي أهْلِ مكَّةِ بالتَّحذيرِ مِن أن يُصيبَهم مِثلُ ما أصاب أولئك؛ لأنَّهم ظالِمون أيضًا (۱).

- وقولُه: ﴿ أَلاَّ إِنَّ تَمُودَا ﴾ وُضِعَ موضِعَ الضَّمير لزيادةِ البيانِ (٢).

- قولُه: ﴿ أَلاّ إِنَّ تَمُودَا كَ فَرُوا رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴾ فيه التَّصريحُ بكُفْرِهم مع كَونِه مَعلومًا ممَّا سبَق مِن أحوالِهم؛ تَقْبيحًا لحالِهم، وتَعليلًا لاستِحْقاقِهم بالدُّعاءِ عليهم بالبُعْدِ والهلاكِ(٣).

وفيه مناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قال تعالى هنا في قصَّةِ صالِحٍ عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَثِمِينَ ﴾، وقال في هذه السُّورةِ في قصَّةِ شُعيبٍ عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي قصَّةِ شُعيبٍ عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ [هود: ٩٤]؛ فاختَلَف الفِعْلان في اتصالِ عَلامةِ التَّأنيثِ بأحَدِهما، وسُقوطِها مِن الآخرِ، مع أنَّ الفاعلِ في الموضِعَين شيءٌ واحدٌ، وهو ﴿ الصَّيْحَةُ ﴾ مع أنَّ الحاجِزَ بين الفعلِ والفاعلِ في المكانينِ حاجِزٌ واحدٌ، وهو ﴿ الشَّيْحَةُ ﴾ مع أنَّ الحاجِز بين الفعلِ والفاعلِ في المكانينِ حاجِزٌ واحدٌ، وهو ﴿ الصَّيْحَةُ اللهُ على المعنى، والصَّيحةُ بمعنى الصِّياحِ، إلَّا أنَّ الكلامُ فيه؛ لأنَّه يُقالُ: حُمِل على المعنى، والصَّيحةُ بمعنى الصِّياحِ، إلَّا أنَّ تَحْصيصَ قصَّةِ شُعيبِ بـ ﴿ أَخَذَتِ ﴾ إنَّما هو لفائدةٍ ليستْ في قِصَّةِ صالح تَخْصيصَ قصَّةِ شُعيبِ بـ ﴿ أَخَذَتِ ﴾ إنَّما هو لفائدةٍ ليستْ في قِصَّةِ صالح

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٢ / ١١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





عليه السَّلامُ، وهي: أنَّ اللهَ تعالى أخبَرَ عن العذاب الَّذي أهلَكَ به قومَ شُعيب عليه السَّلامُ بثلاثةِ ألفاظٍ: مِنها (الرَّجْفةُ) في سورةِ الأعرافِ في قولِه: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ \* ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ﴾ [الأعراف: ٩٠ - ٩٢]، وذكر ذلك قبْلَه في مكانِ آخَرَ، ومنها (الصَّيحةُ) في سورةِ (هودٍ) في قولِه تعالى: ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَـرِهِمْ جَـثِمِينَ ﴾ [هود: ٩٤]، ومنها (الظُّلَّةُ) في سورةِ الشُّعراءِ في قولِه تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]؛ فلمَّا اجتمَعَتْ ثلاثةُ أشياءً مُؤنَّثةِ الألفاظِ في العبارةِ عن العَذابِ الَّذي أُهلِكوا به، غُلِّب التَّأنيثُ في هذا المكانِ على المكانِ الَّذي لم تتَوالَ فيه هذه المؤنَّثاتُ؛ فلذلك جاء في قِصَّةِ شُعَيبٍ: ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ (١) [هود: ٩٤]. وقيل: وجهُ ذلك أنَّ التَّذكيرَ والتَّأنيثَ حَسَنانِ، لكنَّ التَّذكيرَ أَخَفُّ في ﴿ وَٱخَذَآلَذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ بحذْفِ حرفٍ منه، وفي الأُخرَى ﴿وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [هود: ٩٤]، حيث وافَقَ ما بَعْدَها، وهو ﴿ كُمَّا بَعِدَتُ ثُمُودُ ﴾ (١) [هود: ٩٥].



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٦٤-٧٦٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١٦٨-٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٤٦).



#### الآيات (٢٩-٢٧)

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِتَ أَن جَاءً بِعِجْلٍ حَنِيذِ (اللهُ فَامَارَءَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (اللهُ وَامْرَأَتُهُ، قَايِمةٌ فَضَحِكَتَ فَبَشَرْنَهَا قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (اللهُ وَامْرَأَتُهُ، قَايِمةٌ فَضَحِكَتَ فَبَشَرْنَها بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (اللهُ قَالَتُ يَوَيْلَتَى ءَأَلِهُ وَأَنْ عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (اللهُ قَالَتُ يَوَيْلَتَى ءَأَلِهُ وَإِنَا عَجُوزٌ وَهَلَا اللهِ وَبَرَكَنْهُ، شَيْطًا إِنَ هَذَاللّهَىءُ عَجِيبٌ (اللهِ قَلْمُ اللهُ وَبَرَكَنْهُ، عَلَى اللهِ وَبَرَكُنْهُ، عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَبَرَكُنْهُ، عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ حَنِيدٍ ﴾: أي: مَشويِّ، وأصلُ (حنذ): يدلُّ على إنضاجِ شَيءٍ (١).

﴿نَكِرَهُمْ ﴾: أي: أنكرَهم، وأصلُ (نكر): يدُلُّ على خِلافِ المَعرفةِ(١).

﴿ بَعْلِي ﴾: بَعْلِ المرأةِ زُوجُها(٣).

﴿ ٱلرَّوْعُ ﴾: أي: الفَزَعُ والخَوفُ، وأصلُ (روع): يدلُّ على فَزَعِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۰۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۲)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١٨/ ٤٧٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٥٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٤)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧٢)، ((التبيان)) لابن الهائم





# ﴿ أَوَّهُ ﴾: أي: كثيرُ التضَرُّعِ والتأوُّهِ شَفَقًا وفَرَقًا، وأصلُها يدُلُّ على التحَزُّنِ (۱). مُشكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ ۚ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾

﴿ سَكَنَمًا ﴾: مفعولٌ به منصوبٌ بـ ﴿ قَالُواْ ﴾، أو مفعولٌ مُطلَقٌ لفِعلٍ مَحذوفٍ تقديرُه: نُسَلِّمُ، وذلك الفِعلُ في محلِّ نصبِ بالقَوْلِ، تقديرُه: قالوا: نُسَلِّمُ سلامًا. ﴿ سَكَنَمُ ﴾: مبتدأٌ وخبَرُه محذوفٌ، أي: سلامٌ عليكم. أو خبَرُ مبتدأٍ مَحذوفٍ، أي: أمري أو قولي سلامٌ.

﴿ أَن جَآءَ ﴾: في محلِّ نَصبٍ أو جرِِّ على نَزعِ الخافِضِ، تقديرُه: فما تأخَّرَ إبراهيمُ عن أن جاء. وقيل: في محلِّ رفع فاعِلُ ﴿ لَئِثَ ﴾ والتَّقديرُ: فما لَبِثَ مجيئُه، أي: ما أبطأً ولا تأخَّرَ مجيئُه بعِجل (٢).

#### المعنَى الإجماليُّ:

يُخبرُ اللهُ تعالى أنّه قد جاءت الملائكةُ إبراهيمَ يُبشِّرونَه هو وزوجَه سارة بإسحاقَ، ويعقوبَ مِن بَعدِه، قالوا: سلامًا، فقال ردَّا على تحيَّتِهم: سلامٌ، فذهبَ سريعًا، وجاءَهم بعِجلِ مَشويٍّ ليأكلوا منه، فلمَّا رأى إبراهيمُ عليه السَّلامُ أيديَهم لا تَصِل إلى العِجلِ الذي أتاهم به، ولا يأكلونَ منه، أنكرَ ذلك منهم، وأحسَّ في نفسِه خيفةً وأضمَرَها، فقالت الملائكةُ لَمَّا رأت ما بإبراهيمَ مِن الخوفِ: لا تَحَفْ؛ إنَّا ملائكةُ رَبِّك أُرسِلْنا إلى قوم لُوطٍ لإهلاكِهم، وامرأةُ إبراهيمَ سارَّةُ كانت

<sup>(</sup>ص: ٢٣٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲، ۹۳، ۶)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۱)، ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۳/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٣٦٨- ٣٦٩)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٧٠٥-٧٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣٥١-٣٥٣).



قائمةً مِن وراءِ السِّترِ تَسمعُ الكلامَ، فضَحِكَت تعجُّبًا ممَّا سَمِعَت، فبَشَّرْناها على ألسِنةِ الملائكةِ بأنَّها ستلِدُ مِن زوجِها إبراهيمَ ولدًا يُسمَّى إسحاقَ، وسيعيشُ ولَدُها، وسيكونُ لها بعد إسحاقَ حفيدٌ منه، وهو يعقوبُ، عليهم السَّلامُ.

قالت سارَةُ لَمَّا بُشِّرَت بإسحاقَ مُتعجِّبةً: يا ويلتا، كيف يكونُ لي ولدٌ وأنا عجوزٌ، وهذا زوجي في حالِ الشَّيخوخة والكِبَرِ؟! إنَّ إنجابَ الولَدِ مِن مِثلي ومِثلِ زَوجي مع كِبَرِ السِّنِّ لَشيءٌ عجيبٌ، فقالت الرسُلُ لها: أتعجَبينَ مِن أمرِ الله ومِثلِ زَوجي مع كِبَرِ السِّنِّ لَشيءٌ عجيبٌ، فقالت الرسُلُ لها: أتعجَبينَ مِن أمرِ الله وقضائِه؟ رحمةُ الله وبَركاتُه عليكم معشرَ أهلِ بيتِ النبُوَّةِ؛ إنَّه سبحانه وتعالى حميدُ الصِّفاتِ والأفعالِ، ذو مَجدٍ وعظمةٍ فيها. فلمَّا ذهب عن إبراهيمَ الخوفُ، وجاءته البُشرى بإسحاقَ ويعقوبَ؛ أخذ يجادِلُ رُسُلنا فيما أرسَلناهم به من عقابِ قوم لوطٍ وإهلاكِهم؛ إنَّ إبراهيمَ كثيرُ الحِلمِ لا يحِبُّ المُعاجَلة بالعِقابِ، كثيرُ التضرُّعِ إلى اللهِ والدُّعاءِ له، رجَّاعٌ إلى اللهِ في أمورِه كُلِّها. فقالت الملائكةُ لإبراهيمَ عليه السَّلامُ: يا إبراهيمُ أعرِضْ عن هذا الجِدالِ في أمرِ قَومِ لوطٍ، والتِماسِ الرَّحمةِ لهم؛ فإنه قد حَقَّ عليهم العذابُ، وجاء أمرُ ربَّك الذي قدَّره عليهم بهلاكِهم، وإنَّهم نازِلٌ بهم عذابٌ مِن اللهِ، غيرُ مصروفٍ عنهم ولا مَدفوعٍ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا انقَضَت القِصَّةُ السَّابِقةُ على هذا الوجهِ الرَّائع، أَتبَعَها قصةَ لوطٍ عليه السَّلامُ؛ إذ كانت أشهرَ الوقائعِ بعدَها، وقَدَّمَ عليها ما يتعلَّقُ بها مِن أمرِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ وذِكرِ بُشْراه؛ لِما في ذلك كله مِن التَّنبيهِ لِمن تعنَّتَ بطَلبِ إنزالِ عليه السَّلامُ وذِكرِ بُشْراه؛ في ذلك كله مِن التَّنبيهِ لِمن تعنَّتَ بطَلبِ إنزالِ الملائكةِ في قَولِهم: ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَكُ ﴾ [هود: ١٢]، هذا مع ما في ذلك مِن



مُناسبةِ أمرِ هذا الولَدِ لأمرِ النَّاقةِ، في تكوينِ كُلِّ منهما بخارِقٍ للعادةِ؛ إشارةً إلى تمامِ القُدرةِ وكَمالِ العِلمِ المبنيِّ عليه أمرُ السُّورةِ في إحكامِ الكِتابِ وتَفصيلِه، وتَناسُب جِدالَي نوحٍ وإبراهيمَ عليهما السَّلامُ؛ فكلُّ منهما كان مُشفِقًا على الكافرينَ، يرجو نجاتَهم من العذاب(۱).

# ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى ﴾.

أي: ولقد جاءت رسُلُنا مِن الملائكةِ نبيَّنا إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالبِشارةِ بالوِلَدِ(٢).

# ﴿ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴾.

أي: سلَّمَ الملائكةُ على إبراهيمَ سَلامًا، فقال إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لهم: سلامٌ عليكم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۗ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٤- ٢٥].

# ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾.

أي: فما تأخَّرَ إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن المجيءِ مِن بَيتِه بعِجلٍ مَشويِّ لضُيوفِه (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٢٦، ٤٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٦٦٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲ / ۱۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱٤۱)، ((تفسير ابن كثير))
 (٤) ۳۳۳، ۳۳۳).



كما قال تعالى: ﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ \* فَفَرَّبُهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٦ - ٢٧].

﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ لَا تَخَفُ

﴿ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾.

أي: فلمَّا رأى إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أيديَ ضُيوفِه لا تصِلُ إلى العِجلِ المشويِّ الذي أتاهم به، أنكرَهم، وأضمرَ في نَفسِه خوفًا منهم (١١).

﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّآ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾.

أي: قالت الملائكةُ لإبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: لا تخَفْ منَّا؛ فإنَّا ملائِكةٌ أرسَلَنا اللهُ إلى قوم لوطٍ لإهلاكِهم بالعذابِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٢٨].

﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٧٠، ٤٧٢)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٤٧١، ٤٧٢)، ((البسيط)) لراتفسير القرطبي)) (۹/ ٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٧٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).





أي: وامرأةُ إبراهيمَ قائمةٌ (١) فضَحِكَت (٢).

# ﴿ فَبَشَّرُنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾.

أي: فبشَّرنا امرأةَ إبراهيمَ بإسحاقَ ابنًا لها، ووَهْبنا لها مِن بعدِ إسحاقَ يعقوبَ ابنًا لابنِها(٣).

﴿ قَالَتْ يَكُونِلُتَنَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَلَالَشَىءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧﴾. ﴿ قَالَتْ يَكُونُكُونُ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾.

أي: قالت امرأةُ إبراهيمَ متَعَجِّبةً: يا ويلتَى (١) أيكونُ لي ولدٌ، وأنا عجوزٌ لا يلِدُ

(١) قال ابن جرير: (﴿ قَآبِمَةٌ ﴾ قيل: كانت قائمةً من وراءِ السّترِ تستمعُ كلامَ الرسُلِ، وكلامَ إبراهيمَ عليه السّلام. وقيل: كانت قائمةً تخدُم الرسُلَ، وإبراهيمُ جالسٌ مع الرُّسُل). ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۷۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۷۲، ٤٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٣، ٣٣٤)،
 ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

قيل: ضَحِكَت تعجُّبًا من غَفلةِ قَومٍ لُوطٍ عمَّا قد أحاط بهم من عذابِ الله. وممَّن اختار ذلك: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤٧٨/١٢).

وممن قال بهذا القول من السلف قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/٤٧٤).

وقيل: ضَحِكَت استبشارًا بهلاكِ قومِ لوطٍ؛ لكثرة فسادِهم، وغِلظِ كُفرِهم وعنادِهم. وممَّن اختار ذلك: ابنُ كثيرٍ، يُنظر: ((تفسير ابن كثيرٍ)) (٤/ ٣٣٣). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٨٦، ٣٨٧).

وقال ابنُ جزي: (واختلفوا مِن أيِّ شيء ضحِكت، فقيل: سرورًا بالولدِ الذي بُشِّرت به، ففي الكلامِ على هذا تقديمٌ وتأخيرٌ، وقيل: سرورًا بالأمنِ بعدَ الخوفِ، وقيل: سرورًا بهلاكِ قومِ لوطٍ). ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣٧٤).

- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۳٤).
- (٤) قال ابنُ جرير: (هي كلِمةٌ تقولُها العربُ عندَ التعجُّبِ مِن الشيءِ، والاستنكارِ للشَّيءِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٨٤).



مثلي، وهذا زوجي إبراهيمُ شَيخًا كبيرًا، لا يُولَدُ لِمِثلِه (١)؟!

كما قال تعالى: ﴿ فَأَقَبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ \* قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات: ٢٩-٣٠].

# ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾.

أي: قالت امرأةُ إبراهيمَ: إنَّ ولادتي وأنا وزوجي على السِّنِّ التي نحن بها، لشيءٌ غريبٌ، لم تجر به العادةُ(٢)!

﴿ قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنْ أَمۡرِ ٱللَّهِ ۗ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْهُۥ عَلَيْكُمُ أَهۡلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَجِيدُ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴾.

# ﴿ قَالُوٓا أَتَعۡجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قالت الملائكةُ لها: أتعجبينَ مِن شَيءٍ قضاه الله بمشيئتِه وقُدرتِه (٣)؟!

# ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْهُ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾.

أي: رَحمةُ اللهِ وإحسانه وخَيراتُه النَّامِيةُ المُتكاثِرةُ عليكم يا أهلَ بيتِ إبراهيمَ عليه السلامُ(؛).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٨٣ - ٤٨٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٨٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٠٧/١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۷۰)، ((تفسير القاسمي)) (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٨٥)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (ع) ٢٢٦/)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

قال ابن عطية: (يحتمِلُ اللَّفظُ أن يكونَ دُعاءً، وأن يكونَ إخبارًا، وكونُه إخبارًا أشرفُ؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصولَ الرَّحمةِ والبَرَكةِ لهم، وكونُه دعاءً إنَّما يقتضي أنَّه أمرٌ يُترجَّى، ولم يتحَصَّلْ





# ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ محمودٌ في جميع صِفاتِه وأفعالِه وأقوالِه، ذو عَظَمةٍ وسَعةٍ في صِفات كماله(١).

عن أبي حُميد السَّاعديِّ رَضِيَ الله عنه، أنَّهم قالوا: ((يا رسولَ اللهِ كيف نصلِّي عليك؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وأزواجِه وذرِّيَّتِه، كما صلَّيتَ على آلِ إبراهيمَ، وبارِكْ على محمَّدٍ وأزواجِه وذرِّيَّتِه، كما باركتَ على آلِ إبراهيمَ؛ إنَّك حميدٌ مَجيدٌ)(٢).

# ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: فلمَّا زال عن إبراهيمَ الخَوفُ مِن رُسُلِنا حين لم يأكُلوا، وجاءَتْه البُشرى منهم بإسحاقَ فطابت نفسُه، وأعلَموه بهلاكِ قَومِ لوطٍ- أخذ يحاجِجُ الملائكة في إهلاكِ قَوم لوطٍ (٣).

بعدُ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٣٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٦٩)، واللفظ له، ومسلم (٤٠٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۶۸۱، ٤٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸٦).

قال الواحدي: (معنى ﴿ يُجَادِلُنَا ﴾ يجادِلُ رسُلَنا من الملائكةِ، في قولِ جميع المفسرين). ((البسيط)) (١١/ ٤٩٠).

وقال القرطبي: (﴿ يُجُلَدِلُنَا ﴾ أي: يجادِلُ رُسُلَنا، وأضافه إلى نفسِه تعالى؛ الأنَّهم نزلوا بأمرِه). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧٢).

وقال الشنقيطي: (حاصِلُ جِدالِه لهم أنَّه يقولُ: إن أهلكتُم القريةَ وفيها أحدٌ من المؤمنينَ، أهلكتُم ذلك المؤمِن بغير ذنبٍ، فأجابوه عن هذا بقولِهم: نحن أعلمُ بمَن فيها). ((أضواء البيان)) (٢/ ١٨٧).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشُرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوۤاْ اَهْلِ هَذِهِ الْقُرْبِيةِ ۚ إِنَّ اَهْلَهُ عَالَى : ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشُرِي قَالُواْ اَغَنُ الْمُلِكُوۤ اَاهُلُو اَعْدُرُ بِمَن فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحَنُ اَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيهَا لَوَطَا ۚ قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيهَا لَوَطَا قَالُواْ فَحُنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيهَا لَوَطَا قَالُواْ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمِن فِيهَا لَوَالْمَا مَا الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْمُرَاقِدَةُ وَالْمُلْكَةُ إِلَى الْمُرَاقِدَةُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَلَا الْمُراقِدَةُ وَالْمُلْوِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُراقِدَةُ وَالْمُوالِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠

أي: إنَّ إبراهيمَ لبطيءُ الغضَبِ، واسِعُ الصَّدرِ، متذلِّلٌ إلى ربِّه، كثيرُ التضَرُّعِ إليه بالدُّعاءِ، رجَّاعٌ إلى اللهِ بطاعتِه ومَعرفتِه ومحبَّتِه، ورجَّاعٌ في جميعِ أمورِه إلى اللهِ الله

﴿ يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَاّ إِنَّهُ، قَدْ جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ ۗ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٠) ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ مُجَادَلَةِ إِبراهِيمَ عليه السَّلامُ لِما عِندَه من الشَّفَقةِ على عبادِ الله؛ لِما له مِن هذه الصِّفاتِ الجليلةِ – أعلَمه اللهُ أنَّ الأمرَ قد حُسِم؛ بقَولِه حكايةً على لسانِ الرُّسُل (٢):

# ﴿ يَكَإِبْرُهِيمُ أَغْرِضُ عَنْ هَلَا آ ﴾.

أي: قالت الملائِكةُ لإبراهيمَ: يا إبراهيمُ، اترُكِ الجِدالَ في أمرِ قَومِ لوطٍ (٣). ﴿ إِنَّهُ، قَدْ جَآءَ أَمْ رُبِّكَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٨٨،٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٣٣–٣٣٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٩٤)، ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۳۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۷۳).





أي: إِنَّه قد أتى أمرُ رَبِّك بهلاكِ قَوم لوطٍ، فلا فائدةَ في جِدالِك عنهم (١١).

# ﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَنْ دُودٍ ﴾.

أي: وإنَّ قومَ لوطٍ نازِلٌ بهم عذابٌ غيرُ مَدفوع عنهم، ولا مَصروفٍ (٢).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذِ ﴾ فيه مشروعيَّةُ الضِّيافةِ والمبادرة إليها، واستحبابُ مبادرة الضَّيفِ بالأكلِ منها (٣). وفيه تَقديمُ ما يتيسَّرُ من الموجودِ في الحالِ، ثمَّ يُتبِعُه بغَيرِه إن كان له جِدَةٌ، ولا يتكَلَّف ما يضُرُّ به (٤).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِنْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى ﴾ وقولِه تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ ذلالة على استحبابِ بِشارةِ مَن وُلِلَا له وَلَدٌ، وتهنئتِه (٥).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِنْ هِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَكَمَا قَالَ سَكَمٌ ﴾ فيه أنَّ السَّلامَ قبلَ الكلام (٢٠).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴾ فيه مشروعيَّةُ السَّلامِ، وأنَّه لم
 يزَلْ مِن ملَّةٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ (٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴾ يدلُّ على أنَّ تحيَّة الملائكةِ (السلام)، كتحيَّة بني آدمَ (١).

٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ سَكَما قَالَ سَكَم ﴾ فيه أنَّ ردَّ السلام واجب، وبدأه سنةٌ، وذلك لأنَّ التعبيرَ بالمصدرِ مرفوعًا هو سبيلُ الواجباتِ، والتعبيرُ به منصوبًا هو سبيلُ المندوباتِ؛ فالجملةُ الاسميةُ أثبتُ وآكدُ مِن الجملةِ الفعليةِ (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَٱمْرَاتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ ﴾ إنَّما بَشَروها دونَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ لأنَّ المرأة أعجَلُ فَرَحًا بالولَدِ، ولأنَّ إبراهيمَ قد بشروه وأمَّنوه مِن خوفِه، فأتبعوا بِشارتَه ببشارتِها. وفيه وجه آخر: أنَّها خُصَّت بالبشارةِ؛ حيث لم يكن لها ولَدٌ، وكان لإبراهيمَ عليه السَّلامُ ولَدُه إسماعيلُ (٣).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَمْ اَتُهُ وَآبِ مَةٌ فَضَحِكَ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ ﴾ يدلُ على أنَّ إسماعيلَ هو الذَّبيح؛ لأنَّ سارَةَ حين أخدَمَها المَلِكُ الجبَّارُ هاجَرَ أُمَّ إسماعيلَ كانت شابَّةً جميلةً، فاتَّخذَ إبراهيمُ هاجرَ سُرِّيَّةً، فغارت منها سارَةُ، فخرج بها وبابنِها إسماعيلَ مِن الشَّام إلى مكَّة، ثمَّ كانت البِشارةُ بإسحاق وسارَةُ عجوزٌ (٤٠).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ \* قَالَتْ يَوَيْلَتَنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ قد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١/ ٢٤٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ١٥١)، ((الإتقان)) للسيوطي (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٨٢ -١٨٣).



يُستدَلُّ به على جوازِ مُراجعةِ (١) المرأةِ (٢).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ دلالةٌ على أنَّ الذَّبيحَ ليس هو إسحاقَ، فكيف يأمرُ بعد ذلك بذَبحِه؛ والبشارةُ بيعقوبَ تقتضي أنَّ إسحاقَ يعيشُ ويُولدُ له يعقوبُ (٣).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنْهُ عَلَيْكُو أَهُلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ دلالةٌ على أنَّ الرجُلَ يدخُلُ في قولِ الملائكةِ:
 يدخُلُ في أهلِ بيتِه، كما دخل إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في قولِ الملائكةِ:
 ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنْهُ مَلِيَكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (١٠).

٨- قَوله تعالى: ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَركَنْهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ يُستدلُّ به على جوازِ الدُّعاءِ بالرَّحمةِ للنبيِّ (٥).

9 - قُولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَنَهُ, عَلَيْكُو أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ دليلٌ على اندراجِ الْبَيْتِ ﴾ دليلٌ على اندراجِ النّبِيّ في أهلِ البيتِ، وسَمّوها أهلَ الزّوجةِ في أهلِ البيتِ، وسَمّوها أهلَ بيتِ إبراهيم، وفي هذا دليلٌ على أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن أهلِ بيتِ إبراهيم، أنكرَ ذلك، فعائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها وغيرُها مِن جملةِ أهلِ بيتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ممَّن قال اللهُ فيهم: ﴿ وَيُطَهِيرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) والمراجعةُ هنا بمعنى رَدِّ القَولِ ومُعاوَدتِه والمُناظَرةِ فيه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٩/ ٢٨٢)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ١١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (٥/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٨٤ - ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٤٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧١).





#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ فَمَا
 لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْشُرَى ﴾ فيه تأكيدُ الخبَرِ بحَرْفِ (قَدْ)؛ للاهتِمام به(١).

- وقُدِّمَت قِصَّةُ إبراهيمَ؛ لأنَّ الغرَضَ مِن هذه القِصَّةِ الموعظةُ بمَصيرِ قوم لوطٍ؛ إذ عصَوْا رسولَ ربِّهم، فحلَّ بهم العذابُ، ولم تُغْنِ عنهم مُجادَلةً إبراهيمَ، وللتَّنويهِ بمَقامِه عِندَ ربِّه على وجْهِ الإدماجِ؛ ولذلك غيَّر أسلوبَ الحكايةِ في القَصصِ الَّتي قَبْلَها والَّتي بعدَها نحوُ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ ... ﴾ (١) [هود: ٥٠].

- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى ﴾، أسنَد إليهم مُطلَقَ المَجيءِ بالبُشْرى دونَ الإرسالِ؛ لأنَّهم لم يكونوا مُرسَلين إليه عليه السَّلامُ، بل إلى قوم لوط؛ لقولِه تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾، وإنَّما جاؤوه لِداعيةِ البُشْرى (٣).

- وجملةُ ﴿قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ ﴾ في موضعِ البَيانِ للبُشْرى؛ لأنَّ قولَهم ذلك مَبدَأُ البُشْرى، وإنَّ ما اعتَرَض بينَها حكايةُ أحوالٍ، وقد انتَهى إليها في قولِه: ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ [الله قولِه: ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٦/١٢).



- والمخالَفةُ بينَ (سلامًا، وسلامً) في قولِه: ﴿ قَالُواْ سَكَماً قَالَ سَكَمُ ﴾؛ للدّلالةِ على أنّ إبراهيمَ عليه السّلامُ ردّ السّلامُ بعبارةٍ أحسَنَ مِن عبارةِ الرُّسلِ؛ زيادةً في الإكرام؛ وذلك لأنّ ﴿ سَكَمًا ﴾ الَّتي هي مِن قولِ الملائكةِ: الرُّسلِ، ونيادةً في الإكرام؛ وذلك لأنّ ﴿ سَلَمًا ﴾ الَّتي هي مِن قولِ الملائكةِ: مفعولٌ مُطلَقٌ وقع بدَلًا مِن الفِعْلِ، والتّقديرُ: سلَّمْا سَلامًا؛ فجملتُه فِعليّةٌ، ورفعُ المصدرِ أبلغُ مِن نَصْبِه؛ فهو أدلُّ تقديرُه: أمْري سَلامٌ، فجملتُه اسميّةٌ، ورفعُ المصدرِ أبلغُ مِن نَصْبِه؛ فهو أدلُّ على الدَّوامِ والنَّباتِ؛ لِكُونِ جُملتِه اسميّةً؛ للدَّلالةِ على ثباتِ السّلامِ، كأنّه قصد أنْ يُحييّهم بأحسَنَ مِمَّا حيَّوْه به؛ أخذًا بأدبِ اللهِ تعالى، وهذا أيضًا مِن إكْرامِه لهم؛ فحيًا الخليلُ بأحسَنَ مِمَّا حيَّوْه به؛ أخذًا بأدبِ اللهِ تعالى، وهذا أيضًا مِن عَلَمَه اللهُ عزَّ وجلَّ لنا في القرآنِ بقولِه: ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَحِيّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْمَا عَيْهِ وَلَدُا اللهُ عَنَّ وجلَّ لنا في القرآنِ بقولِه: ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَحِيّةٍ وَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَلها اللهُ عزَّ وجلَّ لنا في القرآنِ بقولِه: ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَحِيّةٍ وَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَلها اللهُ عزَّ وجلَّ لنا في القرآنِ بقولِه: ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَحِيّةٍ وَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا لَا الله اللهُ عزَّ وجلَّ لنا في القرآنِ بقولِه: ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَحِيّةٍ وَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا لَا اللهُ عَلَى يَعِيدُ الكمالُ والمبالغةَ والتَّمَامُ ('').

وهناك وجه آخر وهو: أنَّ النُّكته في نَصْبِ سلامِ الملائكة، ورَفْعِ سلامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّ قولَه تعالى عن الملائكة: ﴿سَلَمًا ﴾ لم يُقصد به حكاية سلامِ الملائكة! وإنما هو مفعولُ القولِ المفرد، كأنه قيل: قالوا قولًا سلامًا؛ وقالوا سدادًا وصوابًا ونحو ذلك؛ فإنَّ القولَ إنما تُحكى به الجملُ، وأمَّا المُفردُ فلا يكون محكيًّا به، بل منصوبًا به انتصابَ المفعول به، وسُمِّيَ القولُ سلامًا؛ لأنَّه يؤدِّي معنى السلام ويتضمَّنُه، مِن رَفْعِ الوَحْشَةِ، وحصولِ الاستئناسِ، وأمَّا سلامُ إبراهيم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتى به على لفْظِه مرفوعًا بالابتداء، مَحْكِيًّا بالقول، ولو لا قَصْدُ الحكايةِ لقال: (سلامًا) بالنصب؛ لأنَّ ما بعدَ القولِ إذا كان

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٤٠١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٨٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٢ / ١١٦ - ١١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٩).



مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلاً، فحصَل مِن الفَرْقِ بين الكلامينِ في حكاية سلام إبراهيم ورفْعِه؛ ونَصْبِ سلام الملائكة: إشارةٌ إلى معنى لطيفٍ جدَّا، وهو أنَّ قولَه (سلامٌ عليكم) هو مِن دين الإسلام المُتلقَّى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء؛ وأنَّه مِن مِلَّة إبراهيم التي أَمَر اللهُ بها وباتباعها، فحكى لنا قولَه؛ ليَحْصُلَ الاقتداءُ به، والاتباعُ له، ولم يحكِ قولَ أضيافِه، وإنما أخبَر به على الجملة دونَ التفصيل (١).

- والفاءُ في قولِه: ﴿ فَمَا لَبِثَ ﴾؛ للدَّلالةِ على التَّعقيبِ؛ إسراعًا في إكرامِ الضَّيفِ؛ ظنَّهم إبراهيمُ عليه السَّلامُ ناسًا، فبادَرَ إلى قِرَاهم (٢).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ فَاَمَّارَءَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ
 لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ فيه تأخيرُ المفعولِ الصَّريحِ ﴿ خِيفَةً ﴾ عن الجارِّ والمجرورِ ﴿ مِنْهُمْ ﴾؛ لأنَّ المرادَ الإخبارُ بأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أوجَسَ مِن جِهَتِهِم شيئًا هو الخِيفةُ، لا أنَّه أوجَسَ الخِيفةَ مِن جِهَتِهِم، لا مِن جهةِ غيرِهم؛ وتأخيرُ ما حَقُّه التَّقديمُ يوجِبُ تَرقُّبَ النَّفسِ إليه، فيتَمَكَّنُ عِندَ وُرودِه عليها فَضْلَ تمَكُّن مَّنَ

- وجُملةُ ﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُ ﴾ جاءتْ مفصولةً عمَّا قبلَها، أي: لم تُعطَفْ عليها؛ لأنَّها أشبَهَتِ الجوابَ؛ لأنَّه لَمَّا أوجَس مِنهم خِيفةً ظهَر أثرُها على مَلامِحِه، فكان ظهورُ أثرِها بمنزلةِ قولِه: (إنِّي خِفتُ مِنكم)؛ ولذلك أجابوا ما في نفْسِه بقولِهم: ﴿ لَا تَخَفُ ﴾، فحُكي ذلك عنهم بالطَّريقةِ الَّتي تُحْكَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥).



بها المحاوَراتُ، أو هو جوابُ كلام مقدَّرٍ دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمُ عِيهُمُ خِيفَةً ﴾، أي: وقال لهم: إنِّي خفتُ منكم، كما حُكي في سورةِ الحِجْرِ: ﴿ قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ [الحجر: ٥٢]، ومِن شأنِ النَّاسِ إذا امتنَع أحدُ مِن قَبولِ طَعامِهم أن يقولوا له: لعلَّك غادِرٌ أو عدُوٌّ، وقد كانوا يقولون للوافِدِ: أَحَرُّ بُ مَ سِلْمٌ (١).

- وقولُهم: ﴿إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُوطٍ ﴾ استئنافٌ مبيِّنُ لسبَبِ مَجيئِهم (٢)، وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ أَرْسِلْنَا ﴾ إيجازًا؛ لِظُهورِه مِن هذه القصَّةِ وغيرِها، وعبَّر عن الأقوامِ الممادِ عَذابُهم بطريقِ الإضافةِ ﴿ قَوْمِلُوطٍ ﴾؛ إذ لم يَكُنْ لأولئك الأقوام اسمٌ يَجمَعُهم، ولا يَرجِعون إلى نسَبٍ، بل كانوا خَليطًا مِن فَصائِلَ عُرِفوا بأسماءِ قُراهم (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُۥ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَكُهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ
 يَعْقُوبَ ﴾

- جملةُ ﴿ فَنَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ ﴾ تفريعٌ على جملةِ ﴿ فَضَحِكَتَ ﴾ باعتبارِ المعطوف، وهو ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾؛ لأنّها ما ضَحِكَت إلّا بَعْدَ أَنْ بَشَرَها الملائكةُ بابن - وذلك على أحدِ الأقوالِ - فلمّا تعجّبَت مِن ذلك بشّروها بابنِ الابنِ؛ زِيادةً في البُشْرى، والتّعجُّبُ بأن يُولَدَ لها ابنُ ويَعيش، وتَعيشَ هي حتّى يُولَدَ لابْنِها ابنُ، وذلك أدخَلُ في العجَب (٤).

- وقد اختُصِرَت هذِه القِصَّةُ هنا اختِصارًا بَديعًا؛ لِوُقوعِها في خلالِ الحوارِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١٩/١٢).



بينَ الرُّسلِ وإبراهيمَ عليه السَّلامُ، وحكايةُ ذلك الحِوَارِ اقتَضَتْ إتمامَه بحكايةِ قولِهم: ﴿ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠]، وأمَّا البُشْرى فقد حصلت قبلَ أن يُخبِروه بأنَّهم أُرسِلوا إلى قوم لوط، كما في آيةِ سورةِ النَّارياتِ: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَ رُوهُ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَ رُوهُ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٨٢]؛ فلمَّا اقتضى ترتيبُ المحاورةِ تقديمَ جملةِ ﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُ ﴾؛ حُكِيت قصَّةُ البُشْرى وما تَبِعَها مِن المحاورةِ بطريقةِ الحالِ؛ لأنَّ الحالَ تَصلُحُ للقَبْليَّةِ وللمقارَنةِ وللبَعْديَّةِ، وهي الحالُ المقدَّرةُ (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ قَالَتُ يَكُونِلُتَنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَ هَنذَا لَشَيْءُ ۚ عَجِيبٌ ﴾
 عَجِيبٌ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَتُ يَكُونِلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَا ابَعْلِي شَيْخًا ﴾ الاستِفْهامُ في ﴿ ءَأَلِدُ ﴾ مستعمَلٌ في التَّعجُّب (٢).

- وكِلْتا الجُملتين: ﴿ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ وقعَتْ حالًا مِن الضّميرِ في ﴿ ءَالِدُ ﴾؛ لِتَقريرِ ما فيه مِن الاستبْعادِ وتَعليلِه، أي: أَالِدُ وكِلانا على حالةٍ مُنافِيَة لذلك؟! وإنّما قَدَّمَت بيانَ حالِها على بيانِ حالِه عليه الصّلاةُ والسّلامُ؛ لأنّ مُبايَنةَ حالِها لِمَا ذُكِرَ مِن الولادةِ أكثرُ؛ إذ رُبّما يُولَدُ للشُّيوخِ مِن الشَّوابِ، أمّا العَجائزُ دَاؤُهن عَقامُ، ولأنّ البِشارةَ مُتوجِّهةٌ إليها صَريحًا، ولأنّ العكس في البيانِ ربّما يُوهِمُ مِن أوّلِ الأمرِ نِسبةَ المانِعِ من الولادةِ إلى جانبِ إبراهيمَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وفيه ما لا يَخفى مِن المحذورِ، واقتِصارُها الاستبعادَ على ولادتِها مِن غير تَعرُّض لحالِ النَّافلةِ؛ لأنَّها المستبعَدُ، وأمَّا ولادةُ ولَدِها على ولادتِها مِن غير تَعرُّض لحالِ النَّافلةِ؛ لأنَّها المستبعَدُ، وأمَّا ولادةُ ولَدِها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٠/ ١٢٠).





فلا يتَعلَّقُ بها استِبعادٌ(١).

- قولُها: ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَىٰءُ عَجِيبٌ ﴾ جملةٌ مؤكّدةٌ لِصِيغةِ التَّعجُّبِ؛ فلذلك فُصِلَت عن الَّتي قبْلَها- أي: لم تُعطَفْ عليها- لكمالِ الاتِّصالِ(٢)، وهذه الجملةُ أيضًا لِتَعليلِ الاستبعادِ بطريقِ الاستئنافِ التَّحقيقيِّ، ومَقصِدُها استعظامُ نِعمةِ اللهِ تعالى عليها في ضِمْنِ الاستعجابِ العاديِّ، لا استِبْعادُ ذلك بالنِّسبةِ إلى قُدرتِه سبحانه وتعالى(٣).

٥ - قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَنَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ, عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ قَالُوٓا أَنَعَجُبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَبَمَتُ اللَّهِ وَلِهَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَالِكُمُ اللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالِكُمُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَالَالِلْمُ اللّهُ عَلَالَالْمُ اللّهُ عَلَالِلْكُولِ اللّهُ عَلَالَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَالِمُ ا

- والاستفهامُ في ﴿ أَتَعْجَبِينَ ﴾ استفهامُ إنكارٍ لعَجَبِها (٥).

- وجُمْلَةُ ﴿ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنْهُ, عَلَيْكُو الْهَلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ تعليلٌ لإنكارِ تعجُّبِها؛ لأنَّ الإنكارَ في قوَّةِ النَّفي، فصار المعنى: لا عجَبَ مِن أَمْرِ اللهِ؛ لأنَّ إعطاءَكِ الوَلَدَ رَحمةٌ مِن اللهِ وبرَكةٌ، فلا عجَبَ في تَعلُّقِ قُدرةِ اللهِ بها، وأنتم أهلٌ لتِلكَ الرَّحمةِ والبَرَكةِ، فلا عجَبَ في وُقوعِها عندَكم (٢).

- وتعريفُ ﴿ ٱلْمَيْتِ ﴾ تعريفُ حُضورٍ، وهو البيتُ الحاضِرُ بينَهم الَّذي جَرى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢١/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤١١)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٢/١٢١).



فيه هذا التَّحاوُّرُ، أي: بَيْتُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، والمعنى: أهلَ هذا البيتِ(١).

- وفيه صرْفُ الخطابِ مِن صيغةِ الواحدةِ: ﴿ أَتَعْجَبِينَ ﴾ إلى جمْعِ المذكّرِ: ﴿ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ ؛ لِتَعميمِ حُكمِه لإبراهيمَ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أيضًا ؛ لِيَكونَ جَوابُهم لها جَوابًا له أيضًا إنْ خطَر بِبَالِه مِثلُ ما خطَر ببالِها(٢).

- وجملةُ ﴿إِنَّهُ مَمِيدٌ تَعِليلٌ لِتَوجُّهِ رحمتِه وبرَكاتِه إليهم؛ بأنَّ اللهَ يَحمَدُ مَن يُطيعُه، وبأنَّه مَجيدٌ، أي: عَظيمُ الشَّأنِ، لا حَدَّ لنِعَمِه، فلا يَعظُمُ عليه أن يُعطِيَها ولَدًا، وفي اختيارِ وصْفِ الحميدِ مِن بينِ الأسماءِ الحُسْنى كِنايةٌ عن رضا اللهِ تعالى على إبراهيمَ عليه السَّلامُ وأهله (٣).

في السِّباقِ والسِّياقِ(٤).

- وفي قولِه: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنُ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ ﴾ تأخيرُ الفاعلِ ﴿ ٱلرَّوْعُ ﴾ عن الجارِّ والمجرورِ ﴿ عَنْ إِبْرَهِيمَ ﴾؛ لأنَّه مَصَبُّ الفائدةِ؛ فإنَّ بِتَأْخيرِ ما حَقُّه التَّقديمُ تَبْقى النَّفسُ مُنتظِرةً إلى وُرودِه، فيتَمكَّنُ فيها عِندَ وُرودِه إليها فضْلَ تَمكُّنِ (٥).

- والتَّعريفُ في ﴿ٱلرَّوْعُ ﴾ وفي ﴿ٱلْبُشُرَىٰ ﴾ تعريفُ العهْدِ الذِّكْريِّ، وهما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٢/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





المذكورانِ آنفًا(١).

- وقولُه: ﴿ يُجَادِلُنَا ﴾ هو جوابُ ﴿ فَلَمَّا ﴾، وصِيغَ بصيغةِ المضارعِ؛ لاستحضارِ الحالةِ العجيبةِ (٢).

- قولُه: ﴿ لَكَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ﴾ (الأوَّاهُ) فيه كنايةٌ عن شِدَّةِ اهتمامِه عليه السَّلامُ بهُموم النَّاسِ، وأصلُه الَّذي يُكثِرُ التَّأَقُّةُ (٣).

٧ - قوله: ﴿ يُتَإِثْرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَدًا ۗ إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾

- جملةُ ﴿ يَاإِنزَهِمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَآ ﴾ مَقولُ مَحذوفٍ دلَّ عليه المقامُ، وهو مِن بَديعِ الإيجازِ، وهو وَحيٌ مِن اللهِ إلى إبراهيمَ عليه السَّلامُ، أو جوابُ الملائكةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فإذا كان مِن كلامِ اللهِ فقولُه: ﴿ أَمْ رُبِّكَ ﴾ الملائكةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فإذا كان مِن كلامِ اللهِ فقولُه: ﴿ أَمْ رُبِّكَ ﴾ إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ؛ لإدخالِ الرَّوْعِ في ضميرِ السَّامعِ (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٣/١٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٤/١٢).



#### الآيات (۷۷-۸۲)

## غريبُ الكُلمات:

﴿ سِيَّ عَبِمْ ﴾: أي: ساءَه مَجيئُهم، مِن السُّوءِ: وهو كُلُّ ما يَغُمُّ الإنسانَ مِن الأمورِ الدُّنيويَّةِ والأُخرويَّةِ (١).

﴿ وَضَاقَ مِهِمْ ذَرُعًا ﴾: ذَرعُ الإنسانِ: مُنتهى طاقتِه التي يحمِلُها بمشَقَّة. يُقالُ: ضاق بهذا الأمرِ ذَرعًا: إذا تكلَّفَ أكثَرَ ممَّا يُطيقُ فعجَزَ، وأصلُ (ذرع): يدُلُّ على امتدادٍ، وتحَرُّكٍ إلى قُدُم (٢).

﴿ عَصِيبٌ ﴾: أي: شَديدٌ شَرُّه، عظيمٌ بلاؤه، كأنه قد عُصِب به الشرُّ والبلاءُ، أي: شدُّ به، مأخوذٌ مِن العصابةِ التي تُشدُّ بها الرأسُ، وأصلُ (عصب): يدلُّ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٤٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٢)، (( تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٤)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١١/١١).



ربطِ شَيءٍ بشيءٍ (١).

﴿ يُهُرَعُونَ ﴾: أي: يُسرِعونَ، وأصلُ (هرع): يدلُّ على حركةٍ واضطرابٍ (٢). ﴿ يُكُنِ ﴾: أي: عشيرةٍ، ورُكْنُ الشَّيءِ: جانِبُه الأقوى، وأصلُ (ركن): يدلُّ على قوَّةٍ (٣).

﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْكِلِ ﴾: أي: ببقيَّةٍ تبقَى مِن آخِرِه، أو بقِطعةٍ منه، وأصلُ (قطع): يدلُّ على صَرم، وإبانةِ شَيءٍ مِن شَيءٍ (١٠).

﴿ سِجِيلِ ﴾: أي: طينٍ مُتحَجِّرٍ، وقيل: أصلُها فارسيُّ (سَنكِ وكِل) أَي: الحَجَر والطِّين (٠٠٠).

﴿ مَنضُودِ ﴾: مَوضوعِ بعضُه على بعض، أو مُتَتابعٍ، وأصلُ (نضد): يدُلُّ على ضَمِّ شَيءٍ إلى شيءٍ في اتِّساقٍ وجَمع (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٩٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٨)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٩٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۳۳). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٥٠٨/١٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٠١)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٨)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/ ٢٦٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٠٠)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٥)،





## ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾: أي: مُعَلَّمةً؛ من السِّيماءِ: أي: العلَّامةِ(١).

## المعنَى الإجماليُّ:

تُبَيِّنُ لنا الآياتُ حالَ لوطٍ عليه السَّلامُ لَمَّا جاءته الملائِكةُ؛ أَنَّه ساءه مجيئُهم واغتمَّ لذلك؛ خوفًا عليهم مِن قَومِه، وقال: هذا يومُ بلاءٍ وشِدَّةٍ، وأنَّ قومَه جاؤوه يُسرِعونَ المشيَ إليه لطلَبِ الفاحشةِ، وكانوا مِن قبلِ مجيئهم يأتونَ الرِّجالَ شَهوةً مِن دونِ النِّساءِ، فقال لوطٌ لهم: هؤلاء نِساءُ أمَّتي تَزَوَّجوهنَّ؛ فهنَّ أطهرُ لكم ممَّا تُريدونَ، فاخشَوُ اللهَ واحذروا عقابَه، ولا تفضحوني بالاعتداء على ضيفي، أليس منكم رجلُّ ذو رَشَد ينهى من أراد ركوبَ الفاحشةِ، فيحولُ بينهم وبين ذلك؟ فقالوا له: لقد علمتَ من قبلُ أنَّه ليس لنا في النِّساءِ مِن حاجةٍ أو رغبةٍ، وإنَّك لَتعلَمُ ما نريدُ، فقال لهم حين أبوا إلَّا فعلَ الفاحشةِ: لو أنَّ لي بكم قوَّةً وأنصارًا معي، أو أركنُ إلى عشيرةٍ تمنَعُني منكم!

قالت الملائكةُ: يا لوطُ إنَّا رسُلُ ربِّك أرسَلنا لإهلاكِ قومِك، وإنَّهم لن يصلوا إليك، فاخرُجْ أنت وأهلُك ببقيَّةٍ من اللَّيلِ، ولا يلتَفِتْ منكم أحدٌ وراءَه إلَّا امرأتك فلا تخرج معكم؛ لأنه سيُصيبُها ما أصاب قومَك من الهلاكِ، إنَّ مَوعِدَ هلاكِهم الصُّبحُ، وهو موعِدٌ قريبُ الحُلولِ. فلمَّا جاء أمرُنا بهلاكِ قوم لوطٍ جعَلْنا عاليَ قراهم التي كانوا يعيشونَ فيها سافِلَها، فقَلَبْناها، وأمطَرْنا عليهم حجارةً مِن طينٍ متصلِّب، قد صُفَّ بعضُه إلى بعض، مُعلَّمةً عند اللهِ بعلامةٍ مَعروفةٍ لا تُشاكِلُ حِجارةَ الأرض، وما هذه الحِجارةُ التي أمطَرَها اللهُ بعلامةٍ مَعروفةٍ لا تُشاكِلُ حِجارةَ الأرض، وما هذه الحِجارةُ التي أمطَرَها اللهُ

<sup>((</sup>غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٣٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٨٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨١).





على قَوم لوطٍ- مِن الظالمين ببعيدٍ أن يُمْطَروا بمِثلِها.

## مُشكِلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنكُ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾

وَلِلّا اَمْرَانُكَ ﴾ قُرِئَ ﴿ اَمْرَانَكَ ﴾ بالنّصب والرّفع؛ أمّا النّصبُ: فعلى أنّه مُستنتى متّصِلٌ مِن (أهلك) في قولِه: ﴿ فَأَسْرِ فِأَهْلِكَ ﴾، والمعنى: لا تَسْرِ بها. وجُملةُ ﴿ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ﴾ مُعترِضةٌ بين المُستثنى والمُستثنى منه. وأمّا الرّفعُ: فعلى أنّ (امْرَأَتُكَ) بدلٌ مِن ﴿ أَحَدُ ﴾ الواقعُ في سياقِ النّهي ﴿ وَلا يَلْنَفِتْ ﴾، وهو في معنى النّفي. وقيل: إنّ الاستثناءَ على كِلتا القِراءتينِ مُنقَطعٌ مِن جُملةِ الأمرِ ﴿ فَأَسْرِ فِأَهْلِكَ ﴾، بِدَليلِ سُقوطِ جُملةِ النّهي ﴿ وَلا يَلْنَفِتْ مِنصُمُ أَحَدُ ﴾ في قراءة ابنِ مسعود، ويكونُ النّصبُ فيها على الاستثناءِ المُنقطع، والرّفعُ على أنّ (امْرَأَتُكَ) مبتدأٌ، و﴿ إِنّهُ مُصِيبُهُم اَ أَصَابَهُم ﴾ جملةُ الحَبَر، وجملةُ المبتدأ وحبَرِه في محلّ نصبٍ على الاستثناءِ المُنقطع، ويقوِّي كونَ الاستثناءِ مُنقطِعًا أنّ مثلَ هذه الآيةِ جاءت في سورةِ الحِجرِ، وليس فيها استثناءُ البنّة؛ قال تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ النّيلِ وَاتّبِعُ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُ وَامْضُواْ حَدُثُ ثُومُرُونَ ﴾ وقيل غيرُ ذلك (۱).

## تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَلذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۳۷۱- ۳۷۲)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣٦٥-٣٦٩)، ((بدائع الفوائد)) لابن الله (ص: ۷۷۹-۷۸۰)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٦٥-٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٦).



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا انقضى أمرُ إنبائِهم ببِشارةِ الأولياءِ، وهلاكِ الأعداءِ، وعُلِمَ من ذلك أنَّهم لا يَنزِلونَ إلَّا للأمورِ الهائلةِ، والأحوالِ المُعجِبةِ؛ أخذَ يقُصُّ أمرَهم مع لوطٍ عليه السَّلامُ(١).

# ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾.

أي: ولَمَّا جاءت الملائكةُ نبيَّنا لوطًا عليه السَّلامُ- ولم يعلَمْ أنَّهم ملائِكةٌ-ساءه مجيئُهم، وضاقتْ نفسُه غَمَّا بحُضورِهم؛ خوفًا عليهم مِن قَومِه (٢).

# ﴿ وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾.

أي: وقال لوطٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّه سيحتاجُ إلى مُدافعةِ قَومِه عن أضيافِه: هذا يومٌ شديدٌ شَرُّه، عظيمُ البَلاءِ (٣).

﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَعَوْمِ هَوُكَا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَعَوْمِ هَوُكَا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَعَوْمِ هَوُكَا يَعْمَلُونَ فِي ضَيْفِيَ ۚ ٱللَّهَ مِنكُمْ رَجُلُّ مَجُلُّ رَجُلُ رَجُلُ مَا تَعْمُوا اللّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱللّهَ مِنكُمْ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ مَا اللّهَ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱللّهَ مِنكُمْ وَكُلُ مَا اللّهُ وَلَا تَخْرُونِ فِي ضَيْفِي ۗ ٱللّهُ مِنكُمْ رَجُلُ رَجُلُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ قَالَ يَعْمَلُونَ السَّيْمِ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ السَّيْمِ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ السَّيْمِ مِنكُمْ وَكُلُولُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ السَّيْمِ مَن السَّيْمِ مَا يَعْمَلُونَ السَّيْمِ مَا يَعْمَلُونَ السَّيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ السَّيْمِ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُونُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ لَكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ لَكُمْ أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمُ لَلْكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا يَعْمُ لَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا يَعْمُ لَهُ اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾.

أي: وجاء لوطًا قومُه يُسرِعونَ إليه (٤)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٩٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٥٨٣/٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩٤/ ١٢٤).
 القرطبي)) (٩/ ٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٤/ ١٢٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٩٤)، ((الهداية)) لمكي (٥/ ٣٤٤٢)، ((تفسير القرطبي))
 (٩/ ٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۹٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۷٤)، ((تفسير ابن كثير))
 (٤/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٨٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٨٨).





كما قال تعالى: ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَـةِ يَسْتَبْثِرُونَ \* قَالَ إِنَّ هَـَـُوُلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ \* وَالنَّهُ وَلَا تُخْـزُونِ ﴾ [الحجر: ٦٧ – ٦٩].

# ﴿ وَمِن فَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾.

أي: ومن قبلِ مجيءِ الرُّسُلِ(١) إلى لوطٍ كانوا على عادتِهم يأتونَ الرِّجالَ في أدبارِهم، فجاؤوا إلى الأضيافِ لذلك(٢).

# ﴿ قَالَ يَنْقُومِ هَنَّؤُلُآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾.

أي: قال لوطُ مُدافِعًا عن أضيافِه: يا قومِ هؤلاء نِساءُ أُمَّتي فانكِحوهنَّ؛ فهذا أطهَرُ لكم مِن إتيانِ الذُّكورِ<sup>(٣)</sup>.

(۱) قال ابن جرير: (من قبلِ مجيئهم إلى لوطٍ كانوا يأتونَ الرجال في أدبارهم). ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲/ ۵۰۲).

وقال القرطبي: (أي ومِن قبل مجيءِ الرُّسُل. وقيل: من قبل لوطٍ). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲/ ۰۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۹٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۷۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۳۷).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/۳۳۷)، ((تفسير المنار)) ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/۱۲).

وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بـقَولِه ﴿ بَنَاقِ ﴾: نساءُ أمَّتِه عليه السَّلام: ابنُ جريرٍ، وابنُ كثير، ومحمد رشيد رضا، وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

قال القرطبي: (وقالت فِرقةٌ- منهم مجاهدٌ وسعيدُ بنُ جبيرٍ- أشار بقوله: ﴿ بَنَانِي ﴾ إلى النِّسَاءِ جُملةً؛ إذ نبيُّ القومِ أَبُّ لهم، ويُقَوِّي هذا أنَّ في قراءةِ ابنِ مسعود ﴿ ٱلنِّيُّ أَوْلِى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنْفُسِمٍمُّ وَأَرْوَجُهُمُ أُمُّمَهُمُهُمُ ﴾ [الأحزاب: ٦] ﴿ وَهُوَ أَبُ لَهُمْ ﴾). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٧٦).

قال الشنقيطي: (وبهذا القَولِ قال كثيرٌ من العلماء.

وهذا القولُ تُقَرِّبُه قرينةٌ وتُبعِدُه أخرى؛ أمَّا القرينةُ التي تقَرِّبُه فهي: أنَّ بناتِ لوطٍ لا تَسَعُ جَميعَ رِجالِ قَومِه كما هو ظاهِرٌ، فإذا زوَّجَهنَّ لرجالِ بقَدرِ عَددِهنَّ بَقِي عامَّةُ رجالِ قَومِه لا أزواجَ لهم، فيتعَيَّن أنَّ المرادَ عمومُ نِساءِ قومِه، ويدُلُّ للعُمومِ قَولُه: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذَّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ أَزْوَكِمُمُ ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]، وقولُه: ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النَّمَلَ النَّمُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النَّمَا فَ النَّمَل : ٥٥]، ونحو ذلك من الآيات.



كما قال تعالى حاكيًا قولَ لوطٍ لِقَومِه: ﴿ قَالَ هَتَوُلَآءِ بَنَاتِنَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾ [الحجر: ٧١].

# ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخَذُّونِ فِي ضَيْفِيٓ ﴾.

أي: فاخشَوُا اللهَ، واحذَروا عقابَه، ولا تُذِلُّوني وتُهينوني بانتهاكِ حُرمةِ ضُيوفي بفِعل الفاحشةِ بهم (١).

وأمَّا القرينةُ التي تُبعِدُه: فهي أنَّ النبيَّ ليس أبّا للكافراتِ، بل أَبُوَّةُ الأنبياءِ الدينيَّةُ للمؤمنينَ دون الكافرينَ، كما يدُلُّ عليه قولُه: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية، وقد صرَّح تعالى في «الذاريات»: بأنَّ قَومَ لوط ليس فيهم مُسلِمٌ إلّا أهلَ بَيتٍ واحدٍ، وهم أهلُ بيتِ لوط، وذلك في قولِه: ﴿ فَمَا وَهُمَ نَا فَهُمُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٦]). ((أضواء البيان)) (٢/ ١٩٠).

وقيل: المرادُ بَبَناتِه عليه السَّلامُ هنا: بناتُه مِن صُلبِه. أي: عَرَضَ على قَومِه أن يتزوَّجوهنَّ. وممَّن قال بذلك: البغوي، وابنُ عطيةَ، وابنُ القيمِ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٢/ ٥٩٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٩٤)، ((الجواب الكافي)) (ص: ١٧٢).

وقال ابن الجوزي: (فإن قيل: كيف عرضَ تزويجَ المُؤمِناتِ على الكافرين؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنَّه قد كان يجوزُ ذلك في شريعته، وكان جائزًا في صدر الإسلام حتى نُسِخَ. قاله الحسن. والثاني: أنَّه عَرض ذلك عليهم بشَرطِ إسلامِهم. قاله الزجَّاج، ويؤكِّدُه أنَّ عَرْضَهنَ عليهم موقوفٌ على عقد النكاح، فجاز أن يَقِفَ على شرط آخرَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٩٠). وقال القاسمي: (ظاهرٌ أنَّه عليه السَّلامُ كان واثقًا بأنَّ قومَه لا يُؤثِرونَهنَّ بوَجهِ ما، مهما أطرى وأطنَب، وشوَّق ورَغَّب، فكان إظهارُه وقاية ضيفانِه وفداءَهم بهنَّ - مع وثوقِه المذكورِ وجزْمه- مُبالغةً في الاعتناء بحمايتهم، وقيامًا بالواجِبِ في مثل هذا الخَطبِ الفادحِ الفاضِح، الذي يَدوم عارُه وشَنارُه، من الدفاع عنهم بأقصى ما يمكِنُ؛ لكيلا يُنسَبَ إلى قصور، وليُعلَم أنْ لا غايةَ وراء هذا لِمَن لا رُكْنَ له مِن عَشيرة أو قبيلة، فذلك غايةُ الغاياتِ في حَيطتِهم ووقايتِهم. وفي قوله: ﴿ هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ﴾ مِن التَّشويق، على مرأًى مِن ضِيفانِه ومَسمَع، ما فيه مِن زيادةِ وفي قوله: ﴿ هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ﴾ مِن التَّشويق، على مرأًى مِن ضِيفانِه ومَسمَع، ما فيه مِن زيادةِ الكَرَم والإكرام، ورعاية الذَّمام. وبالجُملةِ فهو ترغيبٌ بمُحالِ الوقوعِ باطنًا، وإعذارٌ لِنُزلائِه الكَرَم والإكرام، ورعاية الذَّمام. وبالجُملة فهو ترغيبٌ بمُحالِ الوقوعِ باطنًا، وإعذارٌ لِنُزلائِه ظهرًا. والله أعلم). ((تفسير القاسمي)) (١٩/ ١٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۲/٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (۹/۷۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/۱۸۸).





## ﴿ أَلَيْسَ مِنكُورٌ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾.

أي: أليسَ منكُم رجلٌ ذو رَشَدٍ وخيرٍ، فينهاكم عن طلَبِ الفاحِشةِ بضُيو في (١٠؟! ﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: قالوا له: لقد علمت - يا لوطُ - ما لنا في النّساءِ مِن حاجةٍ أو رغبةٍ (٢) وإنّك لتعلّمُ أنّنا نريدُ الرّجالَ دون النّساءِ (٣).

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾.

أي: قال لوطٌ لَمَّا رأى إصرارَ قَومِه على طلَبِ الفاحشةِ مِن ضُيوفِه، وعَجَزَ عن ردِّهم: ليتَ لي أنصارًا وأعوانًا يُعينونَني على رَدِّكم (١٠).

# ﴿ أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).

(٢) قال ابنُ الجوزي: (قولُه تعالى: ﴿ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ فيه قولان: أحدُهما: ما لنا فيهنَّ حاجةٌ، قاله أبو صالحٍ عن ابنِ عباسٍ. والثاني: لسنَ لنا بأزواجٍ فنستحقهنَّ، قاله ابنُ إسحاقَ وابنُ قتيبةً). ((تفسير أبن الجوزي)) (٢/ ٣٩٠).

وممَّن قال بالأوَّل من المفسِّرين: ابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٨).

وممَّن قال بالثَّاني: ابنُ جريرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٠٧).

ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٥٨٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١٢ / ١١١).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٣٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۸۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۹/۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۰/۱۲).
- وقال البغوي: (أراد قُوَّةَ البدَنِ، أو القوَّةَ بالأتباعِ). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٥٩). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٩١)، ((تفسير الرازي)) (٨٨/ ٣٨٠).



أي: أو ألجاً وأنضَمُّ إلى عشيرةٍ تمنَعُني وتعصِمُني منكم، فأحولُ بينكم وبين ما تريدونَ مِن ضيوفي (١).

عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَرحَمُ الله لوطًا؛ لقد كان يأوي إلى رُكن شَديدٍ))(٢).

﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ ۚ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلْيُسَ ٱلصَّبُحُ بِقَرِيبٍ (١٠٠٠) ﴾.

# ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ﴾.

أي: قالت الملائِكةُ للوطِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لَمَّا اشتدَّ به الكَربُ: إنَّا ملائِكةُ رَبِّك، أرسَلنا لإهلاكِ قَومِك؛ فلن يَصِلوا إليك بمكروهٍ، فاطمئِنَّ وهوِّنْ على نفسك (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَا سِي َ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَزُنَ ۚ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنبِينَ \* إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٣- ٣٤].

وقال سُبحانه: ﴿ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَ فَطَمَسْنَا آعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ [القمر: ٣٧].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۸، ۵)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۷۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۲۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵۸۳، ۵۸۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳۰ / ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٧٢) ومسلم (١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٢)، ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٠).





# ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ ﴾.

أي: فاخرُجْ أنت وأهلُك مِن أرضِ قَومِك بعد مُضيِّ وقتٍ مِن اللَّيلِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ \* قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنَكَرُونَ \* قَالُواْ بَلْ حِثْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ \* وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ \* فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِّنَ ٱلنَّيْلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدٌ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [الحجر: يقطع مِّنَ ٱلنَّيلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدٌ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [الحجر: 10-71].

# ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثَرِ في التَّفسيرِ:

في قَولِه تعالى: ﴿ أَمْرَأَنَّكَ ﴾ قراءتانِ:

١- ﴿ امْرَأَتُكَ ﴾ بضم التاء، قيل: الاستثناءُ منقطعٌ مِن جُملةِ الأمرِ ﴿ فَأَسْرِ الْمَالَمُمُ ﴾، وقيل: معنى: الأَمْلِكَ ﴾، و﴿ امْرَأَتُكَ ﴾ مبتدأٌ خبرُه ﴿ إِنَّهُ, مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ ﴾، وقيل: معنى: ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ ﴾ أي: لا يتخلّف منكم أحدٌ إلا امرأتُك، وقيل غيرُ ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲) ٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۷۹، ۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۳۰).

قال الشنقيطي: (﴿ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلنَّلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُّ أَحَدُّ إِلَّا اَمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ ﴾ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنَّه أمر نبيَّه لوطًا أن يسري بأهله بقطع من اللَّيلِ، ولم يبيِّنْ هنا هل هو من آخرِ اللَّيلِ، أو وسَطِه أو أوَّله، ولكنَّه بيَّن في «القمر» أنَّ ذلك من آخرِ اللَّيلِ وقتَ السَّحرِ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَالَ لُولِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر: ٣٤]، ولم يبيِّنْ هنا أنَّه أمرَه أن يكونَ مِن ورائِهم وهم أمامَه، ولكنَّه بيَّن ذلك في «الحِجر» بقوله تعالى: ﴿ فَأَسِّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ النَّيلِ وَاتَبِعُ أَدَبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُم الْحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٥]). وأضواء البيان)) (١٩٠/ ١٩٠- ١٩١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بهذه القراءةِ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٩٠). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٩٠)، ((حجة



٢ ﴿ أَمْرَأَنكَ ﴾ بفتح التاء، أي: فأسْرِ بأهلِك إلَّا امرأتَك، على أن لوطًا أُمِر
 أن يسريَ بأهلِه سوَى زوجتِه، فإنَّه نُهي أن يسريَ بها(١).

# ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ ﴾.

أي: ولا ينظُرْ أحدُّ منكم وراءَه، واستَمِرُّوا ذاهبينَ، إلَّا امرأتَك، فلا تُخرِجُها عكم (٢).

# ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾.

أي: إنَّه مُصيبٌ امرأتك -يا لوطُ- العذابُ الذي أصاب قو مَك (٣).

القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٤٧–٣٤٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٤٣)، ((الدر المصون)) للبن زنجلة (ص: ٣٦٥)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٦٥)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: ٥٥٨).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٩٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٩٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٤٥-٥١٥)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٤٨).

قال الشنقيطي بعدَ أن ذكر أنَّه على قراءة الجمهور (بالنصب) فهو لم يَسْرِ بها، وأنَّ ظاهرَ القراءة الثانية (بالرفع) - على أحدِ الأوجه -: أنَّه أسرَى بها والتفتَتْ فهلَكتْ، قال: (الظاهِرُ أنَّ وجهَ النانية (بالرفع) - على أحدِ الأوجه -: أنَّه أسرَى بها والتفتَتْ فهلَكتْ، قال: (الظاهِرُ أنَّ وجهَ الجمعِ بين القراءتينِ المذكورتينِ أنَّ السِّرَ في أمرِ لوطٍ بأن يسريَ بأهله هو النَّجاةُ من العذاب الواقع صُبحًا بقوم لوط، وامرأةُ لوطٍ مُصيبها ذلك العذابُ الذي أصاب قومَها لا محالة، فنتيجةُ إسراء لوطٍ بأهلِه لَم تدخُلْ فيها امرأتُه على كلا القولينِ، وما لا فائدةَ فيه كالعدم، فيستوي معنى أنَّه تركها، ولم يَسْرِ بها أصلًا، وأنَّه أسرى بها وهلكت مع الهالكينَ. فمعنى القولينِ راجعٌ إلى أنَّه اللكة، وليس لها نفعٌ في إسراء لوطٍ بأهلِه، فلا فرقَ بين كونها بَقِيَت معهم، أو خَرَجَت وأصابَها ما أصابهم. فإذا كان الإسراءُ مع لوطٍ لم يُنجِها من العذابِ، فهي ومَن لم يسْرِ معه سواءٌ، والعلم عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (٢/ ١٩١).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٩١).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥١٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦).





كما قال تعالى: ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهَلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ, فَذَرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَنْبِيِنَ ﴾ [النمل: ٥٧].

# ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾.

أي: إنَّ مَوعِدَ إهلاكِ قَومِك -يا لوطُ- الصُّبحُ بعد انقضاءِ هذه اللَّيلةِ، أليس وقتُ الصبح بقريبِ لنُزولِ العذابِ بهم (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴾ [الحجر: ٦٦].

وقد بيَّن الله تعالى أنَّ صبيحةَ العذابِ وقَعتْ عليهم وقتَ الإشراقِ، وهو وقتُ طلوع الشمسِ(٢)، وذلك في قولِه: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [الحجر: ٧٣].

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ اللهُ ﴾.

## ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ فَاجَعَلْنَا عَلِيكَا سَافِلَهَا ﴾.

أي: فلمَّا جاء أمرُنا بهلاكِ قومٍ لُوطٍ، جَعَلْنا عاليَ قراهم أسفَلَها(٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ [الحجر: ٧٤].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥١٥)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٥٠٩)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٥٨٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٩٢).

قال القاسمي: (أي: مَوعِدُهم بالهلاكِ الصُّبحُ، والجملةُ كالتعليلِ للأمرِ بالإسراءِ، أو جوابٌ لاستعجالِ لوطٍ واستبطائِه العذابَ، أو ذُكِرَت ليتعجَّلَ في السَّيرِ؛ فإنَّ قُربَ الصُّبحِ داعٍ إلى الإسراع في الإسراءِ، للتَّباعُدِ عن موقع العذابِ). ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء الييان)) للشنقيطي (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٤ / ١٣٤).





## ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴾.

أي: وأرسَلْنا على قرى قَومِ لوطٍ حِجارةً مِن طينٍ، شديدِ القوةِ، قد ضُمَّ بعضُه إلى بعضٍ، فصار حجارةً(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [النمل: ٥٨].

﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّك ﴾.

أي: حجارةً مُعلَّمةً عند اللهِ بعلاماتٍ (٢).

﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾.

أي: وما هذه الحِجارةُ -التي أُمطِرَت على قوم لوطٍ- ببعيدةٍ مِن الظالمين

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٢٥، ٥٢٨، ٥٢٩)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٥١٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۸۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۹۲).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۸۳)، ((تفسير ابن كثير))
 (۲/ ٤).

قال القرطبي: (﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ أي معلمةً، من السيما وهي العلامةُ، أي كان عليها أمثالُ الخواتيمِ. وقيل: مكتوبٌ على كلِّ حجرٍ اسمُ مَن رُمي به، وكانت لا تشاكلُ حجارةَ الأرضِ). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨٣).





الفاعلينَ مثلَ فِعلِهم (١١)؛ فلْيَحذروا أن يُصيبَهم ما أصابَهم (٢).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ تضمَّن البيانَ
 عمَّا يُوجبُه حالُ المؤمنِ إذا رأى مُنكرًا لا يقدِرُ على إزالتِه؛ أنَّه يتحَسَّرُ على فَقدِ
 قوة أو مُعين على دَفعِه؛ لحرصِه على طاعة ربِّه، وجَزَعِه مِن مَعصيتِه (٣).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ لَو أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى ٓ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ فيه أنَّ المؤمنَ إذا رأى منكَرًا لا يقدِرُ على إزالته أنْ عليه أن يُنكِرَ بلسانه ثم بقلبه إذا لم يُطِق الدفعَ (٤).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنْوُدٍ \* مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَا هِى مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ التَّعبيرُ بصفةِ ﴿ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وكون العقوبةِ آيةً مُرادةً لا مُصادفةً؛ يجعَلُ العبارةَ عِبرةً لكُلِّ الأقوامِ الظَّالِمةِ في كلِّ زمانٍ، وإن كان العذابُ يختَلِفُ باختلافِ الأحوالِ مِن أنواع الظَّلم وكثرتِه زمانٍ، وإن كان العذابُ يختَلِفُ باختلافِ الأحوالِ مِن أنواع الظُّلم وكثرتِه

<sup>(</sup>۱) وممن اختار هذا المعنى المذكور: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٩٣).

وقيل: المرادُ بقولِه: ﴿ ٱلظَّلَالِمِينَ ﴾ مُشركو قُرَيشٍ، وممن اختار هذا: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٣١).

وممن رُوي عنه هذا القولُ من السلفِ: مجاهدٌ، وقتادةُ، والسديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ٢٩ ٢٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٣٢)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٤/ ٢٥٥).

وقيل: المرادُ بقولِه: ﴿ وَمَا هِمَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ قومُ لوط، والمعنى: أنَّ الحجارةَ لم تكنْ لتخطيءَ قومَ لوط، وضعَّفه الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٨٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (١٠/ ٢٩٤) (١٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٣/ ٢٢٧).



وعُمومِه وما دونَهما(١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قول الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِيٓءَ ﴾ أي: حصَلَت له المساءةُ بسببِ مجيئهم إلى قريتِه؛ لِما يعلَمُ مِن لُؤمِ أهلِها، والتَّعبيرُ عن هذا المعنى بالمبنيِّ للمفعولِ أوقَعُ في النَّفسِ وأرشَقُ (٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ سؤالٌ: وهو أن يقالَ: إنَّ قولَه ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ سؤالٌ: وهو أن يقالَ: إنَّ قولَه ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ من باب أفعل التَّفضيلِ، فيقتضي أن يكونَ الذي يطلبونه من الرِّجالِ طاهرًا، ومعلومٌ أنَّه مُحرَّمٌ فاسِدٌ نَجِسٌ، لا طهارة فيه البتَّة، فكيف قال: ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾؟!

والجوابُ: أنَّ صيغةَ التفضيلِ قد تُطلق في القرآنِ واللغةِ مرادًا بها الاتصافُ، لا تفضيلُ شيءٍ على شيءٍ (٣)، وأيضًا فهذا جارٍ مجرى قولِه تعالى: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ لا تفضيلُ شيءٍ على شيءٍ (١٦)، وأيضًا فهذا جارٍ مجرى قولِه تعالى: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرُ فيها، نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ لا خيرَ فيها، وكقولِه صَلى اللهُ عليه وسَلم لَمَّا قيل يومَ أحدُ: اعلُ هُبُلُ، قال: ((اللهُ أعلى وأجَلُّ))(١٤)؛ إذ لا مماثلةَ بين اللهِ - عزَّ وجلَّ - والصَّنم، وإنَّما هو كلامٌ خرجَ مَخرجَ المقابلةِ (١٠).

٣- قولُه: ﴿ وَلَا تُخُرُونِ فِي ضَيِّفِي ﴾، أي: لا تَجعَلوني مَخْزيًّا عِندَ ضَيْفي؛ إذ يَلحَقُهم أَذًى في ضِيافَتي؛ لأنَّ الضِّيافةَ جِوارٌ عندَ ربِّ المنزِلِ، فإذا لَحِقَت

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١٤/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٣٩) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٩٦).





الضَّيفَ إهانةٌ كانت عارًا على ربِّ المنزلِ(١).

٤- قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يُصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱليَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنصَّمُ أَحَدُ ﴾ يحتمل أن سِرَّ النَّهي عن الالتفاتِ إذا كان بمعنى النَّظْرِ إلى وراءٍ - هو أن يجدُّوا في السَّيرِ؛ فإنَّ من يلتَفِتُ إلى ورائِه لا يخلو عن أدنى وقفة، أو ألَّا يَرَوا ما ينزِلُ بقَومِهم من العذابِ فيرقُّوا لهم (٢)، لا يخلو عن أدنى وقفة، أو ألَّا يَرَوا ما ينزِلُ بقومِهم من العذابِ فيرقُّوا لهم ويحتملُ أنَّ سببَ النَّهي عن الالْتِفاتِ التَّقصِّي في تحقيقِ معنى الهجرة غضبًا لحُرماتِ اللهِ، بحيث يَقطعُ التَّعلُّقَ بالوطنِ، ولو تَعلُّقَ الرُّوية، وكان تَعْيينُ اللَّيلِ للخُروجِ؛ كَيْلا يُلاقِيَ مُمانَعةً مِن قومِه أو مِن زَوْجِه فيَشُقَ عليه دِفاعُهم (٣).

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ
 إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ اللهِ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ فيه أنَّ المرأة والأولاد مِن الأهل (٤).

٦ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ﴾ ابتدأ الملائِكةُ خِطابَهم لوطًا عليه السَّلامُ بالتَّعريفِ بأنفُسِهم؛ لتعجيلِ الطُّمأنينةِ إلى نفسِه، لأنَّه إذا علمَ أنَّهم ملائِكةٌ علِمَ أنَّهم ما نزلوا إلَّا لإظهارِ الحَقِّ (٥).

٧- صرَف اللهُ الكفَّارَ عن لُوطٍ عليه السَّلامُ، فرَجَعوا مِن حيثُ أتوا، ولو أزال عَن الملائكةِ التَّشكُّلَ بالأجسادِ البشَريَّةِ فأخفاهم عن عُيونِ الكُفَّارِ لحَسِبوا أَنَّ لوطًا عليه السَّلامُ ولذلك قال له الملائكةُ: ﴿ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾، ولم يَقولوا: لن يَنالوا؛ لأنَّ ذلك معلومٌ؛ فإنَّهم لَمَّا الملائكةُ: ﴿ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾، ولم يَقولوا: لن يَنالوا؛ لأنَّ ذلك معلومٌ؛ فإنَّهم لَمَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣١).



أعلَموا لوطًا عليه السَّلامُ بأنَّهم ملائكةٌ ما كان يَشُكُّ في أنَّ الكفَّارَ لا يَنالونَهم، ولكنَّه يَخْشى سَوْرتَهم أن يتَّهِموه بأنَّه أخْفاهم (١).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ... ﴾ في هذه القِصّة إثباتُ الملائكة، وأنّهم أحياءٌ، ناطِقونَ، مُنفَصِلونَ عن الآدميّينَ، يخاطِبونَهم ويرونَهم في صورِ الآدميّينَ أحيانًا - الأنبياءُ وغيرُ الأنبياء - كما رأتهم سارةُ امرأةُ الخليلِ عليه السّلامُ، وكما كان الصّحابةُ يَرَون جبريلَ إذا جاء، لَمّا جاء في صورةِ أعرابيّ (٢)، وتارةً في صورةِ دِحيةَ الكَلبيّ (٣).

9 - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾ لعلَّ جَعْلَ الصُّبح ميقاتًا لهلاكِهم؛ لِكونِ النُّفوسِ فيه أسكنَ وأودعَ، والرَّاحةُ فيه أجمَعُ (١٠)، فيكونُ حُلولُ العذابِ حينَئذٍ أفظَعَ، ولأنَّه أنسَبُ بكوْنِ ذلك عِبرةً للنَّاظِرين (٥٠).

• ١ - لما قلَب قومُ لوطٍ الأوضاعَ بإتيانِ الذُّكورِ دونَ الإناثِ؛ كان جزاؤُهم مِن جنسِ عملِهم، فقلَب الله عليهم قُراهم، قال الله تعالى: ﴿جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾(١).

١١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً ﴾ استدلَّ به من قال بِرَجمِ الفاعل والمفعولِ به في اللُّواطِ أُحصِنا أو لا(٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ما أخرجه البخاري (٤٧٧٧)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (١/ ١٩٦).

ويُنظر ما أخرجه البخاري (٣٦٣٤)، ومسلم (٢٤٥١) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٥١).

قال الشنقيطي: (وحجةُ مَن قال: إنَّ قتلَه بالرجمِ هو ... روايةُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، ومجاهدٍ، عن ابنِ





١٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾ عبَّرَ بالرِّبِّ إشارةً إلى كثرة إحسانِه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّه إنَّما أمَرَه بالإنذارِ رحمةً لأمَّتِه التي جعَلَها خيرَ الأُمَم، وسيجعَلُها أكثَرَ الأمَم، ولا يُهلِكُها كما أهلَكَهم(١).

١٥ - في قولِه: ﴿ وَمَاهِى مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ جُرِّد (بَعِيد) عن تاءِ التَّأنيثِ مع كونِه خبَرًا عن الحجارة، وهي مؤنَّتُ لفْظًا، ومع كونِ (بَعِيد) هنا بمَعْنى (فاعِلٍ) لا بمَعْنى (مفعولٍ)؛ فالشَّانُ أن يُطابِقَ مَوصوفَه في تأنيثِه، ولكنَّ العرَبَ قد يُجْرون (فَعيلًا) الَّذي بمَعْنى (مفعولٍ) إذا جَرى على مؤنَّثٍ غيرِ حقيقيِّ التَّأنيثِ زيادةً في التَّخفيفِ، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ على مؤنَّثٍ غيرِ حقيقيِّ التَّأنيثِ زيادةً في التَّخفيفِ، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، وقولِه: ﴿ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبٌ مِّنَ اللّهَ عِيدٍ اللّه وقيل: إِنَّ (بَعِيد) صفةٌ لِمَحذوفٍ، أي: بِمَكانٍ بعيدٍ، أو بشيءٍ بعيدٍ (۱).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ فيه حذْفُ ما دَلَّ عليه المقامُ إيجازًا قرآنيًّا بديعًا، والتَّقديرُ: ففارَقوا إبراهيمَ، وذَهَبوا إلى لوطٍ عليهما السَّلامُ، فلمَّا جاؤوا لوطًا... إلخ (٣).

عباس: أنَّه يُرجَم، وما ذكره البيهقيُّ، وغيرُه عن عليٍّ أنَّه رجَم لوطيًّا، ويُستأنسُ لذلك بأنَّ الله رمَى أُهلَ تلك الفاحشةِ بحجارةِ السجيل). ((أضواء البيان)) (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٤ - ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٤/١٢).



- ومِن بَديع تَرتيبِ هذه الجُمَلِ أَنَّها جاءتْ على تَرتيبِ حُصولِها في الوجود؛ فإنَّ أُوَّلَ ما يَسبِقُ إلى نَفْسِ الكارِهِ للأَمْرِ أَن يُساءَ به، ويَتَطَلَّبَ المخلَصَ من هذا الأَمْرِ؛ وذلك قولُه: ﴿ سِيٓ عَبِمُ ﴾، فإذا عَلِم أَنَّه لا مَخلَصَ منه ضاق به ذَرْعًا، وذلك قولُه: ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا ﴾، ثمَّ يُصدِرُ - تعبيرًا عن المعاني، وترتيبًا عنه - كلامًا يُريحُ به نفْسَه، وذلك قولُه عليه السَّلامُ: ﴿ هَلَا المَعانِي ، وترتيبًا عنه - كلامًا يُريحُ به نفْسَه، وذلك قولُه عليه السَّلامُ: ﴿ هَلَا المَعانِي ، وترتيبًا عنه - كلامًا يُريحُ به نفْسَه، وذلك قولُه عليه السَّلامُ: ﴿ هَلَا اللَّهُ اللهُ عَصِيبُ ﴾ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا ﴾ كنايةٌ عن شدَّةِ الانقِباضِ؛ للعجْزِ عن مُدافَعةِ المكروهِ والاحتيال فيه (٢).

وفيه مناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قال تعالى هنا في سورة (هود): ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّ، بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾، وفي سورة (العنكبوت) قال: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّ، بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ الله وَرَعُوقَ وَأَهْلَكَ إِلّا امْرَأَتك ﴾ [العنكبوت: ٣٣]، ذرعًا وقَالُولُ لاَ تَخَفُ وَلا تَحْرَنُ إِنّا مُنجُوك وَأَهْلَك إِلّا امْرَأَتك ﴾ [العنكبوت: ٣٣]، فورَدَت آيةُ (العنكبوت) بزيادة (أنْ) بعد (لَمَّا) بخلافِ آية هود، ووجه ذلك: أنّ (أنْ) هذه الخفيفة كثيرًا ما تُزادُ، وزيادتُها على ضَرْبَين؛ بقياس، وغير قياس؛ فأمَّا الَّتي تُزادُ بقياسٍ فبعدَ (لَمَّا)، ولَمَّا ورَد في آية (هود) قولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّ، بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَعًا ﴾، ثمّ ورَد هذا اللَّفظُ بجُملَتِه في سورة (العَنكبوت) مُتكرِّرًا بعَينِه، ورَد أوَّلاً بغيرِ (أنْ) على اللَّفظُ بجُملَتِه في سورة (العَنكبوت) مُتكرِّرًا بعَينِه، ورَد أوَّلاً بغيرِ (أنْ) على الأصلِ، وورَد ثانيًا بزيادة (أنْ) على الثَّاني؛ لِيَحصُلَ التَّوارُدُ بِينَ ما يَرفَعُ اللَّصْلِ، وورَد ثانيًا بزيادة (أنْ) على الثَاني؛ لِيَحصُلَ التَّوارُدُ بِينَ ما يَرفَعُ اللَّافَظُ هو اللَّ اللَّفظُ المذكورِ مع تَباعُدِ ما بينَ الآيتَينِ؛ وذلك لأنَّه لَمَّا كان اللَّفظُ هو اللَّفظَ، وكان زيادة (أنْ) وعدَمُ زيادتِها هنا هيَّنًا فصيحًا جيء بالجائِزَين معًا، اللَّفْظَ، وكان زيادة (أنْ) وعدَمُ زيادتِها هنا هيَّنًا فصيحًا جيء بالجائِزَين معًا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٢٨/٤).





وتأخَّرَت الزِّيادةُ؛ إذ هي غيرُ الأصل إلى المتأخِّرِ مِن الآيتَينِ(١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَـُولُا تَخَرُونِ فِى ضَيْفِي ۖ ٱليَّسَ مِنكُورُ رَجُلُ يَعَوْمِ هَـُؤُلآ عَنْرُونِ فِى ضَيْفِي ۖ ٱليَّسَ مِنكُورُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ رَجُلُ 
 رَشِيدُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ مُهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ فيه إسنادُ الفِعلِ إلى القبيلةِ إذْ فعَله بعضُها؛ إذ التَّقديرُ: جاءه بعضُ قومِه، وإنَّما أُسنِد المجيءُ إلى القومِ؛ لأنَّ مِثلَ ذلك المجيءِ دَأَبُهم وقد تَمالَؤوا على مِثلِه، فإذا جاء بعضُهم فسَيَعقُبُه مَجيءُ بعض آخَرَ في وقتٍ آخَرَ (٢).

- قولُه: ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ هَتَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ جملة ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ ... ﴾ مُستأنفة استئنافًا بيانيًّا ناشئًا عن جملة ﴿ وَجَآءَهُ، قَوْمُهُ, ﴾؛ إذ قد عَلِم السَّامعُ عَرَضَهم مِن مَجيئِهم، فهو بحيث يَسأَلُ عمَّا تلَقَّاهم به (٣).

- وفي افتتاحِ الكَلامِ بالنِّداءِ وبأنَّهم قومُه بقولِه: ﴿ يَكَوَّمِ ﴾ ترقيقٌ لنُفوسِهم عليه؛ لأنَّه يَعلَمُ تَصلُّبَهم في عادَتِهم الفَظيعةِ (١٠).

- قولُه: ﴿ هَ وَلَا بَنَاقِ هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ الإشارة ب ﴿ هَ وُلآ ، ﴾ مُستعمَلة في العرْضِ، و ﴿ هَ وُلآ ، ﴾ إشارة إلى جمع ؛ العرْضِ، و ﴿ هَ وُلآ ، ﴾ إشارة إلى جمع ؛ إذ بُيِّن بقولِه: ﴿ بَنَاقِ ﴾ ، وإطلاق البناتِ هنا؛ قيل: هو مِن قَبيلِ التَّشبيهِ البليغِ البَينِ مَا رُوِي أَنَّه لَم يَكُنْ لَه إلَّا ابنَتان - أي: هؤلاء نِساؤُهنَ كَبَناتي، وأرادَ نِساءً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



مِن قومِه بعدَدِ القومِ الَّذين جاؤوا يُهْرَعون إليه فإنَّ قومَه الَّذين حضَروا عِندَه كثيرون، فيكونُ المعنى: هؤلاءِ النِّساءُ فتَزوَّ جوهنَّ (۱).

- واسمُ التَّفضيلِ ﴿ أَطْهَرُ ﴾ مسلوبُ المفاضَلةِ؛ قُصِد به قوَّةُ الطَّهارةِ(٢).
- قولُه: ﴿ أَلَيْسَ مِنكُورُ رَجُلُّ رَشِيدُ ﴾ الاستفهامُ في ﴿ أَلَيْسَ ... ﴾ للإنكارِ والتَّوبيخِ؛ لأنَّ إهانة الضَّيفِ مَسبَّةٌ لا يَفعَلُها إلَّا أهلُ السَّفاهةِ، وقولُه: ﴿ مِنكُو بِمَعنى بَعْضِكم؛ أَنكر عليهم تَمالُؤهم على الباطِلِ، وانعِدامَ رجُلٍ رَشيدٍ مِن بَينِهم، وهذا إغراءٌ لهم على التَّعقُّلِ؛ لِيَظهَرَ فيهم مَن يتَفطَّنُ إلى فَسادِ ما هم فيه فينهاهم، فإنَّ ظُهورَ الرَّشيدِ في الفئةِ الضَّالَةِ يَفتَحُ بابَ الرَّشادِ لهم، وبالعَكْسِ تَمالُؤهم على الباطلِ يَزِيدُهم ضَراوةً به (٣).
  - ٣- قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾
- جملة ﴿ قَالُواْ ... ﴾ فُصِلَت عن الَّتي قبْلَها، ولم تُعْطَفْ علَيها؛ لِوُقوعِها موقعَ المحاوَرةِ مع لوطٍ عليه السَّلامُ (٤).
- وجملةُ: ﴿ لَقَدُ عَلِمُتَ ... ﴾ تأكيدُ لكونِه يَعلَمُ؛ بتَنْزيلِه مَنزِلةَ مَن يُنكِرُ أَنَّه يَعلَمُ؛ لأَنَّ حالَه في عرْضِه بَناتِه عليهم كحالِ مَن لا يَعلَمُ خُلقَهم، وكذلك التَّوكيدُ في ﴿ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ (٥).
- ٤ قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكً ۖ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٩/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





مِّنَ ٱلْيَلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبُحُ أَلْكَ اللَّهُ الْمُرَأَنَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبُحُ أَلِيسَ الصَّبُحُ أَلِيسَ الصَّبُحُ أَلِيسَ الصَّبُحُ أَلِيسَ الصَّبُحُ أَلِيسَ الصَّبَحُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّال

- وجملةُ ﴿ لَن يَصِلُوا ۗ إِلَيْكَ ﴾ مُبيِّنةٌ لإجمالِ جملةِ ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾؛ فلذلك فُصِلَت فلم تُعطَفْ على الَّتي قَبْلَها؛ لأَنَّها بمَنزِلَةِ عطْفِ البيانِ، وهي موضِّحةٌ للَّتي قَبْلَها؛ لأَنَّهم إذا كانوا رسُلَ اللهِ لم يَصِلوا إليه، ولم يَقْدِروا على ضَررِه، وجيءَ بحرْفِ تأكيدِ النَّفْي (لَن)؛ للدَّلالةِ على أنَّهم خاطبوه بما يُزيلُ الشَّكَ مِن نفْسِه (۱).

- قولُه: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ الفاءُ لِتَرتيبِ الأَمْرِ بِالإسراءِ على الإخبارِ برِسالَتِهم، المؤذِنَةِ بوُرودِ الأَمْرِ والنَّهْيِ مِن جَنابِه عزَّ وجلَّ إليه عليه السَّلامُ (٢)، وتَفْريعُ المؤذِنَةِ بوُرودِ الأَمْرِ بِالسُّرَى على جُملةِ ﴿ لَن يَصِلُوا الْكَكَ ﴾؛ لِمَا في حرْفِ (لَن) مِن ضَمانِ الأَمْرِ بِالسُّرَى على جُملةٍ ﴿ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾؛ لِمَا في حرْفِ (لَن) مِن ضَمانِ سَلامتِه في المستقبَلِ؛ فلمَّا رأى ابتِداءَ سَلامتِه منهم بانصِرافِهم؛ حَسُن أن يُبيِّنَ له وجْهَ سَلامتِه في المستقبَلِ منهم باستِئْصالِهم وبِنَجاتِه، فذلك موقع فاءِ التَّفريع (٣).

- جملةُ ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ استئنافٌ بيانيٌ ناشِئُ عن الاستثناءِ مِن الكلامِ المقدَّرِ، وفيه استِعْمالُ فِعْلِ المضِيِّ ﴿ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ في مَعْنى الحالِ، ومُقتَضى الظَّاهرِ أن يُقالَ: (ما يُصيبُهم)؛ فاستِعْمالُ فِعلِ المُضِيِّ لِتَقريبِ زَمَنِ الماضي مِن الحالِ، أو في مَعْنى الاستقبالِ؛ تَنْبيهًا على تَحقُّقِ وُقوعِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۱، ۲۱، ۲۱۶)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣١/ ١٣١ - ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٢/١٣١).



نحوُ قولِه تعالى: ﴿ أَنَّهُ أَمُّرُ ٱللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ (١) [النحل: ١].

- وأيضًا في جُملَةِ ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ تَفْخيمُ شأنِ ما أصابَهم؛ إذِ الضَّميرُ في ﴿ إِنَّهُ ﴾ للشَّأْنِ، وقولُه تعالى: ﴿ مُصِيبُهَا ﴾ خبرٌ، وقولُه: ﴿ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ مُبتدأٌ، والجملةُ خبَرٌ لـ (إنَّ) الَّذي اسمُه ضميرُ الشَّأْنِ (٢).

وجملةُ ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ ﴾ مُستأنفةٌ ابتدائيَّةٌ، قُطِعَت عن الَّتي قبْلَها –
 أي: فُصِلَت ولم تُعْطَفْ عليها –؛ اهتِمامًا وتَهويلًا (٣).

- قولُه: ﴿ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ جملةُ استِئْنافٍ بيانيٍّ؛ صدر مِن الملائكةِ جَوابًا عن سُؤالٍ يَجيشُ في نفْسِه مِن استِبْطاءِ نُزولِ العذابِ، والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلَيْسَ ﴾ تقريريُّ؛ ولذلك يقَعُ في مِثلِه التَّقريرُ على النَّفي إرخاءً للعِنانِ مع المخاطبِ المقرَّرِ؛ لِيَعرِفَ خطأةً (١٠).

- وأيضًا هذه الجملة ﴿ أَلَيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ فيها إرسالُ المثَلِ أو التَّمثيلِ، وهو فَنُّ يُمكِنُ تَعريفُه بأن يَكونَ ما يُخرِجُه المتكلِّمُ سارِيًا مَسيرَ الأمثالِ السَّائرة (٥٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال تعالى هنا في سورة (هود): ﴿ قَالُواْ يَنلُوطُ إِنّا رَسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلنّيلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ الْحَجْرِ): ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلّيَلِ وَٱتَّبِعُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/١١٤).



في سورة (هود) مِن قولِه تعالى: ﴿ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ قولَه: ﴿ إِلَّا اَمْ أَنْكَ ﴾ ولم يَستَنْ ذلك في سورة (الحِجرِ)، ووجه هذه المناسَبة: أنَّ الاستِثْناءَ في سورة (الحِجْرِ) أغْنى مِنه قولُه تعالى فيما حكى عن الرُّسل: ﴿ إِنَّا أَنْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ \* إِلَا ءَالَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَا ءَالَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلّا المُرَأَتَهُ وَقَدْرُنَا إِنّهَا لَمِنَ الْغَنبِينِ ﴾ [الحجر: ٥٨-٢]، فهذا الاستثناءُ اللّه لله يقعْ مِثلُه في سورة (هودٍ) أغنى عن الاستثناءِ في قولِه: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ لِمِنَ اللّهُ لِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلّا امْرَأَتَكَ ﴾ (١٠).

- ومِن المناسبةِ أيضًا، أنّه قال في سورةِ الحجرِ: ﴿ وَاتَّبِعْ أَدّبَرُهُمْ ﴾ [الحجر: ٥٦]، وترَكه هنا في سُورةِ هودٍ، ووجهُ ذلك: أنّه لَمّا اقتَصَّ في هذه السُّورةِ بعض ما اقتَصَّ في الأُخرَى؛ فذكر أنَّ الرُّسُلَ قالوا له: ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِكَ لَن يَصِلُوا إليك وإلى المؤمنين مِن أهلك، قيّد ذلك يَصِلُوا إليك وإلى المؤمنين مِن أهلك، قيّد ذلك في قوله: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللّهُ ولا يَلنَفِتْ مِنصَّمُ أَحَدُ إلّا اَمْرَأَنك ﴾ في قوله: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِن اللّهُ ولا يَلنَفِتْ مِنصَّمُ أَحَدُ إلّا اَمْرَأَنك ﴾ بأنْ أمروه بإخراجِ أهلِه مِن بينِ أظهرِهم ليلًا مِن غيرِ أن يُعرِّجَ أحدٌ منهم على شيءٍ خلْفه يَعُوقُه عن المضيِّ إلى حيث ما أُمِر به، ولَمّا قال في سورةِ الحجرِ: ﴿ إِنّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلّا اَمْرَأَنَهُ ﴿ [الحجر: ٥٩ - ٢٠] إخبارًا عن الرُّسلِ أنّهم خاطبوا إبراهيمَ عليه السَّلامُ به، ثمّ أخبَر عن مُخاطبتِهم لوطًا في هذه السُّورةِ بما يُضاهي قولَهم لإبراهيمَ عليه السَّلامُ ، حيث أردَفوا قولَهم في هذه السُّورةِ بما يُضاهي قولَهم لإبراهيمَ عليه السَّلامُ ، حيث أردَفوا قولَهم في هذه السُّورةِ بما يُضاهي قولِهم: ﴿ وَاتَيْعُ أَدَبَرُهُمْ ﴾ [الحجر: ٥٦]؛ لأنّه إذا المَهم وكان مِن وَرائِهم، كان تحقيقًا لِخبَرِهم أنّهم مُنجُّوهم أجمَعين، فزيدَ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۷۷۰-۷۷۱)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للإسكافي (۲/ ۲۲۲)، ((فتح للكرماني (ص:۱٤۷-۱٤۸)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۲/ ۲۲۲)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:۲۹۲).



﴿ وَأُتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ ﴾؛ لِتُجاوِبَ مُخاطبَتُهم له مُخاطبَتَهم لإبراهيمَ عليه السَّلامُ بسبَبه (١).

- وأيضًا قال في سورة (الحِجْرِ): ﴿ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٥]، ولم يَذكُره في سورة (الحِجْرِ): ﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُو أَحَدُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٥] زيادة إخبارٍ بما ليس في سورة هودٍ، وقد تأخَّرَت سورة الحجرِ عنها؛ فوَقَّت بما لم يُذكَرُ في سورة هودٍ (٢٠).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُ فَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴾

- قولُه: ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا ﴾ فيه الاقتصارُ على ذِكْرِ جَعْل العالي سافِلُها مَفعولًا أوَّلَ للجَعْلِ، وسافِلُها مَفعولًا ثانيًا له، وإنْ تَحقَّق القلبُ بالعَكْسِ أيضًا؛ لأنَّه أَدخَلُ في الإهانةِ، وأيضًا لِتَهويلِ الأمرِ، وتفظيعِ الخَطْبِ؛ لأنَّ جَعْلَ عالِيها - الَّذي هو مَقارُّهم ومَساكِنُهم سَافِلَها أشَدُّ عليهم وأشَقُّ مِن جَعْلِ سافِلِها عالِيها، وإن كان مُستلزِمًا له (٣).

- وفي قولِه: ﴿ جَعَلْنَا ﴾ و﴿ وَأَمْطَرْنَا ﴾ إسنادُ الجَعْلِ والإمطارِ إلى ضَميرِه سبحانه باعتبارِ أنَّه المسبِّبُ لِتَفخيم الأمرِ، وتَهويلِ الخطْبِ(٤).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال تعالى هنا في سورةِ (هودٍ): ﴿ فَلَمَّا جَآءَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٧١-٧٧٧)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٠).





أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَنضُودٍ ﴾، وفي سورة (الحجر: ٤٧]؛ ففي الأُولَى: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا ﴾، والضّميرُ للقرية، والمرادُ اللها، وفي الثّانية: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا ﴾ ، والضّميرُ لقوم لوط، فاختَلف الضّميرُ أهلُها، وفي الثّانية: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم ﴾ ، والضّميرُ لِقوم لوط، فاختَلف الضّميرُ مع اتّحادِ المقصودِ، ووجهُ ذلك: أنَّ كُلًّا مِن الموضوعَين مُراعًى فيه مُناسَبةُ ما تقدَّمَه؛ فلمّا تقدَّم آية (الحِجْرِ) قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ ﴾ [الحجر: ٥٨]، فذكر قوم لوط موصوفين بالإجرام الموجب لَهُلاكِهم، فرُوعِي هذا المتقدِّم، فقيل: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْمَ ﴾ [الحجر: ٤٧]، ونظيرُ هذا قولُه تعالى في سورة (الذَّارياتِ): ﴿ قَالُواْ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمِ بَحْرِمِينَ ﴾ ، وأمَّا آيةُ (هودٍ) فلم يتَقدَّم فيها مثلُ هذا، فاكتفى بضمير القرية، فقيل: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا ﴾ [هود: ٢٨]، وأغنى ذلك عن ذِكْرِ بضمير القرية، فقيل: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا ﴾ [هود: ٢٨]، وأغنى ذلك عن ذِكْرِ بضمير القرية، فقيل: ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا ﴾ [هود كلُّ على ما يُناسِبُ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٦٢ -٢٦٣).



#### الآيات (۸۲-۲۸)

﴿ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ اَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِحَيَالَ وَالْمِيزَانُ إِنِي آرَبكُم جِعَيْرِ وَإِنِّ آخَافُ عَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِحَيَالَ وَالْمِيزَانُ إِنِي آرَبكُم جِعَيْرِ وَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُحُيطٍ اللهِ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُحُيطٍ اللهِ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ الْمِحْيَالَ وَالْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَعْبُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ عَيْنَ وَلَا تَعْبُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ يَقِيتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ اللهِ عَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ عَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهِ الْهِ اللهِ المُؤْمِنِينَ أَوْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنِينَ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ ا

## غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ تَبُخَسُوا ﴾: أي: تَنْقُصُوا، وتَظْلِموا، والبَخْسُ: نقص الشيء على سبيل الظلم، وأصلُ (بخس): نقص (۱).

﴿ نَعْتُوا ﴾: العثوُّ أشدُّ الفَسادِ، وأصلُ (عثي): يدُلُّ على فَسادٍ (٢).

﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ ﴾: أي: ما يُبقيه اللهُ لكم، وأصلُ (بقي): يدلُّ على دَوام (٣).

## المعنَى الإجماليُّ:

يُخبرُ اللهُ تعالى أنَّه أرسلَ إلى مَدْينَ أخاهم في النَّسَبِ شُعَيبًا، فقال: يا قومِ اعبُدوا اللهَ وَحدَه، ليس لكم مِن إله يستحِقُّ العبادةَ غيرُه جلَّ وعلا، فأخلِصوا له العبادة، ولا تنقُصوا النَّاسَ حُقوقَهم في مَكاييلهم ومَوازينهم، إنِّي أراكم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٩٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص:٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٢٧٦)، ((تفسير القرطبي)) (٨٦/٩).





في سَعَةِ عَيشٍ، وإنِّي أخاف عليكم -بسبَبِ شِركِكم، وإنقاصِكم المكيالَ والميزانَ بالعَدلِ، ولا والميزانَ - عذابَ يومٍ يُحيطُ بكم، ويا قومٍ أتِمُّوا المكيالَ والميزانَ بالعَدلِ، ولا تَنقُصوا النَّاسَ حَقَّهم، ولا تَسيروا في الأرضِ تَعملونَ فيها بمعاصي اللهِ ونَشرِ الفَسادِ، إنَّ ما يبقَى لكم بعدَ إيفاءِ الكيلِ والميزانِ مِن الرِّبحِ الحلالِ خيرٌ لكم ممَّا تأخذونَه بالتَّطفيفِ ونَحوِه من الكسبِ الحَرامِ، إن كُتتُم تؤمِنونَ باللهِ حَقًا، فامتَثِلوا أمْرَه، وما أنا عليكم برقيبِ أُحصي عليكم أعمالكم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَىكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ اللَّهِ ﴾.

## مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا انتَهَت قصَّةُ لوطٍ عليه السَّلامُ مُعلِمةً لِما قام به مِن أمرِ اللهِ غيرَ وانٍ فيه لرغبةٍ ولا رهبةٍ، وبما في إنزالِ الملائكةِ مِن الخطرِ - أُتِبَعت أقربَ القصصِ الشَّهيرةِ إليها في الزَّمَن (۱).

# ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾.

أي: وأرسَلْنا إلى أهلِ مَدينَ أخاهم في النَّسَبِ شُعَيبًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٥٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹)، ((تفسير القرطبي))
 (۹/ ۸۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۴٤۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷).

قال ابنُ كثيرٍ: (هم قبيلةٌ من العَرَب، كانوا يسكنونَ بين الحِجازِ والشَّامِ، قريبًا من بلاد مَعان، في بلدٍ يُعرَف بهم، يقال لها «مَدْيَن»). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٢).



# ﴿ قَالَ يَنْ قَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴿ ﴾.

أي: قال: يا قوم اعبُدوا اللهَ وَحدَه لا شريكَ له، ليس لكم معبودٌ يستحِقُّ العبادةَ غيرُه(١).

# ﴿ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾.

### مُناسَبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا دعا إلى العدلِ فيما بينَهم وبينَ الله، دعاهم إلى العدلِ فيما بينَهم وبينَ عَبيدِه في أقبَح ما كانوا قد اتَّخَذوه بعدَ الشِّركِ دَيدنًا، فقال(٢):

# ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾.

أي: ولا تنقُصوا النَّاسَ حُقوقَهم في الكيل والوَزنِ لهم (٣).

# ﴿إِنِّي أَرَبْكُم بِخَيْرٍ ﴾.

أي: إنِّي أراكم في سَعةٍ مِن الرِّزقِ، وكثرةِ نِعَمٍ، وخَيرٍ في معيشتِكم، فاشكُروا الله على ذلك(٤).

# ﴿ وَإِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيِطٍ ﴾.

أي: وإنِّي أخافُ عليكم -بسبَبِ شِركِكم، وبَخسِكم حقوقَ النَّاسِ- أن يَنزِلَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۶٪ ۳٤۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥٣٨/١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣٧١)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٣١٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۳۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٥٢٠)، ((تفسير القرطبي))
 (٩/ ٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٧).





بكم عذابُ يوم يحيطُ بكم، فلا يُفلِتُ منه أحدٌ(١).

# ﴿ وَكِنَقُوْدِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان عدمُ النَّقصِ قد يُفهَمُ منه التَّقريبُ، أَتبَعَه بما ينفي هذا الاحتمال، وللتَّنبيهِ على أنَّه لا يكفي الكفُّ عن تعمُّدِ التَّطفيفِ، بل يلزمُ السَّعيُ في الإيفاءِ، ولو بزيادةٍ لا يتأتَّى بدونِها(٢).

# ﴿ وَيَنَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

أي: ويا قومِ أتمُّوا للنَّاسِ حُقوقَهم في الكيلِ والوَزنِ لهم بالعَدلِ، مِن غيرِ نقص (٣).

# ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾.

أي: ولا تَنقُصوا النَّاسَ مِن حُقوقِهم شَيئًا(١).

﴿ وَلَا تَعْثَوُا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٤٠)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٥٢١)، ((تفسير القرطبي)) ((7١/ ٥٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٧).

قال الواحدي: (والمحيطُ مِن صفةِ اليومِ في الظَّاهر، وهو في المعنى من صفةِ العذابِ؛ وذلك أنَّ يومَ العذابِ إذا أحاط بهم فقد أحاط بهم العذابُ). ((البسيط)) (١١/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٤٠)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨٦)، ((تفسير السعدي)) (٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصادر السابقة)).



أي: ولا تسيروا في الأرض بم عصية الله، والإضرار بالخَلق(١).

# ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ كُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: قال شُعَيبٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لِقَومِه: ما يُبقيه اللهُ لكم بعد أن تُوَفُّوا النَّاسَ حُقوقَهم خيرٌ لكم من الحرامِ الذي تَجمَعونَه بظُلمِ النَّاسِ، شريطةَ أن تكونوا مؤمنينَ بما جئتُكم به (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

# ﴿ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾.

أي: وما أنا برقيبٍ عليكم عند كيلِكم ووَزنِكم، وليس عليَّ حفظُ أعمالِكم، وإنَّما عليَّ إبلاغُكم رسالة اللهِ<sup>(٣)</sup>.

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - الأنبياءُ عليهم السَّلامُ يَشرَعونَ في أوَّلِ الأمرِ بالدَّعوةِ إلى التوحيدِ؛ فلهذا قال شعيبٌ عليه السَّلامُ: ﴿ يَنَقُومِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ ثمَّ إنَّهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٣)، ((تفسير الشوكاني)) (/۲/ ۵۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲ه)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۸٦)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۶٤).

قال القرطبي: (شَرطَ هذا؛ لأنَّهم إنما يعرفونَ صِحَّةَ هذا إن كانوا مؤمنينَ. وقيل: يحتملُ أنَّهم كانوا يعترفونَ بأنَّ الله خالقُهم، فخاطبهم بهذا). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٤٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٤٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٧).





بعد الدَّعوةِ إلى التَّوحيدِ، يَشرَعونَ في الأهمِّ ثمَّ الأهمِّ، ولَمَّا كان المعتادُ مِن أهلِ مَدْينَ البَخسَ في المكيالِ والميزانِ، دعاهم إلى تركِ هذه العادةِ في قولِه: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكِيالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ (١).

7 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْ يَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِى آرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنِي آَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ مُحْ يَطٍ \* وَيَقَوْمِ آوَفُواْ الْمِكْ يَالَ وَالْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ الْمِسْطِ وَلَا تَعْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ سلكَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَعْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ سلكَ سلك شعيبٌ عليه السّلامُ في نهيهم عن الفسادِ مَسلك التدرُّج، وهذا من أساليبِ الحِكمةِ في تهيئةِ النُّفوسِ بقَبولِ الإرشادِ والكَمالِ، فابتدأ بنهيهم عن نوعٍ مِن الفسادِ فاشٍ فيهم، وهو التَّطفيفُ، ثمَّ ارتقَى فنهاهم عن جِنسِ ذلك النَّوع، وهو: أكلُ أموالِ النَّاسِ، ثمَّ ارتقَى فنهاهم عن الجِنسِ الأعلى للفَسادِ الشَّاملِ لجميعِ أنواع المفاسدِ، وهو: الإفسادُ في الأرض كُلُّه (۱۲).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿إِنِّ أَرَبْكُم بِخَيْرٍ ﴾ أي: فلا تتَسَبَّبوا إلى زوالِه بفِعلِكم، ففيه أنَّ الجزاءَ مِن جنسِ العمَلِ، فمَن بخسَ أموالَ النَّاسِ، يريدُ زيادة مالِه؛ عوقِبَ بنقيضِ ذلك، وكان سببًا لزوالِ الخيرِ الذي عندَه مِن الرِّزقِ (٣).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ يَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم إِن كُنتُم مُؤْمِن فيه أَنَّ على العبدِ أَن يقنعَ بما آتاه الله، ويقنعَ بالحلالِ عن الحرام، وبالمكاسبِ المحرَّمةِ، وأنَّ ذلك خيرٌ له؛ ففي ذلك من وبالمكاسبِ المحرَّمةِ، وأنَّ ذلك خيرٌ له؛ ففي ذلك من

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٨٨).



البَرَكةِ، وزيادةِ الرِّزقِ ما ليس في التكالُبِ على الأسبابِ المحرَّمةِ مِنَ المَحْقِ، وضدِّ البَرَكةِ(١).

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ بَقِيَّتُ ٱللّهِ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ فيه أنَّ القناعة بالحلالِ عن الحرامِ، وبالمكاسبِ المباحةِ عن المكاسبِ المحرمةِ مِن لوازمِ الإيمانِ وآثارِه؛ فإنَّه رتَّبَ العملَ به على وجودِ الإيمانِ، فدَلَّ على أنَّه إذا لم يوجَدِ العمَلُ، فالإيمانُ ناقِصٌ أو معدومٌ (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ دعاء شُعيبٍ إلى عبادة الله يقتضي أنَّهم كانوا يعبُدونَ الأوثانَ، وذلك بيِّنْ مِن قُولِهم فيما بعد، وكُفرُهم هو الذي استوجبوا به العذابَ لا معاصيهم؛ فإنَّ الله لم يعذِّبْ قطُّ أُمَّةً (عذابَ استئصالِ عامٍ ) إلَّا بالكُفر، فإن انضافَت إلى ذلك معصيةٌ كانت تابعةً (٣).

٢- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ هذا النَّهيُ يتضمَّنُ الأمرَ بالإيفاءِ، وصرَّح به بعدُ في قولِه: ﴿ وَيَقَوْمِ ٱوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ الأمرَ بالإيفاءِ، وصرَّح به بعدُ في قولِه: ﴿ وَيَقَوْمِ ٱوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ وهو يتضمَّنُ النَّهيَ عن النَّقصِ، ففي ذلك تأكيدٌ على الحَثِّ على عدمِ البَخس، وعلى الحثِّ على العدلِ(٤).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ فيه أنَّ نقصَ المكاييلِ
 والموازين مِن كبائر الذُّنوب، وتُخشَى العقوبةُ العاجلةُ على مَن تعاطَى ذلك،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٦٩).



وأنَّ ذلك مِن سَرِقةِ أموالِ النَّاسِ، وإذا كانت سَرِقتُهم في المكاييلِ والموازينِ مُوجِبةً للوعيدِ، فسَرِقتُهم على وجهِ القَهرِ والغَلَبةِ مِن بابِ أَولَى وأحرَى(١).

3 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ فيه أنَّ الكفَّارَ كما يُعاقبونَ ويُخاطَبونَ بأصلِ الإسلامِ، فكذلك بشرائِعِه وفروعِه؛ لأنَّ شُعَيبًا عليه السَّلامُ دعا قومَه إلى التَّوحيدِ، وإلى إيفاءِ المكيالِ والميزانِ، وجعلَ الوعيدَ مُرَتَّبًا على مجموع ذلك (٢).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ وَيَنَقُومُ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاكَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بيّن أنَّ ما فعلوه كان بَخسًا للنَّاسِ أشياءَهم؛ وأنَّهم كانوا عاثينَ في الأرضِ مُفسِدينَ قبل أن ينهاهم، بخلافِ قولِ «المُجْبرةِ» أنَّ ظُلمَهم ما كان سيِّئةً إلَّا لَمَّا نهاهم، وأنه قبلَ النَّهي كان بمنزلةِ سائرِ الأفعالِ مِن الأكلِ والشُّربِ وغيرِ ذلك، كما يقولونَ في سائرِ ما نهت عنه الرسُل مِن الشِّركِ والظُّلم والفواحشِ (٣).

7 - قُولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْثُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ قيَّدَه بقَصدِ الإفسادِ؛ لأنَّ بعضَ ما هو إفسادٌ في الظَّاهرِ قد يرادُ به الإصلاحُ، أو دَفعُ أَخَفِّ الضَّررينِ، كالذي يقعُ في الحربِ مِن قَطعِ الأشجارِ، أو فَتحِ سُدودِ الأنهارِ، أو إحراقِ بعضِ الأشياءِ بالنَّارِ، ومنه خَرقُ الخَضِر للسَّفينةِ التي كانت لمساكينَ يعمَلونَ في البَحرِ؛ لِمنع المَلِك الظَّالِمِ الذي وراءَهم (١٠).

٧- قولُ الله تعالى: ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لفظُ ﴿ بَقِيَّتُ ﴾ كلمةٌ جامعةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١٧/١٢).



لمعانٍ في كلامِ العرَبِ، منها: الدَّوامُ، ومُؤذِنةٌ بضِدِّه وهو: الزَّوالُ، فأفادت أَنَّ ما يقتَرِفونَه مَتاعٌ زائِلٌ، وما يَدعوهم إليه حظٌّ باقٍ غيرُ زائلٍ، وبقاؤُه دُنيويٌّ وأخرويٌّ (١).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
 إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّ أَرَىٰكُم جِعَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ اَعْبُدُوا ﴾ استِئنافُ وقَع جَوابًا عن سؤالٍ نشَا عن صدرِ الكلامِ، فكأنَّه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال كما قال مَنْ قبلَه مِن الرُّسلِ عليهم السَّلامُ: ﴿ يَنَقُومِ اَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ (٢).
  - قولُه: ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَنْرُهُ ﴾ تحقيقٌ للتَّوحيدِ، وتعليلٌ للأمرِ به (٣).
- قال تعالى: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّ ٱرْبِكُم بِخَيْرِ... ﴾، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ فقدَّمَ النَّهيَ على الأمرِ؛ لأنَّ دفْعَ المفاسدِ آكَدُ مِن جلْبِ المصالح(1).
- قولُه: ﴿إِنِّى آرَىٰكُم بِغَيْرٍ ﴾: جملةٌ تعليليَّةٌ للنَّهي عن نقْصِ المكيالِ والميزانِ، أي: إنَّكم في غِنَى عن هذا التَّطفيفِ بما أُوتيتُم مِن النِّعمةِ والثَّرُوةِ، وهذا التَّعليلُ يَقْتَضي قُبحَ ما يَرتكبونه مِن التَّطفيفِ في نظرٍ أهْل المُروءةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ٢٦٩).



ويَقطَعُ مِنهم العُذرَ في ارتِكابِه، وهذا حَثُّ على وسيلةِ بَقاءِ النِّعمةِ(١)؛ ونبَّه بقولِه: ﴿ بِخَيْرٍ ﴾ على العلَّةِ المقتضِيَةِ للوفاءِ لا للنَّقصِ(١).

- قولُه: ﴿عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾ فيه وضفُ اليومِ بالإحاطةِ، وهو أبلَغُ مِن وصْفِ العذابِ به؛ لأنَّ اليومَ زَمانُ يَشتمِلُ على الحوادثِ، فإذا أحاط بعَذابِه فقد اجتمَع للمُعذَّبِ ما اشتمَل عليه منه، كما إذا أحاط بنَعيمِه (٣)، وفيه أيضًا ارتِقاءٌ في تعليلِ النَّهيِ بأنَّه يَخافُ عليهم عَذابًا يَحِلُّ بهم؛ إمَّا يومَ القيامةِ وإمَّا في الدُّنيا، ولِصُلوحيَّتِه للأمْرَينِ أجمَلَه بقولِه: ﴿عَذَابًا يَومُ القيامةِ وهذا تحذيرٌ مِن عَواقِبِ كُفْرانِ النَّعمةِ، وعِصْيانِ واهِبِها (١٤).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ
 ٱلنّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ فيه إعادةُ النِّداءِ في جُملةِ ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ ﴾؛ لزيادة الاهتمام بالجُمْلةِ، والتَّنبيهِ لِمَضمونِها، وهو الأمرُ بإيفاء المكيالِ والميزانِ (٥٠).

- قولُه: ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ فيه تصريحُ بالأمرِ بالإيفاءِ بعدَ النَّهي عن ضدِّه، وهو قولُه: ﴿ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣١)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وَٱلْمِيزَانَ ﴾؛ مبالَغة وتنبيهًا على أنَّه لا يَكْفيهم الكفُّ عن تَعمُّدِهم التَّطفيف، بل يَلزَمُهم السَّعيُ في الإِيفاء؛ فهذا الأمرُ تأكيدٌ للنَّهي عن نَقصِهما، والشَّيءُ يُؤكَّدُ بنفي ضدِّه؛ لزيادة التَّرغيبِ في الإيفاء بطلَبِ حُصولِه بعدَ النَّهي عن ضدِّه، كقولِه تعالى: ﴿ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ, وَمَا هَدَئ ﴾ (١) [طه: ٧٩].

- وعبَّر بقولِه: ﴿ إِلْقِسُطِ ﴾؛ لِيَكُونَ الإيفاءُ على جِهَةِ العدلِ والتَّسويةِ وهو الواجبُ؛ لأنَّ ما جاوزَ العدلَ فضلٌ، وأمرٌ مندوبٌ إليه (٢).

- قولُه: ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ حالٌ مُؤكِّدةٌ لِعامِلِها ﴿ تَعَثَوْا ﴾؛ مُبالَغةً في النَّهي عن الفساد (٣).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّهِيُ عن الأَعَمِّ بعدَ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ حصل النَّهيُ عن الأعمِّ بعدَ النَّهي عن النَّهي عن العامِّ، وبه حصَلَت خَمسةُ مُؤكِّداتٍ: أوَّلُها: الأمرُ بعدَ النَّهي عن الفسادِ الخاصِّ، ثانيها: التَّعميمُ بعدَ التَّخصيصِ، ثالِثُها: زيادةُ التَّعميم، رابعًا: تأكيدُ التَّعميمِ الأعمِّ بتعميمِ المكانِ، خامِسُها: تأكيدُه بالمؤكِّدِ اللَّفظيِّ (٤).

٣- قوله تعالى: ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾
 - قولُه: ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾
 أي: افْعَلوا ذلك باختيارِكم؛ لأنَّه لِصَلاحِكم، ولَسْتُ مُكْرِهَكم على فِعْلِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۱۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٣٧ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٣٨/١٢).





والمقصودُ من ذلك استِنْزالُ طائرِهم لئلَّا يَشمئِزُّوا مِن الأمرِ، وهذا استقصاءٌ في التَّرغيب، وحُسْن الجدالِ(١).

- قولُه: ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ فيه إضافةُ ﴿ بَقِيَّتُ ﴾ إلى اسْمِ الجلالةِ على المعاني كلِّها جَمْعًا وتفريقًا، إضافةَ تَشريفٍ وتيَمُّنٍ، وهي إضافةٌ على معنى اللَّام؛ لأنَّ البقيَّةَ مِن فضْلِه أو ممَّا أمَر به (٢).

- وفي قولِه: ﴿إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ جاء باسم الفاعلِ ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ الَّذي هو حقيقةٌ في الاتصافِ بالفعلِ في زَمانِ الحالِ؛ تقريبًا لإيمانِهم بإظهارِ الحِرْصِ على حُصولِه في الحالِ، واستعجالًا بإيمانِهم؛ لِئَلَّا يَفْجَأُهمُ العذابُ فيَفُوتَ التَّدارُكُ(٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٤١/١٢).



#### الآيات (٩٠-٨٧)

﴿ قَالُواْ يَكُشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ عَابَاَؤُنَا أَوْ أَن نَقُوكِ مَا يَعْبُدُ عَابَاَؤُنَا أَوْ أَن نَقُوكِ فَا فَعَبُدُ عَابَاَؤُنَا أَوْ أَن فَعْكَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَتَوُّ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ عَلَى الْمَا فَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِلَى مَا إِن كُنتُ عَلَى بِينَةٍ مِن رَبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا لَكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ أَنْهَا لَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ وَكُولُا يَعْفِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ هُو لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ لَكُمْ شِقَاقِقَ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُولِ مِن عَوْمِ لَا يَعْرِمَنَكُمْ شِقَاقِقَ أَن يُصِيبَكُم مِتْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ وَلَا عَوْمُ مُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنصَمُ بِبَعِيدٍ ﴿ هُ وَالسَّتَغْفِرُوا اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُصِيبَكُم مِنْكُم مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ يَجُرِّمَنَكُمُ ﴾: يَحمِلنَّكُم أُو يُكسِبنَّكُم، وأصلُ (جرم): يدلُّ على قَطعٍ (١٠). ﴿ شِقَاقِ ﴾: أي: عداوتي، أو مُخالفتي، وأصلُ (شقق): يدُلُّ على انصداعٍ في لشَّى ع(١٠).

#### مُشكلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكُ عَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُ كَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَآ أَوْ أَن نَقُوكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَآ أَوْ أَن نَقُوكِ فَي آَمُولِنَا مَا نَشَتَوُا ﴾

﴿ أَن نَفَعَلَ ﴾: مصدرٌ مُؤَوَّلُ في محلِّ نَصبِ عطفًا على (ما) في ﴿ مَا يَعْبُدُ ﴾، والتَّقديرُ: أصلاتُك تأمُرُك أن نترُكَ ما يعبُدُ آباؤُنا، أو أن نترُكَ أن نفعَلَ في أموالِنا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۰۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٥٤٥)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹۲)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۶۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۷۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٠).





ما نشاء، وليس بمعطوفٍ على ﴿ أَن نَّتُرُكَ ﴾؛ إذ ليس المعنى: أصلاتُك تأمُّرُك أن نفعَلَ في أموالِنا ما نشاءُ (١).

#### المعنَى الإجماليُّ:

تُبَيِّنُ الآياتُ ما ردَّ به قومُ شُعَيب عليه، فقالوا له: يا شُعَيبُ أهذه الصَّلاةُ التي تُداوِمُ عليها تأمُرُك بأن نترُكَ ما يعبُدُ آباؤنا من الأصنام والأوثانِ، أو أن نترُكَ التصَرُّ فَ في كَسب أمو النا بما نستطيعُ مِن احتيالٍ ومكرٍ ؟ وقالوا- استهزاءً به-: إنَّك لأنت الحليمُ الرَّشيدُ، فقال لهم: يا قوم أرأيتُم إن كنتُ على طريق واضح مِن ربِّي فيما أدعوكم إليه مِن إخلاص العِبادةِ له، وفيما أنهاكم عنه مِن ظُلم النَّاس، ورزَقَني منه رزقًا واسِعًا حلالًا طَيِّبًا، أفأضِلُّ كما ضَلَلتُم؟ وما أريدُ أن أخالِفَكم فأرتكِبَ أمرًا نهيتُكم عنه، وما أريدُ فيما آمُرُكم به وأنهاكم عنه إلَّا إصلاحَكم قَدْرَ طاقتي واستطاعَتي، وما توفيقي- في إصابةِ الحَقِّ، ومحاولةِ إصلاحِكم- إلَّا باللهِ، على اللهِ وَحْدَه توكَّلتُ، وإليه أرجِعُ بالتَّوبةِ والإنابةِ، ويا قوم لا تحمِلنَّكم عداوتي وبُغضي ومُخالفتي في ديني على العنادِ والإصرارِ على ما أنتم عليه من الكُفرِ باللهِ، فيُصيبَكم مثلُ ما أصاب قومَ نوح أو قومَ هودٍ أو قومَ صالح مِن الهلاكِ، وما قومُ لوطٍ - الذين حلُّ بهم العذابُ - ببَعيدٍ منكم لا في الدَّارِ ولا في الزَّمانِ، واطلُبوا من ربِّكم المغفرةَ لذِّنوبِكم، ثمَّ ارجِعوا إلى طاعتِه واستمِرُّوا عليها؛ إنَّ ربِّي رحيمٌ كثيرُ المودَّةِ والمحبَّةِ لِمَن تاب إليه وأناب.

## تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَاَؤُنَا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَتَؤُنًّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّشِيدُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّلْمُلْكُاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٣٧٢)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٢٧١-٧١٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣٧٢-٣٧٣).



# ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنآ ﴾.

أي: قال قومُ شُعَيبٍ مُستهزئينَ بنبيِّهم: يا شُعيبُ، أصلاتُك(١) تأمُرُك أن نترُكَ ما يعبُدُ آباؤُنا من الأوثانِ والأصنام(٢)؟!

# ﴿ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَرَوُا ﴾.

أي: أو تأمُّرُك صلاتُك أن نترُكَ فِعلَ ما نريدُ في أموالِنا من التَّطفيفِ في الكيلِ والميزانِ (٣)؟!

# ﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾.

أي: قال قومُ شُعَيبٍ مُستهزئينَ بنبيِّهم: إنَّك - يا شُعَيبُ - لأنت الحليمُ الرَّشيدُ (١٤) في أمرِك لنا بتَركِ عبادةِ الأصنامِ، وتَركِ بَخسِ النَّاسِ، يعنونَ بذلك وصفَه عليه السَّلامُ بالسَّفَهِ والجَهل (٥٠)!

<sup>(</sup>۱) ممن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿أَصَلَوْتُكَ ﴾: الصلواتُ المعروفةُ: الزمخشريِّ والقرطبيِّ والقرطبيِّ والسعدي وابنِ عاشور، وهو قولُ الحسنِ، وجعَل ابنُ عطيةَ هذا القولَ وكذلك القولُ بأنَّها (الدعوات) – أقربَ الأقوال. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ١٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٨٧)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١٠٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠٠).

وقيل: إنَّ المرادَ بها: دينُه، قاله عطاءٌ. وقيل: قراءتُه، قاله الأعمش. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۴,۳٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٤٥)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٦٢)، ((تفسير الرازي)) (١/ ٣٤٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٣٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عاشور: (والحليمُ: ذو الحِلْمِ، أي: العقلِ، والرَّشيدُ: الحسنُ التَّدبيرِ في المالِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٤٤، ٥٤٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٢/ ١٤٠). ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٨٧)، ((تفسير الر) ١٤٢).



﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّقِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ ﴾ .

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا اتَّهِمَ قومُ شُعَيبٍ عليه السَّلامُ شُعيبًا بأنه يأمرهم بالقطيعةِ لآبائهم واتهموه بالسَّفَهِ، وعَنوا بقولِهم: ﴿إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ نسبتَه إلى السفهِ والغيِّ على طريقِ التَّهمةِ فيه (١).

# ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾.

أي: قال شُعَيبٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: يا قومِ أخبِروني إن كنتُ على يقينٍ وعلم مِن الله فيما أمَرَني أن أدعو كم إليه من توحيدِه، وفيما أنهاكم عنه مِن ظُلمِ

قيل: المرادُ بقولهم: (الحليم الرشيد): (السفيه الجاهل)، فوصفوه بالحلم والرشدِ على سبيلِ التهكُّمِ والاستهزاءِ به. وممن قال بذلك: ابنُ جرير والواحديُّ، والزمخشري، والشوكانيُّ، ومحمد رشيد رضا، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۸۲)، ((تفسير الشوكاني)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٠)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/۸۲)، ((تفسير السعدي)) (٥٠/ ١٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/ ١٢١).

وممن قال ذلك من السلف: ابنُ عباس، وقتادةُ، وميمونُ بنُ مهران، وابنُ جريج، وابنُ أسلمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤٨/١٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٤ ٤٤٤).

وقيل: إنَّه عليه السلامُ كان مشهورًا عندَهم بأنَّه حليمٌ رشيدٌ، فلمَّا أمَرهم بمفارقة طريقتِهم قالوا له: إنَّك لأنت الحليمُ الرشيدُ، المعروفُ الطريقةِ في هذا البابِ، فكيف تنهانا عن دين ألفيناه مِن آبائِنا وأسلافِنا، فما تأمرُ به لا يطابقُ حالَك، وما شُهِرت به. والمقصودُ استبعادُ مثلِ هذا العملِ ممن كان موصوفًا بالحلمِ والرشدِ. وممن اختار هذا المعنى: الرازي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٧٨٧)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١٢٥).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٥٧).



النَّاسِ، وأعطاني اللهُ مِن فَضلِه مالًا حلالًا طيِّبًا، أفأتَّبِعُ الضَّلالَ، وأضِلُّ كما ضَلَلتُم (١٠)؟

# ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾.

أي: وما أريدُ أن أنهاكم عن شيءٍ ثمَّ أفعلَ خِلافَه (٢).

عن أسامةً بن زَيدٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((يُؤْتَى بالرَّجُلِ يومَ القيامة فيُلقى في النَّار، فتندلِقُ أقتابُ بَطنِه (٣)، فيدورُ بها كما يدورُ الحِمارُ بالرَّحى، فيَجتَمعُ إليه أهلُ النَّارِ، فيقولونَ: يا فلانُ، ما لك؟! ألم تكُن تأمُرُ بالمعروفِ وتنهى عن المُنكر؟! فيقولُ: بلى، قد كنتُ آمُرُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٤٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٤ ٣٨٧).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه تعالى: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾: المالُ الحلالُ الطَيِّبُ: ابنُ جرير، والواحدي- ونسَبه لأكثر المفسِّرينَ- والسعدي.

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٤٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٠)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٥٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٧).

وممَّن قال بهذا القولِ من السلفِ: ابنُ عباسٍ، والضحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ٢٩٣)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٤/ ٦٧).

وممَّن اختار أنها النبُوَّة: الزمخشري وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٤٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۶۳).

وقال ابن كثير: (قيل: أراد النبوَّة. وقيل: أراد الرِّزقَ الحلالَ، ويحتمِلُ الأمرينِ). ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٤/٤).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٥٢٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٩٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۶۹ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۶٪ ۳٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۶۳).

قال ابن عاشور: (معنى ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ ﴾ عند جميع المفسِّرينَ من التابعينَ فمَن بَعدَهم: ما أريدُ ممَّا نهيتُكم عنه أن أمنَعَكم أفعالًا وأنا أفعَلُها، أي: لم أكنْ لأنهاكم عن شيءٍ وأنا أفعَلُه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٣/١٢).

(٣) فتندلقُ أقتابُ بطنِه: أي تخرجُ أمعاؤُه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ١١٧).





بالمعروفِ ولا آتيه، وأنهى عن المُنكَرِ وآتيه))(١).

# ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾.

أي: مَا أُريدُ بنصيحتي لكم إلَّا إصلاحَ أمورِكم وأحوالِكم، ونَفْعَكم في دُنياكم وآخِرتِكم بقَدرِ جُهدِي<sup>(٢)</sup>.

# ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِأُللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا كَانَ الْكَلامُ السَّابِقُ فيه نوعُ تَزكيةٍ للنَّفسِ، دفَعَ هذا بقولِه (٣):

# ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِأَلَّهِ ﴾.

أي: وما إصابتي الحَقَّ فيما أريدُه، وتيسُّرُ الخير لي، إلَّا بإعانةِ اللهِ وَحدَه(٤).

# ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾.

أي: على اللهِ اعتمَدتُ، وفوَّضتُ إليه جميعَ أموري، وإليه وَحْدَه أرجِعُ بالتَّوبةِ والطَّاعةِ والدُّعاءِ(٥).

﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَنْ يُصِيدٍ شَكُم بِبَعِيدٍ شَكْ اللَّهِ عَمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٧) ومسلم (٢٩٨٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٤٩)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٤٢٠، ٤٢١)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٣٨٧). القرطبي)) (ص: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٩٤٥)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (ع. ٢٨٤٤)، ((تفسير المعدى)) (ص: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (٩٠ / ٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٧).



#### مُناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا بِيَّن شُعَيبٌ عليه السَّلامُ لِقَومِه عُذرَه بِما انتَفَت به تُهمتُه، أَتبَعَه بِما يدُلُّهم على أَنَّ الحَقَّ وضَحَ لهم وضوحًا لم يبقَ معه إلَّا المُعاندة، فحَذَّرَهم عواقِبَها، وذكَّرَهم أَمرَ مَن ارتكَبَها(۱).

# ﴿ وَيَنَقُوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ﴾.

أي: قال شُعيبٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لِقَومِه: ويا قومِ لا تحمِلَنَّكم مُخالفتي في ديني، وبُغضُكم لي، على الإصرارِ على الكُفرِ، وظُلمِ النَّاسِ، فيُصيبَكم مِن عذابِ اللهِ مثلُ ما أصاب قومَ نُوحٍ مِن الغرَقِ، أو قومَ هُودٍ مِن الرِّيحِ، أو قومَ صالح مِن الرَّجفةِ (٢).

# ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾.

أي: وما قومُ لوطٍ ببعيدٍ مِنكم، بل هم قريبٌ مِن ديارِكم، وأهلَكَهم اللهُ في زمانٍ قريب مِن زمانِكم، فاعتَبِروا بهم (٣).

# ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠٠ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا رهَّبَ شُعَيبٌ عليه السَّلامُ قَومَه، أَتبَعَه التَّرغيبَ في سياقٍ مُؤذِنٍ بأنَّهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ١٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳٤٦/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٥٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (١٩/ ٣٤). قال ابن كثير: (قيل: المرادُ في الزَّمان... وقيل: في المكانِ، ويحتملُ الأمران). ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٦/٤).





إن لم يبادروا إلى المتاب، بادرهم بالعذاب(١).

# ﴿ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ﴾.

أي: واستَغفِروا ربَّكم - يا قوم - فاطلُبوا منه سَترَ ذُنوبِكم السَّالفةِ مِن الكُفرِ وظُلمِ النَّاسِ، والتَّجاوُزَ عن مؤاخَذتِكم بذلك، ثم توبُوا إلى ربِّكم فيما تَستَقبِلونَه؛ بالتَّوبةِ النَّصوحِ، والرُّجوعِ إلى طاعتِه، وامتثالِ أمرِه، وتَركِ مَعصيتِه (٢).

# ﴿إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾.

أي: إنَّ ربِّي رحيمٌ بمن رجع إليه، محِبٌّ لعبادِه المُنيينَ التَّائبينَ (٣).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

القول الله تعالى: ﴿ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَّبِي وَرَزَفَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ صَالَاً عَنْهُ ﴾ نبّهت هذه الأجوبة الشّلاثة على أنّ العاقِلَ يجِبُ أن يُراعي في كلِّ ما يأتي ويذَرُ أحدَ حُقوقٍ ثلاثةٍ والشّلاثة على أنّ العاقِل يجِبُ أن يُراعي في كلِّ ما يأتي ويذَرُ أحدَ حُقوقٍ ثلاثةٍ وهم أهمها وأعلاها: حقُّ اللهِ، وثانيها: حقُّ النّفسِ، وثالثها: حقُّ العبادِ، على وجهِ الإخلاص في الكُلِّ (٤).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ حَنْهُ ﴾ إشارةٌ إلى أنّ الواعظ إذا أراد أن يُقبَلَ منه الأمرُ والنّهيُ، فلا بدّ له إذا أَمَرَ بشيءٍ أن يكونَ أوّلَ الفاعلينَ له المُؤتَمِرينَ به، وإذا نهى عن شيءٍ أن يكونَ أوّلَ المُنتهينَ عنه؛ لأنّ الفاعلينَ له المُؤتَمِرينَ به، وإذا نهى عن شيءٍ أن يكونَ أوّلَ المُنتهينَ عنه؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٥٢)، ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤)، ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٥٩).



النُّفوسَ مَجبولةٌ على عدم الانتفاع بكلامٍ مَن لا يعملُ بعلمِه، ولا يَنتَفعُ به(١).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَاكُمُ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الشّيءَ الشّعَتُ ﴾ فيه ما يدُلُّ على أنَّ المُنتقدينَ قِسمانِ: قسِمٌ ينتقِدُ الشّيءَ ويقِفُ عند حدِّ النَّقدِ دون ارتقاءٍ إلى بيانِ ما يُصلِحُ المَنقودَ، وقِسمٌ ينتقِدُ ليبيِّنَ وجهَ الخطأ، ثم يُعقِبُه ببيان ما يُصلِحُ خَطأه (٢).

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ ﴾ هذه الصيغةُ تفيدُ الحصرَ، فلا ينبغي للإنسانِ أن يتوكَّلَ على أحدٍ إلَّا على الله تعالى (٣).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْ فِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَقِ رَحِيهُ وَدُودُ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ النَّدمَ على فِعلِ الفَسادِ والظُّلمِ- بالتَّوبةِ واستغفارِ الرَّبِ تعالى- من أسبابِ خيرِ الدُّنيا والآخرةِ (١٠).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغۡ فِرُوا رَبَّكُمۡ ثُمۡ تُوبُواۤ إِلَيْهِ إِنَّ رَقِ رَحِيمُ وَدُودُ ﴾
 بيانُ أَنَّ وُدَّه سُبحانه هو لِمَن تابَ إليه وأناب، فلا يَستوحِش أهلُ النُّنوب،
 ويَنفَرونَ منه؛ فإنَّه ودودٌ رحيمٌ بالمؤمنينَ، يحبُّ التَّوابين ويحِبُّ المتطهِّرينَ (٥٠).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ ﴾ سمَّوه باسمِه جفاءً وغِلظةً (١).

٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْمُكَ مَا يَعْبُدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٨٩)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢١/١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٥٦).



ءَابَآؤُنَآ ﴾ لَمَّا كانت الصلاةُ أخَصَّ أعمالِه المُخالفةِ لمُعتادِهم، جعلوها المُشيرةَ عليه بما بلَّغَه إليهم من أمورِ مُخالِفةٍ لمُعتادِهم(١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ المقصودُ: بيانُ أنَّه مأمورٌ بذلك أمرًا يعُمُّ الأُمَّة وإيَّاه، وذلك شأنُ الشَّرائع، فخطابُ الأمَّة يشمَلُ الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ما لم يدُلَّ دليلٌ على تخصيصِه بخلافِ ذلك، ففي هذا إظهارُ أنَّ ما نهاهم عنه ينهى أيضًا نفسَه عنه (٢).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ دلالةٌ على أنّه يُشترطُ فيمَن يَختارُ الإمامُ لمنصب الحِسْبَةِ (٣) أنْ يكونَ مُخلِصًا متجرِّدًا للنُّصحِ، فلا تكونُ له مصلحةٌ شخصيَّةٌ فيما يأمرُ أو يَنهى عنه، وإنَّما تكونُ غايتُه الإصلاحَ (١٤).

٥- جَمَعَ قولُه تعالى: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ بين الأصلين: التوكُّلِ (وهو الوسيلةُ)، وبين الإنابةِ (وهي الغايةُ)؛ فإنَّ العبدَ لا بُدَّ له مِن غايةٍ مطلوبةٍ، ووسيلةٍ مُوصلةٍ إلى تلك الغاية، فأشرفُ غاياتِه التي لا غاية له أَجَلُّ منها: عبادةُ ربِّه والإنابةُ إليه، وأعظمُ وسائلِه التي لا وسيلةَ له غيرُها البتَّة: التوكُّلُ على اللهِ والاستعانةُ به (٥)، وهذان الأصلانِ يجمعانِ الدِّينَ كلَّه (١).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمۡ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودُ ﴾
 إثباتُ الصِّفاتِ الاختياريَّةِ لله تعالى، ووجهُ ذلك: أَنَّ اللهَ تعالى يحِبُّ أصحابَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٤٤/١٢).

<sup>(</sup>٣) الحِسْبَة: منصبٌ كان يَتولَّاه فِي الدُّولِ الإسلامية رَئِيسٌ يُشرِفُ على الشؤونِ العامَّة؛ مِن مراقبةِ الأسعارِ ورعايةِ الآدَابِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: ٤٣).



هذه الأعمالِ، فهو يحبُّ التَّوابينَ، وإنَّما يكونون توَّابينَ بعد الذَّنبِ، ففي هذه الحالِ يحبُّهم (۱).

٧- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ﴾ بعد قولِه: ﴿ وَاَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ
 ثُمَّ تُوبُوْاْ إِلَيْهِ ﴾ بيانُ مو دَّتِه سُبحانه للمُذنِب إذا تاب إليه(٢).

٨- قال شعيبٌ عليه السَّلامُ: ﴿إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ ما ألطَفَ اقترانَ اسمِ الودودِ بالرَّحيمِ وبالغفورِ؛ فإنَّ الرجُلَ قد يغفِرُ لِمَن أساء إليه ولا يحبُّه، وكذلك قد يرحَمُ من لا يحِبُّ، والرَّبُ تعالى يغفِرُ لعبدِه إذا تاب إليه، ويرحَمُه ويحِبُّه مع ذلك؛ فإنَّه يحِبُّ التوَّابينَ، وإذا تاب إليه عبدُه أحبَّه، ولو كان منه ما كان (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُلَكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ
 أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمْوَلِنَا مَا نَشَرَؤُٓ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾

- جملةُ: ﴿إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ فيه وصْفُهم لِشُعيبٍ عليه السَّلامُ بالوَصْفَين على طريقةِ التَّهَكُّم، وإنَّما أرادوا بذلك وصْفَه بضِدَّيْهما(٤).

- وقد جاءت الجملةُ مؤكَّدةً بحرفِ (إِنَّ) - في: ﴿إِنَّكَ ﴾ ولامِ القسمِ، وبصيغةِ القَصْرِ في جُملةِ: ﴿ لِأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾، وهي تعريفُ الجُزأين (أنتَ - الحليمُ)؛ فاشتمَلَت على أربعةِ مؤكِّداتٍ (٥٠).

- وفي جملة ﴿إِنَّكَ لَأَنَتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ ما يُعرَفُ بالتمكين أو ائتلافِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/١٢).



الفاصلة، ويُسمِّه بعضُهم المُلاءَمَة (١١)؛ وذلك أنَّه لَمَّا تقدَّم في الآية ذِكرُ العبادة، وتلاه ذِكرُ التصرُّفِ في الأموالِ في قولِه: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ العبادةِ عَالَمُوا لَكُ مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَرُوُ أَ ﴾؛ أصكوتُك تَأْمُرُك أَن نَتْرُك مَا يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَرُوُ أَ ﴾؛ اقتضَى ذلك ذِكرَ الحِلمِ والرُّشدِ على الترتيبِ؛ لأنَّ الحِلمَ العقلُ الذي يَصِحُّ به تكليفُ العباداتِ ويَحضُّ عليها، والرشدَ حُسنُ التصرُّفِ في الأموالِ؛ فكان آخِرُ الآيةِ مُناسِبًا لأوَّلِها مُناسَبةً معنويَّةً (٢٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِّن رَّ بِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾

- قولُه: ﴿ أَرَءَ يُتُمَ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي ... ﴾ فيه مُراجَعةٌ لطيفةٌ، واستِنْزالٌ حسنٌ، واستِنْزالٌ حسنٌ، واستِنْزعاءٌ رقيقٌ، وهو ما يُسمَّى باستِدْراج المخاطَبِ؛ للبُلوغ إلى الغرضِ (٣).

- وحُذِف جوابُ ﴿ أَرَءَيْتُمْ ﴾ ولَم يُثبَتْ كما أُثبِتَ في قصَّةِ نوحٍ ولوطٍ؛ لأنَّ إثباتَه في القِصَّتَين دلَّ على مَكانِه، ومعنى الكلام يُنادي عليه (١٠).

- قولُه: ﴿إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّ ﴾ فيه إيرادُ حرْفِ الشَّرطِ ﴿إِن ﴾ معَ جَزْمِ شُعَيبِ عليه السَّلامُ بكونِه على ما هو عليه مِن البيِّناتِ والحُجَجِ؛ لاعتبارِ حالِ

<sup>(</sup>۱) التمكينُ (الملائمة): هو أن يُمَهَّد قبلَ الفاصلةِ تمهيدٌ تأتي به الفاصلةُ مُمَكَّنةً في مكانها، مُستقرَّةً في قرارِها، مُطمئنَّةً في موضعها، غيرَ نافرةٍ ولا قَلِقَةٍ، مُتعلِّقًا معناها بمعنى الكلامِ كلِّه تَعلُّقًا تامَّا، بحيثُ لو طُرِحتْ لاختلَّ المعنى، واضطرَب الفَهمُ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (١/ ٧٩)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (١/ ٨٠)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٣٣/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٠٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩٨).



المخاطبين ومُراعاةِ حُسن المحاورةِ معَهم (١).

- قولُه: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ على القول بأنَّ المرادَ بالرِّزقِ الحسَنِ هنا هو نِعمةُ النُّبوَّة؛ ففيه تعبيرُ شُعيبِ عليه السَّلامُ عَن النُّبوَّةِ بالرِّزقِ؛ على وجهِ التشبيهِ مُشاكَلةً لقولِهم: ﴿ أَوُ أَن نَفْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَتَوُا ﴾؛ لأنَّ الأموالَ أرزاقٌ (٢).

- قولُه: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ بيانٌ لقوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ الْفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَىٰ الْمَالَةِ إِلَى مَا نَهاهم عنه مُجمَلٌ فيما يُريدُ إثباتَه مِن أضدادِ المنفيِّ، فبيَّنه بأنَّ الضِّدَ المرادَ إثباتُه هو: الإصلاح في جميع أوقات استطاعته بتَحْصيلِ الإصلاح؛ فالقَصْرُ قَصرُ قَلبِ (")، وأفادَت صيغةُ القصرِ (إنْ... إلَّا) تأكيدَ ذلك؛ لأنَّ القَصْرَ قد كان يَحصُلُ بمجرَّدِ الاقتصارِ على النَّفي والإثباتِ، نحوُ أن يَقولَ: (ما أريدُ أن يُحلُلُ بمجرَّدِ الإصلاح).

- قولُه: ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ فيه إيثارُ صيغةِ الاستقبالِ ﴿ أُنِيبُ ﴾ على الماضي الأنسَبِ للتَّقرُّرِ والتَّحقُّقِ كما في ﴿ تَوَكِّلْتُ ﴾؛ لاستحضارِ الصُّورةِ

ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (٤/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) القصر - في اصطلاح البلاغيين -: هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه، ويُسمَّى الأمر الأول: مقصورًا، والثاني: مقصورًا عليه، مثل: إنما زيد قائم، و: ما ضربت إلَّا زيدًا. وقصر القلب: أن يقلب المتكلم فيه حُكم السامع، كقولك: ما شاعرٌ إلَّا زيدٌ، لمن يعتقد أنَّ شاعرًا في قبيلة معينة أو طرف معين، لكنَّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١٨٨)، و(٣/ ٦)، ((التعريفات)) للجرجاني (١/ ١٧٥ - ١٦٨)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١٦٨ - ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٧/١٢).





والدَّلالةِ على الاستمرارِ(١).

- وقولُه تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ يفيدُ الحصرَ، فيدُلُّ على أنَّه لا مآبَ للخَلقِ إلَّا إلى اللهِ تعالى (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ جملةٌ تعليليَّةٌ للأمرِ بالاستغفارِ والتَّوبةِ (٣).

- ولفظةُ: ﴿ وَدُودٌ ﴾ بِناءُ مُبالَغةٍ مِن وَدَّ الشَّيءَ، أي: أَحَبَّه وآثرَه (١٠).

- وقولُه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾، و﴿ إِنَّ رَبِّ رَجِيمُ وَدُودٌ ﴾ فيه تَفَنُّنُ في إضافةِ الرَّبِّ إلى ضميرِ قومِه أخرى؛ لِتَذكيرِهم بأنَّه ربُّهم؛ كَيْلا يَستمِرُّ وا على الإعراضِ، وللتَّشرُّ فِ بانتِسابِه إلى مَخلوقيَّتِه (٥٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤٧).





#### الآيات (٩١-٩٥)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ نَفْقَهُ ﴾: أي: نفهمُ، ويقال: فقهتُ الكلام إذا فهمتَه حقَّ فهمِه، والفقهُ: هو التوصلُ إلى علمٍ غائبٍ بعلمٍ شاهدٍ، وأصلُ (فقه): يدلُّ على إدراكِ الشيءِ، والعلم به (١).

﴿ رَهُ طُكَ ﴾: أي: عشيرتُك وقومُك، وأصلُ (رهط): يدلُّ على تجمُّعٍ في النَّاس وغيرهم (٧٠).

﴿ لَرَجَمُنَكَ ﴾: أي: لقتلناك رميًا بالحجارةِ، أو لَسَبَبْناك، وأصلُ (رجم): رميٌ بالحجارةِ (٨٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٧)، ((تفسير القرطبي)) (٩١/٩).

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩٩)، (() يُنظر: ((غريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩١)، ((الكليات))





﴿ ظِهْرِيًا ﴾: الظُّهْرِيُّ: كلُّ شَيءٍ تجعَلُه بظَهرٍ، أي: تَنساه، كأنَّك قد جعلتَه خلفَ ظَهرِك؛ إعراضًا عنه وتركًا له، وأصلُ (ظهر): يدلُّ على قوَّةٍ وبُروزِ(١).

﴿ مَكَانَئِكُمُ ﴾: أي: طَريقتِكم التي أنتم عليها، تقولُ للرَّجُلِ إذا أمَرْتَه أن يَثْبُتَ على حالِه: على مكانتِك، أي: اثبُتْ على ما أنت عليه (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى عن قومِ شُعَيبٍ أنَّهم قالواله: يا شُعَيبُ لا نفهم كثيرًا ممَّا تقولُ، وإنَّنا لَنراك فينا ضعيفًا، ولولا مُراعاةُ عَشيرتِك - الذين هم من أهلِ مِلَّتِنا - لرجمناك، وليس لك قَدْرٌ أو مكانةٌ في نفوسِنا. قال: يا قومِ أعشيرتي أعزُّ وأكرَمُ عليكم من الله؟ وجعلتُموه خلفَ ظُهورِكم، لا تأتمرونَ بأمره، ولا تنتهونَ بنهيه، إنَّ ربِّي بما تَعملونَ مُحيطٌ، لا يخفى عليه من أعمالِكم مِثقالُ ذَرَّةٍ، وسيُجازيكم عليها.

ويا قوم اعمَلوا على طريقتِكم وحالتِكم، إنِّي عاملٌ مُثابِرٌ على طريقتي ودِيني، سوف تعلمونَ مَن مِنَّا يأتيه عذابٌ يذلُّه، ومَن منَّا كاذبٌ في قولِه، أنا أم أنتم؟ وانتَظِروا ما سيَحُلُّ بكم، إنِّي معكم من المُنتَظرينَ، ولَمَّا جاء أمرُنا بإهلاكِ قوم شُعيب نجَينا رسولَنا شُعيبًا والذين آمنوا معه برحمة منَّا، وأخذتِ الذين ظلموا الصَّيحةُ من السَّماءِ فأهلكَتْهم، فأصبحوا في ديارِهم باركينَ على رُكَبِهم، مُنكبينَ على وُجوهِهم؛ ميِّتينَ، لا حِرَاك بهم، كأنْ لم يُقيموا في ديارِهم وقتًا من الأوقاتِ، ألا بُعدًا لـمَدينَ - إذ أهلكها اللهُ وأخزاها - كما بَعِدَت قبلَهم ثمودُ.

للكفوى (ص: ٤٨٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٧١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٢/ ٢٩٣)، ((البسيط)) للواحدي (٨/ ٤٥٠).



#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

#### مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه لَمَّا رأى قومُ شُعَيبٍ عليه السَّلامُ أنَّه لا يَنزِعُ عنهم، ولم يَقدِروا لكلامِه على جوابٍ؛ أيأسُوه من الرُّجوعِ إليه بأن أنزَلوا أنفُسَهم - عنادًا في الفَهمِ لهذا الكلام الواضح جِدًّا - إلى عِدادِ البهائم، وهَدَّدوه (١١).

# ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾.

أي: قال قومُ شُعَيب: يا شُعَيبُ لا نفهَمُ كثيرًا ممَّا تَعِظُنا وتُخبرُنا به(٢).

# ﴿ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾.

أي: وإنَّا لنراك فينا ضعيفًا، لا قُوَّةَ لك تقدِرُ بها على أنْ تمنعَ نفسَكَ مِنَّا(٣).

### ﴿ وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجُمُنَّكَ ﴾.

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٢)، ((تفسير القرطبي)) (۹۱/۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ٣٤٦).

قال القرطبي: (﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَانَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ ﴾ أي: ما نفهم؛ لأنَّك تحمِلُنا على أمور غائبة مِن البعث والنُّشورِ، وتَعِظُنا بما لا عهدَ لنا بمِثلِه. وقيل: قالوا ذلك إعراضًا عن سماعِه، واحتقارًا لكلامِه). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٩٠)، ((تفسير المنار)) (١٢/ ١٢٢)، ((تفسير القاسمي)) (٢/ ١٢٧).

قيل في معنى ﴿ضَعِيفًا ﴾ أي: ليس لك جندٌ وأعوانٌ تقدرُ بها على مخالفتِنا، وقيل: المعنى: لست من الكبارِ والرؤساءِ، وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩١/٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٨٨).



أي: ولولا معَزَّتُنا لِعَشيرتِك وجماعتِك -الذين هم على دينِنا- لرجمناك(١).

أي: وما أنت علينا بكريم، ولا مَعَزَّةَ لك عندنا ولا قدْرَ، ولا نُبالي بإذلالِك(٢).

﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَهُطِى أَعَنُ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ۗ إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ .

# ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُ طِيَّ أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قال شعيبٌ لقومِه: يا قومِ أعشيرتي أعظَمُ مِن اللهِ في قُلوبِكم وأعزُّ عليكم منه، فتركتُم رجمي لأجل عَشيرتي وليس لله عزَّ وجلَّ (٣)؟!

# ﴿ وَٱتَّخَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ﴾.

أي: وجعلتُم اللهَ خلفَ ظُهورِكم مُستخِفِّينَ به، لا تخافونَ منه، ولا تُطيعونَه، ولا تُطيعونَه، ولا تعَظِّمو نَه (٤٠)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹۱/۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳٤٧/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۸).

قيل: معنى ﴿لَرَجَمْنَكَ ﴾: لقتلناك رجمًا بالحجارةِ. وممَّن اختار هذا المعنى: القرطبي. يُنظر: (تفسير القرطبي)) (٩١/٩).

وقيل المراد: لسَبَبْناك. وممَّن اختار هذا المعنى: ابنُ جريرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٤٧/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

قال الواحدي: (وجميعُ أهلِ المعاني قالوا: الكِنايةُ في قولِه: ﴿وَٱتَّخَذْتُمُوهُ ﴾ تعودُ إلى أمرِ اللهِ، وما جاءَهم به شُعَيبٌ مِن الله تعالى، وهو في الظَّاهِر يعودُ على اسم اللهِ تعالى، ولكنَّه يُعرَفُ



# ﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾.

أي: إنَّ ربِّي مُحيطٌ عِلمًا بجميع أعمالِكم، وسيُجازيكم عليها(١).

﴿ وَيَنَقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّى عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَاذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا يئِسَ نبيُّ الله شُعيبٌ مِن استجابةِ قَومِه له، وأعيَوه، وعجَزَ عنهم، قال(٢):

# ﴿ وَيَنْ قَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ﴾.

أي: ويا قوم، اعمَلوا على حالِكم وطريقتِكم التي أنتم عليها، إنِّي عامِلٌ على طريقتي وديني (٣).

كما قال شُبحانَه لنبيِّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ قُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّالِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّ

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْكُ لَيْعَمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٤].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلۡكَفِرُونَ \* لَاۤ أَعَبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ \* وَلَآ أَنتُمُ

بالمعنى: أنَّ المرادَ منه الأمرُ، كما تقولُ العرَبُ: جعلتَني خَلْفَ ظَهرِك ودَبْرَ أَذُنِك؛ يريدونَ: جعلتَ أمري وحاجَتي وكَلامي). ((البسيط)) (١١/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).



عَدِدُونَ مَآ أَعَبُدُ \* وَلآ أَنَاْ عَابِدُ مَّا عَبَدَّتُمْ \* وَلآ أَنتُمْ عَدِدُونَ مَآ أَعَبُدُ \* لَكُمْ دِيثُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ١ – ٦].

# ﴿ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَمَنَ هُوكَذِبُ ﴾.

أي: سوفَ تعلمونَ مَن يأتيه عذابٌ من اللهِ يُذِلُّه، ومَن هو كاذِبٌ منا، أنا أم أنتم (١)؟

# ﴿ وَٱرْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾.

أي: وانتَظِروا نزولَ العذابِ، إنِّي معكم مُنتَظِرٌ نُزولَه بكم (٢).

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴾.

أي: ولَمَّا أتى عذابُنا نجَّينا شُعَيبًا والمؤمنينَ معه بفضلِ منَّا عليهم (٣).

﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَيْمِينَ ﴾.

أي: وأصابت الصَّيحةُ الذين ظَلَموا أنفُسَهم بالكُفرِ، فصاروا في مَنازِلِهم لاصقينَ بالأرض على رُكَبهم، ومُنكَبِّينَ على وُجوهِهم صَرْعى، خامِدينَ لا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲/۲۹۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۵۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹۲/۹۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۲۹٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳٤۷)، ((تفسير القاسمي)) (۶/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٠٩)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٥٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

قال ابن عطية: (قوله: ﴿بِرَحْمَةِ مِّنَا ﴾ إمَّا أن يُقصَدَ الإخبارُ عن الرحمةِ التي لحِقَت شُعيبًا لنبوَّتِه وحُسنِ عَمَلِه وعمَلِ متَّبِعِيه، وإمَّا أن يُقصَدَ أنَّ التَّنجِيةَ لم تكنْ إلَّا بمجَرَّدِ رحمةٍ، لا بعمَلٍ من أعمالهم). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠٤).



حياةً فيهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٩١]. وقال سُبحانه: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٨٩].

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيَهَا ۗ أَلَا بُعُدًا لِّمَدِّينَ كَمَا بَعِدَتْ شَمُودُ ۞ ﴾.

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَا ﴾.

أي: كأنَّ قومَ شُعَيبٍ لَمَّا جاءهم العذابُ لم يعيشُوا في ديارِهم، ولم يتمتَّعوا فيها(٢).

# ﴿ أَلَا بُعُدًا لِّمَدِّينَ كُمَّا بَعِدَتْ تَـمُودُ ﴾.

أي: ألا أبعدَ اللهُ مَدْيَنَ مِن رحمتِه، كما بَعِدَت مِن قَبلِهم ثمودُ (٣).

# الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴾ فيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۹۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۹/۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/۷۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٦١)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٨).





أنَّه تعالى إنَّما خَلَّصَه من ذلك العذابِ لِمَحضِ رحمتِه؛ تنبيهًا على أنَّ كُلَّ ما يصِلُ إلى العبدِ، فليس إلَّا بفَضل اللهِ ورَحمتِه (١).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكُوبُنَا فِي ٓ أَكُوبُنَا فِي ٓ أَكُوبُنَا فِي ٓ أَكُوبُنَا فِي آلَتُهُ مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ٓ ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَا عَمَلَ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ﴾ [فصلت: ٥] من يتدبَّرْ ما ذكرَه اللهُ عن أعداءِ الرُّسُلِ مِن نفي فِقهِهم وتكذيبِهم، يجِدْ بعض ذلك فيمن أعرَضَ عن ذِكرِ اللهِ وعن تدبُّرِ كتابِه، واتّبَع ما تتلوه الشّياطينُ، وما تُوحيه إلى أوليائِها(٢).

٢- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجُمَنْكَ ﴾ فيه أنَّ الله يَدفَعُ عن المؤمنينَ بأسبابٍ كثيرةٍ قد يعلمونَ بعضها، وقد لا يعلمونَ شَيئًا منها، وربَّما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهلٍ وَطنهم الكُفَّارِ، وأنَّ هذه الرَّوابِطَ التي يحصُلُ بها الدَّفعُ عن الإسلامِ والمُسلمينَ لا بأسَ بالسَّعي فيها، بل ربَّما تعيَّنَ ذلك؛ لأنَّ الإصلاحَ مَطلوبٌ على حسب القُدرةِ والإمكانِ (٣).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجَمُنَكَ ﴾ الرَّجمُ: القتلُ بالحِجارةِ رَميًا
 على أحدِ وجْهَي التفسيرِ - وهو قِتلةُ حَقارةٍ وخِزي، وفيه دَلالةٌ على أنَّ حُكمَ
 من يخلعُ دينَه الرَّجمُ في عوائِدِهم (٤).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَرْمِينَ ﴾ ذكرَ هاهنا أنَّه أتَتهم صيحةٌ، وفي الأعرافِ رَجفةٌ، وفي الشُّعَراءِ عذابٌ يوم الظُّلَة،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٠).



وهم أُمَّةُ واحدةٌ (١)، اجتمع عليهم يومَ عذابِهم هذه النَّقَمُ كُلُها، وإنَّما ذُكِرَ في كلِّ سياقٍ ما يُناسِبُه، ففي الأعرافِ لَمَّا قالوا: ﴿ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُمَيْبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرَيْتِنَا ﴾ [الأعراف: ٨٨] ناسبَ أن يُذكرَ هناك الرَّجفةُ، فرجَفَت بهم الأرضُ التي ظَلَموا بها، وأرادوا إخراجَ نبيِّهم منها، وهاهنا لَمَّا أساؤوا الأدبَ في مقالتِهم على نبيِّهم ناسب ذِكر الصَّيحةِ التي أسكَتَنْهم وأخمَدتهم، وفي الشُّعَراءِ لَمَّا قالوا: ﴿ فَأَضَدُ هُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٨٧] وهذا قال: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٨٩] وهذا من الأسرارِ الغريبةِ الدَّقيقةِ (١).

# بلاغةُ الآيات:

 ١ - قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَطَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْ طُكَ لَرَجَمْنَكَ فَمَا أَنتَ عَلَيْمَا بِعَزِيزٍ ﴾

(۱) قال الشنقيطي: (والعلماءُ مختلفونَ: هل أصحابُ الأيكةِ هم مَدْيَنُ أنفسُهم، فيكون شعيبٌ أُرْسِلَ إلى أُمَّةٍ واحدةٍ، أو مدينُ أمةٌ، وأصحابُ الأيكةِ أمةٌ أخرى، فيكون شعيبٌ قد أُرْسِلَ إلى أُمَّةٍ واحدةٌ، كانوا يعبدونَ أُمَّتَيْنِ؟ هذا خلافٌ معروفٌ بَيْنَ العلماءِ، وأكثرُ أهلِ العلمِ على أنهم أمةٌ واحدةٌ، كانوا يعبدونَ أيكةً، أي: شجرًا مُلْتَفًّا، وأن اللَّه سماهم مرةً بنسبهم «مدين» ومرةً أضافهم إلى الأيكةِ التي يعبدونها. وجزمَ بصحةِ هذا ابنُ كثيرٍ في تاريخِه وتفسيرِه، وَمِمَّنِ اشتهر عنه أنهم أُمَّتَانِ قتادةُ وجماعةٌ، وهو خلافٌ معروفٌ.

والذين قالوا: إنهما أُمَّتانِ قالوا: في «مدين» قال: إنَّه أخوهم حيث قال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ شُعَيْبُ ﴾ [الأعراف: ٨٥] أما أصحابُ الأيكةِ فلم يَقُلْ: إنَّه أخوهم، بل قال: ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ لَا عَرَافَ: هَا أَمُرْسَايِنَ \* إِذْ قَالَ لَهُمُّ شُعَيْبُ ﴾ [الشعراء: ١٧٧، ١٧٦] ولم يقلْ: أخوهم شعيبٌ.

وأُجِيب عن هذا بأنَّه لَمَّا ذَكُر مَدينَ ذَكر الجدَّ الذي يشملُ القبيلةَ، ومِنْ جُملتِها شعيبٌ، ذكر أنه أخوهم من النسبِ. أما قولُه: ﴿ أَصَّحَبُ لَيَكَةِ ﴾ فمعناه: أنَّهم يعبدونها، ولَمَّا ذَكرهم في مقامِ الشركِ وعبادةِ غيرِ اللَّهِ لم يُدْخِلُ معهم شعيبًا في ذلك وهم أمةٌ واحدةٌ. هكذا قاله بعضُهم، واللَّهُ أعلمُ). ((العذب النمير)) (٣/ ٥٧٢).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٤٧).



- قولُه: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ فيه تأكيدُهم للكلام بـ (إنَّ) ولام الابتداء؛ مُبالَغةً في تنزيلِه مَنزِلةَ مَن يَجهَلُ أنَّهم يَعلَمون ذلك فيه، أو مَن يُنكِرُ ذلك (١).

- وجملة ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴾ مؤكّدة لمضمونِ قولِه: ﴿ وَلَوْلا رَهُطُكَ لَرَجَمِه لَرَجَمَنكَ ﴾ لأنّه إذا انتفى كونُه قويًا في نُفوسِهم، تَعيَّن أَنَّ كَفَّهم عن رَجْمِه استِحْقاقه إيَّاه في اعتقادِهم الله كان إلّا لأجلِ إكرامِهم رَهْطَه، لا للخوفِ منهم، وعُطِفَت هذه الجملة على الَّتي قبْلَها -مع أَنَّ حقَّ الجملة المؤكّدة أَنْ تُفصَلَ ولا تُعطَفَ للأَنها مع إفادتِها تأكيدَ مضمونِ الَّتي قبْلَها أفادَت أيضًا حُكمًا يَخُصُّ المخاطَب؛ فكانت بهذا الاعتبارِ جَديرة بأن أفادَت أيضًا حُكمًا يَخُصُّ المخاطَب؛ فكانت بهذا الاعتبارِ جَديرة بأن والنُجمَلِ المفيدة أحوالَه مِثلُ جملة ﴿ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَا تَقُولُ ﴾ والنُجمَلِ بعدَها المفيدة أحوالَه مِثلُ جملة إلى مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَا تَقُولُ ﴾ والنُجمَلِ بعدَها المفيدة أحوالَه مِثلُ جملة عَلَى المُجمَلِ المفيدة أحوالَه مِثلُ جملة المنافِق المُعَلَى المُعَلِ المفيدة أحوالَه مِثلُ جملة المنافِق المُعَلِيدِ المنافِق المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدُ المُعَلِيدِ المَعْلِيدِ المُعَلِيدِ اللهِ مِثْلُ جملة المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ اللهُ المُعَلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ المُعَلِيدَ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِقُولُ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهُ المُعْلِيدُ اللهِ المُعْلِيدِ اللهِ اللهِ المُعْلِيدِ اللهُ المُعْلِيدُ المُعْلِيدُ المُعْلِيدِ المُعْلِيدِ المُعْلِيدُ المُعْلِيدِ المُعْلِيدُ المُعْلِيدِ المُعْ

٢ - قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ أَرَهُ طِئ أَعَنُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ
 ظِهْرِتًا ۚ إِنَّ رَقِى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾

- الاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَرَهُطِى ﴾ إنكاريُّ؛ أي: اللهُ أعَزُّ مِن رَهْطي، وهو كنايةٌ عن اعتزازِه باللهِ لا برَهْطِه، فلا يَرِيبُه عدَمُ عِزَّةِ رَهْطِه عليهم، وهذا تهديدُ لهم بأنَّ اللهَ ناصِرُه؛ لأنَّه أرسَله فعزَّتُه بعِزَّةِ مُرْسِله (٣)، وإنَّما أنكر عليهم أعَزِّيَةِ رهطِه منه تعالى مع أنَّ ما أثبَتوه إنَّما هو مُطْلَقُ عزَّةِ رهطِه، لا أعَزِيَّتُهم منه عزَّ وجلَّ، مع الاشتراك في أصلِ العزَّة؛ لِتثنيةِ التَّقريع، وتكريرِ التَّوبيخ؛ حيث أنكر عليهم أوَّلا تَرجيحَ جَنْبةِ الرَّهطِ على جَنْبةِ اللهِ تعالى،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وثانيًا بنَفْي العِزَّةِ بالمرَّةِ(١).

- قولُه: ﴿ ظِهْرِتًا ﴾ فيه كِنايةٌ عن النّسيانِ؛ لأنَّ الشّيءَ الموضوعَ بالوَراءِ يُنْسى؛ لقِلَّةِ مُشاهَدتِه؛ فهو يُشبهُ الشّيءَ المجعولَ خَلْفَ الظّهر في ذلك(٢).

- قولُه: ﴿إِنَ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ نُحِيطٌ ﴾ استئنافٌ، أو تعليلٌ لِمَفهومِ جُملةِ ﴿ أَرَهُ طِي أَعَنُ عَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ ﴾ الَّذي هو تَوكُّلُه عليه واستِنْصارُه به، وفيه تعريضٌ بالتَّهديدِ (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
 مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾

- قوله: ﴿ وَيَنَقُوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِى عَبِولٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَن هُو كَذِبُ ﴾ ذَكر عملَهم على مكانتِهم وعملَه على مكانتِهم وعملَه على مكانتِهم وعملَه على مكانتِه، ثم أَتْبعه ذِكرَ عاقبةِ العاملينَ منه ومنهم، وكان الظاهرُ أَنْ يقولَ: (مَن يأتيه عذابُ يُخزيه ومَن هو صادقٌ)؛ حتَّى يَنصرِفَ ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخزيهِ وَمَن هو صادقٌ) الى النبيِّ المبعوثِ عَذَابُ يُخْزِيهِ ﴾ إلى الجاحِدين، و(مَن هو صادقٌ) إلى النبيِّ المبعوثِ اليهم؛ ولكنَهم لَمَّا كانوا يَدْعُونه كاذبًا، قال: ﴿ وَمَن هُو كَذِبُ ﴾ يعني: في زعْمِكم ودَعواكم؛ تَجهيلًا لهم. وقيل: إنَّ الكلامينِ ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ الذي يُجازون به، وهو الكذبُ ويكون مِن بابِ عَطف الصِّفةِ على الصِّفةِ على الصِّفةِ، والموصوفُ واحدٌ، كما تقولُ لِمَن تُهدِّدُه: ستَعلمُ مَن يُهانُ ومَن يُعاقبُ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٥١-١٥٢).



والمخاطبُ هو المقصودُ في الكلامينِ؛ فإذا ثبت صَرْفُ الكلامينِ إليهم كان فيه دَلالةٌ على ذِكرِ عاقبتِه هو؛ لأنَّ أحدَ الفريقين إذا كان مُبطِلًا فالآخرُ هو المحقُّ قطعًا؛ فذِكرُه لإحدى العاقبتين صريحًا يُفهِمُ ذِكرَ الأخرى تعريضًا، والتعريضُ في كثيرٍ مِن مواضعِه أبلغُ وأوقعُ من التصريحِ، وهذا مِنه، ويَدُلُّ على أنَّ الكلامين لهما أنَّ عاقبةَ أمْرِ شُعيبِ لم تُذكَرْ؛ استِغْناءً عنها بذِكْرِ عاقبتِهم، وكذلك قولُه في سورةِ الأنعامِ: ﴿ قُلْ يَنَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكانتِكُمُ إِنِي عَامِلً فَسَوْفَ تَعْلَمُون مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّيرِ، ومَتى مَكانتِكُم أَ إِنِي عَامِلً فَسَوْفَ تَعْلَمُون مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَيرِ، ومَتى مُقابِلتِها، وهنا في آية هودٍ فقد ذكر عاقبتَهم، وهي ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُون مَن مَلْ مُعَنِيهِ اللهِ يَعْنِي اللهِ يَعْنِي بها عن عاقبتِه، فليُتأمَّلُ هذا؛ فإنَّه تُحفةٌ لِمَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ ﴾، واستَغْنى بها عن عاقبتِه، فليُتأمَّلُ هذا؛ فإنَّه تُحفةٌ لِمَن مُشَوِّف نَعْلَمُون مَن المَعْنِي بها عن عاقبتِه، فليُتأمَّلُ هذا؛ فإنَّه تُحفةٌ لِمَن همه مَنظمُ دُررِ الكِتابِ العزيزِ، وضَمَّ بعضِها إلى بَعضِ (أ).

- والأمرُ في ﴿ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ ﴾ للتَّهديدِ (٥).

وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال هنا في سورةِ (هودٍ): ﴿ وَيُعَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِي عَلِمُلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَندِبٌ ﴾، وقال في (الأنعام): ﴿ قُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِي عَامِلً فَكَذِبُ ﴾، وقال في (الأنعام): ﴿ قُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِي عَامِلً فَسَوْفَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَهُ الدَّالِ ﴾ [الأنعام: ١٣٥]، ﴿ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيُحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [هود: ٣٩]، وكذلك في سورةِ (الزُّمرِ) في قولِه: ﴿ قُلْ يَنقُومِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَكَ اللهُ عَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِي عَيْمِلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ مَعْلَمُونَ عَمْلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِي عَمَمِلُ فَيَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِي عَمِيلًا عَلَيْهِ عَذَابُ مُعْرَبِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ مُعَنْ عَلَمُونَ عَمْلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ أَلِي عَلَمُونَ عَمْلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ مُعْرَبِيهِ وَيُعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُعَرِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُونَ يَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُ مَا وَيْعِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ مُنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ مُعَانِيهِ وَيُعِلِّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُنْ يَأْتِيهِ وَيُعِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُعَوْمِ الْعَمْرُونَ عَلَى مَكَانَئِكُ مُنْ يَأْتِيهِ عَذَابُ مُنْ يَأْتِيهِ وَيَعِلَى مَكَانَئِكُ عَلَيْهِ عَذَابُ لَالْ يَعْرَبِهِ وَيَعِلَى عَلَابُ مُنْ يَأْتِهُ عَذَابُ مُ عَنْ يَالِهُ عَلَىٰ مَكَانَا عَلَيْهِ عَذَابُ مُن يَأْتِيهِ عَذَابُ مُنَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ عَلَىٰ مُنَ يَأْتِهُ عَذَابُ مُ إِلَا يَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَا مُلْ عَالِهُ عَلَىٰ مَلَا عَلَىٰ مَكُونُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ مَكَانَا عَلَىٰ مَلَا عَلَيْهِ عَذَابُ مُنْ عَلَا اللّهَا عَلَى مَلَانَا عَلَى مَلَا عَلَيْ عَلَىٰ الْعِلْ عَلَيْهِ عَذَالِكُ فَلَا عَل

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) (٢/ ٢٢٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٢/١٥١).



مُّقِيمُ ﴾ [الزمر: ٣٩-٤]؛ فأُفرِدَت آيةُ (هودٍ) هذه بمَجيءِ حرْفِ التَّسويفِ (سوف) بلا فاءِ التَّعقيبِ، بخلافِ الأُخرَيينِ مع اتِّفاقِ الآياتِ الثَّلاثِ في التَّهديدِ، وحرْفِ التَّسويفِ، ووجهُ ذلك: أن قولَه: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ التَّهديدِ، وحرْفِ التَّسويفِ، ووجهُ ذلك: أن قولَه: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ بغيرِ فاءٍ؛ لأنَّه تقدَّم في بالفاءِ حيثُ وقع، وفي هودٍ: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ بغيرِ فاءٍ؛ لأنَّه تقدَّم في هذه السورةِ وغيرِها ﴿قُلُ ﴾ فأمَرهم أمرَ وعيدٍ بقولِه: ﴿آعَمَلُوا ﴾ أي: اعملوا فستجزَونَ، فوقع جوابًا بالأمرِ قبْلَه، ولم يكُنْ في (هود) (قل) فصار استئنافًا؛ لأنَّه لم يتَقدَّمْه أمرٌ. وقيل: ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ في سورةِ (هودٍ) صفةٌ لـ ﴿عَمِلُ ﴾، أي: إنِّي عاملٌ سوفَ تعلمون، فحَذَف الفاءَ (۱).

وقيل: لم يُقرَنْ حرفُ (سَوف) في قولِه: ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ في هذه الآية بالفاء، وقُرِن في آية سورة (الأنعام) بالفاء مِن قولِه تعالى: ﴿ قُلْ يَعَوِّم اَعْ مَلُوا عَلَى الفاء، وقُرِن في آية سورة (الأنعام) بالفاء مِن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّالِّ إِنَّهُ لا يُقلِحُ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّالِّ إِنَّهُ لا يُقلِحُ الظَّلِلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٥]؛ لأنَّ جُملة ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ هنا جُعِلَت مُستأنفة استئنافًا بيانيًّا؛ إذ لَمَّا فاتتَحهم بالتَّهديد كان ذلك يُنشِئُ سُؤالًا في نُفوسِهم عمَّا يَنشَأُ على هذا التَّهديد، فيُجابُ بالتَّهديد بـ ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ولكونِه كذلك كان مُساويًا للتَّفريع بالفاء الواقع في آية (الأنعام) في المآل، ولكنَّه أبلَغُ في كذلك كان مُساويًا للتَّفريع بالفاء الواقع في آية (الأنعام) في المآل، ولكنَّه أبلَغُ في الدَّلالة على نَشْأة مَضمونِ الجملةِ المستأنفة عن مضمونِ التَّي قبلَها؛ ففي خطابِ المأمور به النَّيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سورة (الأنعام)؛ جَريًا على ما أرسَل اللهُ به رَسولَه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن اللِّينِ لهم: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهُ لِنتَ لَهُمَ ﴾ [آل عمران: طلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن اللَّينِ لهم: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهُ عليه وهنا غَلِظٌ شديدٌ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (۱/ ۱۷۷)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز ابادي (۱/ ۱۹۸). ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل)) للإسكافي (۲/ ٥٥١- ٥٥٤)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۱۷۱- ۱۷۲).



﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَ هُوكَذِبٌ ﴾، وهو هنالِك ليِّنُ: ﴿ مَن تَكُوثُ لَهُ، عَقِبَهُ ٱلدَّادِ ﴾ (١).

- وأيضًا مِن الفَرْقِ بِينَ إدخالِ الفاءِ ونَزْعِها في ﴿ سَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾: أنَّ إدخالَ الفاءِ وصْلٌ خفيٌّ القاءِ وصْلٌ ظاهرٌ بِحَرْفٍ موضوعٍ للوَصْلِ، ونَزْعَها وصْلٌ خفيٌّ تقديريٌّ بالاستِئْنافِ الَّذي هو جَوابٌ لسُؤالٍ مقدَّر، فيَجعَلُه جوابًا عن سُؤالٍ مقدَّر، والتَقديرُ: أنَّه لَمَّا قال: ﴿ وَيَكَوَرِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمُ إِنِّ عَمِلُ ﴾، فقل: ﴿ وَيَكَوَرِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكانتِنا وعَمِلتَ أنت؟ فقال: ﴿ وَيَكَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكانتِنا وعَمِلتَ أنت؟ فقال: ﴿ وَيَعَوْمِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَصَل تارةً بالفاءِ وتارةً بالاستئناف؛ للتَّفنُّنِ في البلاغةِ، وأقوى الوَصْلَين وأبلَغُهما الاستئناف، وهو البلاغةِ، كما هو عادةُ البُلغاءِ، وأقوى الوَصْلَين وأبلَغُهما الاستئناف، وهو بابٌ مِن أبوابٍ عِلمِ البيانِ، تتكاثرُ مَحاسِنُه؛ فظهر أنَّ حذْفَ حرْفِ الفاءِ الفاء هاهنا أكمَلُ في بابِ الفظاعةِ والتَّهويل(٢).

- قولُه: ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ ﴾ فيه وضفُ العذابِ بالإخزاء؛ تَعْريضًا بما أَوعَدوا شُعيبًا عليه السَّلامُ به مِن الرَّجْمِ؛ فإنَّه مع كونِه عَذابًا فيه خِزْيٌ ظاهِرٌ، حيث لا يكون إلَّا بجنايةٍ عَظيمةٍ تُوجبُه (٣).

- قولُه: ﴿ وَٱرْتَقِبُوٓ أَ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾: في زيادة ﴿ مَعَكُمُ ﴾ إظهارٌ مِنه عليه السَّلامُ لكَمالِ الوُثوقِ بأمره (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٢ –١٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٤٢٤)، ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ٣٩٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٠٣/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- ولفظةُ: ﴿ رَقِيبٌ ﴾ على وَزْنِ فَعيلِ؛ للمُبالَغةِ (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا خَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيكِرِهِمْ جَيْثِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا جَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا ﴾ فيه مناسبة حسنة ، حيث ساق قصَّة عادٍ وقصَّة مَدْينَ بالواوِ، وساق الوُسْطَيينِ (قِصَّتَيْ صالحٍ ولوطٍ) بالفاء؛ لأنَّ الوُسْطَيين وقَعَتا بعد ذِكْرِ الوعدِ، وذلك قولُه: ﴿ وَلَكَ وَعُدُعَلَمُ مَكُذُوبٍ ﴾ فجيء بالفاء ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبُحُ ﴾ وقولُه: ﴿ وَلِكَ وَعُدُعَلَمُ مَكُذُوبٍ ﴾ فجيء بالفاء الذي هو للتَسْبيب، كما تقولُ: وعَدتُه، فلمَّا جاء الميعادُ كان كَيْتَ وكَيْتَ، وأمَّا الأُخْرَيانِ فلَم تَقَعا بتلك المثابةِ، وإنَّما وقَعَتا مُبتدَأَتَين؛ إذْ لم يَسبِقْه ذِكْرُ وعد يَجْري مَجْرى السَّبِ له؛ فكان حقُهما أن تُعطَفا بحرفِ الجمعِ على ما قَبْلَهما، كما تُعطَفُ قصَّةٌ على قصَّةٍ (٢).

- قولُه: ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ فيه وضعُ الظَّاهرِ ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ مَوضِعَ الطَّاهرِ ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ مَوضِعَ المضمَرِ -حيث لم يَقُلْ: (وأخَذَتْهم) - ؛ تسجيلًا عليهم بالظُّلمِ، وإشعارًا بأنَّ ما أخَذَهم إنَّما أخَذَهم بسَببِ ظُلمِهمُ الَّذي فُصِّل فيما سبَق (٣).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كَمَا بَعِدَتْ ثَـمُودُ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلَا بُعُدًا لِمَدَينَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ فيه العُدُولُ عن الإضمارِ إلى الإظهارِ؛ لِيكونَ أَدَلَ على طُغْيانِهم الَّذي أَدَّاهم إلى هذه المرتَبةِ، ولِيكونَ أَنْسَبَ بِمَنْ شُبِّهَ هَلاكُهم بِهَلاكِهم وهم ثَمودُ، وإنَّما شُبِّه هَلاكُهم بهَلاكِهم؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٢٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٧).





لأنَّهما أُهلِكَتا بنَوع من العذابِ، وهو الصَّيحةُ(١).

- قولُه: ﴿ كُمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ﴾ فيه تشبيهُ (البعد) الَّذي هو انقِراضُ مَدْينَ بانقراضِ ثَمودَ، ووَجهُ الشَّبَهِ التَّماثُلُ في سبَبِ عِقابِهم بالاستئصالِ، وهو عَذابُ الصَّيحةِ، ويجوزُ أن يكونَ المقصودُ من التَّشبيهِ الاستِطْرادَ بذَمِّ ثَمودَ؛ لأَنَّهم كانوا أشَدَّ جُرأَةً في مُناوَأَةِ رُسلِ اللهِ تعالى، فلمَّا تَهيَّأ المقامُ لاختِتامِ الكلامِ في قَصصِ الأممِ البائدةِ؛ ناسَب أن يُعادَ ذِكرُ أشَدِّها كُفرًا وعِنادًا، فشبه هُلْكُ مَدْينَ بهُلْكِهم (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٤/١٥١).





#### الآيات (٩٦-٩٦)

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَينِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَأَنَّعُوا أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ يَعْدَدُهُمُ مَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَيَعْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَيَعْمَ ٱلْقِيدَمَةُ بِنُسَ النِّرَدُ الْمَوْرُودُ ﴿ اللَّهُ وَأَتْبِعُوا فِي هَدِهِ الْعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ بِنُسَ النِّرَدُ الْمَوْرُودُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُودُ اللَّهُ الْمَرْفُودُ اللَّهُ ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ سُلْطَانٍ ﴾: أي: حُجَّة، وأصْلُ السُّلطانِ: القوَّةُ والقهرُ، من التَّسلُّط؛ ولذلك سُمِّي السُّلطانُ سُلطانًا(١).

﴿ ٱلۡوِرۡدُٱلۡمَوۡرُودُ ﴾: أي: المَدخَلُ المَدخولُ، وأصلُ (ورد): يدلُّ على المُوافاةِ إلى الشَّيءِ (٢٠).

﴿ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾: أي: العطاءُ المُعطَى، والعونُ المُعانُ، وأصلُ (رفد): يدلُّ على مُعاونةٍ ومُظاهرةٍ بالعَطاءِ وغيره (٣).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ الله تعالى أنَّه قد أرسَلَ مُوسى بحُجَجٍ مِن عندِه سُبحانَه، ومُعجزةٍ باهرةٍ ظاهرةٍ، دالَّةٍ على صِدقِه ونبُوَّتِه، إلى فِرعَونَ وأتباعِه وأشرافِ قَومِه، فاتَّبَعوا طريقة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٢٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٧، ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٥٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٩٦). ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٢١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٨٣).



فِرعُونَ، وما هو عليه مِن الكُفرِ، وتَركوا الإيمانَ بما جاءهم به موسى، وما طريقُ فِرعونَ وما هو عليه بسديد ولا حميدِ العاقبةِ، ولا يدعو إلى خيرٍ، يَتقَدَّمُ فِرعونُ قومَه يومَ القيامةِ حتى يُدخِلَهم النَّارَ، فكما كان قُدوتَهم في الضَّلالِ والكُفرِ في الشُّلابِ والكُفرِ في اللَّنيا، فكذلك هو قُدوتُهم وإمامُهم في النَّارِ، وقَبُحَ المَدخلُ الذي يدخُلونه! وأتبعَهم اللهُ في هذه الدُّنيا طردًا وبُعدًا عن الرَّحمةِ، وكذلك يومَ القيامةِ، وبِئسَ العطاءُ المُعطَى؛ حيث ترادَف عليهم لعنةٌ في الدُّنيا، ولعنةٌ في الآخرةِ.

#### تَغسيرُ الآياتِ:

# ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أي: ولقد أرسَلْنا نبيَّنا موسى بمُعجِزاتِنا الدَّالةِ على صِدقِه- كالعصا، واليدِ ونحوهما من الآياتِ- وبحُجَّةٍ ظاهرةٍ؛ ليؤمِنوا بالله وحدَه (١٠).

# ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَانَبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ﴿ ﴿ ﴾. ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾. ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَفَانَبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾.

أي: أرسَلْناه إلى فِرعونَ وأشرافِ قَومِه، فاتَّبعوا مَنهجَ فِرعونَ وطَريقتَه في الغَيِّ والضَّلالِ، وكفَروا باللهِ ورَسولِه(٢).

# ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾.

أي: وما مَنهَجُ فِرعونَ بصوابٍ يهدي النَّاسَ إلى الهُدى والخيرِ والصَّلاحِ، وإنَّما هو جَهلٌ وضَلالٌ، وكُفرٌ وعِنادٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۳۸۹). ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٤٨/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٦١)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩٣)، ((تفسير ابن كثير))



﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ ﴾.

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾.

أي: يتقدَّمُ فِرعونُ قَومَه يومَ القيامةِ، فيَمضي بهم إلى النَّارِ فيَدخُلونَها معه(١).

﴿ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾.

أي: وبئسَ المَدخَلُ الذي يدخُلونَه (٢).

﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَانَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةَ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ.

﴿ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَانَةً وَيُوْمُ ٱلْقِيامَةِ ﴾.

أي: وأَتْبَعَهم اللهُ في هذه الدُّنيا -مع غَرقِهم في البحرِ - لعنةً، ويومَ القيامةِ يُلعَنونَ لَعنةً أخرى (٣).

# ﴿ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾.

أي: بئسَ ما اجتَمع لهم، وترادَف عليهم؛ حيث ترافَدَت عليهم لعنتانِ مِن الله؛ لعنةُ الدُّنيا، ولَعنةُ الآخرة(٤٠).

<sup>(</sup>٤/ ٣٤٨)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦٢)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٩٣)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢/ ٢٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩٣/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٩).





### الغَوائدُ التَّربويَّـــُّ:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ فِاكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ العبرةُ في هذه الآيات: أنّه لا يزالُ يوجَدُ في البشرِ فراعنةٌ يَغوونَ النّاسَ ويستخِفُونَهم ويَستعبدونَهم، فيُطيعونَهم، ويَذِلُونَ لهم ذُلَّ العبدِ لسَيِّده، والحيوانِ لمالِكِه، ولم يَستفيدوا فيطيعونَهم، ويَذِلُونَ لهم ذُلَّ العبدِ لسَيِّده، والحيوانِ لمالِكِه، ولم يَستفيدوا شيئًا من هداية القرآنِ ورُشدِه، وتجهيلِه لقوم فرعونَ في اتباع أمْره، مع وَصفِه بقولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ فِي النّه كان سببًا لإنْباعِهم لعنةً في اللّه نيا ولعنةً يومَ القيامةِ، وأنّه سيقودُهم في الآخرة إلى النّارِ، كما قادهم في اللّه نيا إلى الغَيِّ والفَسادِ، ومنهم من يدَّعونَ الإسلامَ، ولم يفقَهوا قولَ الله تعالى لرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في آيةِ مُبايعةِ النِّسَاءِ: ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ لرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في آيةِ مُبايعةِ النِّساءِ: ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ الطاعةُ في معصيةِ اللهِ، إنَّما الطاعةُ في المعروفِ))(۱).

## الغُوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنّارَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ فرعونَ مات كافرًا، ووجهُ ذلك: إخبارُه سبحانَه عن فرعونَ أنَّه يَقدُمُ قومَه -ولم يقُلُ: يَسوقُهم - وأنَّه أورَدَهم النَّارَ، ومعلومٌ أنَّ المتقدِّمَ إذا أوردَ المتأخّرينَ النَّارَ، كان هو أوَّلَ مَن يَرِدُها، وإلَّا لم يكُنْ قادِمًا، بل كان سائِقًا؛ يوضِّحُ ذلك أنَّه قال سُبحانَه: ﴿ وَأَتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ عَلَى الْمَعَونُونَ فَي الدُّنيا والآخرة (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢٦/١٢).

والحديث أخرجه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢/ ٢٨٣).



٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَأَتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ الْعَنَةَ ﴾ لَمَّا كان فِرعونُ مَوصوفًا بعِظَمِ الحالِ وكثرةِ الجُنودِ والأموالِ، وضَخامةِ المَملكةِ؛ حقَّرَ تعالى دُنياه بتَحقيرِ جميع الدُّنيا التي هي منها، بإسقاطِها في الذِّكرِ؛ اكتفاءً بالإشارةِ إليها(١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ ﴾ فيه تأكيدُ الخبَر بـ (قَدْ)(٢).

- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَننِ مُّبِينٍ \* إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِـ، فَأَنَّهُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ فيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ، حيث قال في سورة (غافر): ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَأَبُ ﴾ [غافر: ٢٣-٢٤]، وقال في سورةِ (الزُّخرُفِ): ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الزخرف: ٤٦]، وقال في سورةِ (المؤمِنون): ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدْرُونَ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ ثَبِينٍ \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ \* فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَـا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِبِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٤٧]، وفي سورةِ (الأعرافِ): ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدْتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٠٣]، وفي سورة (يونُسَ): ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِءَايَنِيْنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمَرِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٥]؛ فورَد في سورةِ (هودٍ) وفي سورةِ (المؤمِنون) وسورةِ (غافِر) زيادةُ قولِه: ﴿ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾، ولم تَردْ هذه الزِّيادةُ في السُّوَر الثَّلاثِ الأَخَر، وورَد في سُورةِ (يونُسَ) وسورةِ (المؤمِنون) ذِكْرُ تأييدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٥).



موسى بأخيه هارونَ عليهما السَّلامُ، ولم يَردْ ذلك في غيرهما، وانفرَدَت سورةُ (المؤمِنون) بالجَمْع بينَ تأييدِه عليه السَّلامُ بأخيه وسُلطانِ مُبين، ووجهُ ذلك: أنَّه حيث يُذكَرُ سُوءُ ردِّ المرسَل إليهم، وقُبْحُ جَوابِهم، يُقابَلُ أَبَدًا بِتَأْبِيدِه بَأْخِيه أَو تَعضيدِه بِالآياتِ؛ ممَّا يَقتَضي القَهْرَ والإرغامَ، وهو المعبَّرُ عنه بـ (السُّلطانِ المبين)؛ فيكونُ ذلك مُقابَلةً لِشَنيع مُجاوَبتِهم وسوءِ رَدِّهم بالجملةِ، فإذا اجتمَع إفصاحُهم بالتَّكذيب واستكبارُهم، جَمَع في التَّهديدِ المتقدِّم بينَ التَّأييدِ بهارونَ وسلطانٍ مبينٍ، وحيث يُصرِّحُ بالتَّكذيبِ أو ما يُعْطيه بَيانًا كقولِه في سورةِ هودٍ: ﴿ فَٱنَّبَعُواۤ أَمَّرَ فِرْعَوۡنَ ﴾ يُقدَّمُ ذلك التَّأييدُ بـ (السُّلطانِ المبين)، وحيثُ تُذكَرُ صِفَتانِ مُحتوِيتَانِ على تَكذيبِ مِن غيرِ إفصاح، يُقدَّمُ ذِكْرُ التَّأييدِ بهارونَ عليه السَّلامُ، وما كان دونَ ما ذُكِر لم يُذكَرُ هارونُ ولا السُّلطانُ المبينُ. أمَّا حيثُ لم يَردْ ذِكرُ السُّلطانِ، فنَجِدُ جَوابَهم في ذلك دونَ ما تقدَّم مِن التَّشديدِ، كَقُولِهم في سورةِ الأعرافِ: ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٠٣]، وقولِه في سورةِ (الزُّخرُفِ): ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٧]؛ فليس موقعُ جَوابِهم في هاتين السُّورتينِ كَمَوقِع مَا تَقَدُّم فِي الآيتينِ؛ فنُوسِبَ بينَ طرَفَي الادِّعاءِ والجوابِ(١).

وفيه وجه الخرُ: أنَّه لَمَّا قال في سُورةِ (هود): ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلُطَانِ مُّبِينٍ \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَالْمَنْ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾، وقال في سورة غافر: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا وَسُلُطَانِ مُّبِينٍ \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَابُ ﴾ [غافر: ٣٣-٢٤]، وقال في سورة (الزخرف): ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ فَقَالُ الزخرف: ٤٦]، جاء في الآيتينِ المتقدِّمتين مع ذِكْرِ إِنِّ رَسُّولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الزخرف: ٤٦]، جاء في الآيتينِ المتقدِّمتين مع ذِكْرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٦٣-٢٦٤).



السُّلطانِ المبينِ، ولم يَجِئْ في الآيةِ الأخيرةِ إلَّا الآياتُ وحْدَها؛ لأنَّ الآياتِ هي الأَماراتُ الَّتِي يُكتَفي بها في صِدْقِ الرُّسل عليهم السَّلامُ، وبها تَقومُ الحُجَّةُ على مَن تُبعَثُ إليهم، والسُّلطانُ المبينُ هو الحُججُ القاهرةُ التي تَقهَرُ القومَ، كأنواع العذاب الَّتي أُنزِلَت على قوم موسى عليه السَّلامُ وكانت عندَ قولِه؛ فلمَّا كان القصدُ في الآيتَين المتقدِّمتَين ذِكْرَ جُملَةِ أَمْرهم إلى مُنتَهى حالِهم مِن هلاكِ الأبُدِ، انطَوَتْ تلك الجملةُ على جَميع ما احتَجَّ به عليهم إلى أنْ زال التَّكليفُ عنهم، وأخبَر عن مُستقَرِّهم مِن العقابِ الدَّائم عليهم؛ فذكَر في الآيتَين جَميعَ ما احتجَّ به عليهم مِن الآياتِ الَّتي سَخِروا بِها عندَ رؤيتِها، والآياتِ الَّتي فَزِعوا إلى مَسألتِه عندَ مُشاهَدتِها في كَشْفِها. وأمَّا الآيةُ الثَّالثةُ الَّتي اقتصَر فيها على ذِكْرِ (آيَاتِنَا) دونَ (السُّلْطَانِ الْمُبِينِ) وهي قولُه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَنتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَشِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٦ - ٤٧]، فلم يَكُن القَصدُ إلى ذِكْر جُملَةٍ ممَّا عُومِلوا به في الدُّنيا وانتهائِه بهم إلى عذاب الأخرى، بل كان بعدَه: ﴿ وَمَا نُرِيهِ م مِّن ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٨]؛ فاقتَصَّ ما عُومِلوا به حالًا بعدَ حالٍ إلى أن أُهلِكوا في الدُّنيا، حيث قال: ﴿ فَأَغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ \* فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥-٥٦].

٢ - قولُه تعالى: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ فَأَنْبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۗ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ
 بِرَشِيدٍ ﴾

- عقَّب ذِكْرَ إرسالِ موسى عليه السَّلامُ بذِكْرِ اتِّباعِ الملَّا أَمْرَ فِرعونَ؛ لأَنَّ اتِّباعَهم أَمْرَ فِرعونَ أَمْرَهم بتَكْذيبِ البِّباعَهم أَمْرَ فِرعونَ أَمَرَهم بتَكْذيبِ تلك الرِّسالةِ (۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٥).



- قولُه: ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾ فيه تَخصيصُ مَلاَ فِرعونَ بالذِّكرِ، مع عُمومِ رِسالةِ مُوسَى عليه السَّلامِ لقَومِه كاقَّةً؛ لأصالةِ هؤلاءِ الملاِّ في الذِّكرِ، مع عُمومِ رِسالةِ مُوسَى عليه السَّلامِ لقومِه كاقَّةً؛ لأصالةِ هؤلاءِ الملاِّ في الرَّاي، وتَدبيرِ الأمورِ واتِّباعِ غيرِهم لهم في الوُرودِ والصُّدورِ(۱).

- واقتُصِرَ هنا على ذِكْرِ شَأْنِ ملاً فِرعونَ -حيثُ قال: ﴿ فَٱلْبَعُواَ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ... ﴾ ولم يُصرِّحْ بكُفرِ فِرْعونَ بآياتِ اللهِ تعالى، وانهماكِه فيما كان عليه مِن الضَّلالِ والإضلالِ؛ للإيذانِ بوُضوحِ حالِه؛ فكأنَّ كُفرَه وأَمْرَ ملَيْه بذلك أمرٌ محقَّقُ الوُجودِ غيرُ مُحتاجِ إلى الذَّكرِ صَريحًا، وإنَّما المحتاجُ إلى ذلك شأنُ مَلئِه المتردِّدين بينَ هادٍ إلى الحقِّ وداعٍ إلى الضَّلالِ، فنَعى عليهم سوءَ اختيارِهم (٢).

- وفي قولِه: ﴿ فَأَنَّعُوا ﴾ إيرادُ الفاءِ في اتّباعِهم المترتّبِ على أمرِ فِرعونَ المبنيِّ على كفرِه المسبوقِ بتَبليغِ الرِّسالةِ؛ للإشعارِ بمُفاجاً تِهم في الاتّباعِ، ومُسارَعةِ فرعونَ إلى الكُفرِ وأمْرِهم به؛ فكأنَّ ذلك كلَّه لم يتَراخَ عن الإرسالِ والتّبليغ، بل وقع جميعُ ذلك في وقتٍ واحدٍ، فوقع إثرَ ذلك اتّباعُهم (٣).

- قولُه: ﴿ فَالنَّعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ فيه إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ -حيث لم يَقُلْ: و(أَمْرُه) - فأظهر اسْمَ فرعونَ في المرَّةِ الثَّانيةِ والمرَّةِ الثَّالثةِ دونَ الضَّميرِ؛ للتَّشهيرِ بهِم، والإعلانِ بذَمِّه، وهو انتفاءُ الرُّشدِ عن أمرِه، ولزيادةِ تَقْبيحِ حالِ المتّبعين؛ فإنَّ فرعونَ عَلَمٌ في الفسادِ والإفسادِ، والضّلالِ والإضلالِ؛ فاتّباعُه لِفَرْطِ الجَهالةِ، وعدَم الاستبصارِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٣٨/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٥).



- قولُه: ﴿ وَمَا آمَ مُ فِرْعَوْنَ كِرَشِيدٍ ﴾ فيه إجراءُ وصْفِ (رَشِيدٍ) مُبالَغةً في اشتمالِ الأمرِ على ما يَقتَضي انتفاءَ الرُّشدِ؛ فكأنَّ الأمرَ هو الموصوفُ بعدَمِ الرُّشدِ، وعَدَلَ عن وصْفِ أمرِه بالسَّفيهِ إلى نَفْيِ الرُّشدِ عنه؛ تَجهيلًا للَّذين الرُّشدِ، وعَدَلَ عن وصْفِ أمرِه بالسَّفيهِ إلى نَفْيِ الرُّشدِ عنه؛ تَجهيلًا للَّذين اتَّبعوا أمرَه؛ لأنَّ شأنَ العُقلاءِ أن يتَطلَّبوا الاقتداءَ بما فيه صلاحٌ، وأنَّهم اتَّبعوا ما ليس فيه أمارةٌ على سَدادِه واستحقاقِه لأن يُتَبَعَ، فماذا غرَّهم باتباعِه (١٠٤! هو ليس فيه أمارةٌ على سَدادِه واستحقاقِه لأن يُتَبَعَ، فماذا غرَّهم باتباعِه (١٠٤! هو قولُه تعالى: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِ وَبِشَى ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ فيه تهكُّمٌ؛ حيث عبَّر حقولُه: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّاسِ إلى العذابِ، وهو تَهكُّمٌ؛ لأنَّ الإيرادَ يَكُونُ لأجلِ بالسَّقْي، وأمَّا التَّقَدُّمُ بقومِه إلى النَّارِ؛ فهو ضدُّ ذلك (٢٠).

- وجاء ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ﴾ بصيغةِ الماضي؛ للتَّنبيهِ على تَحْقيقِ وُقوعِ ذلك الإيرادِ، وإلَّا فقَرينةُ قولِه: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ ﴾ تَذُلُّ على أنَّه لم يقَعْ في الماضي (٣).

- وقولُه أيضًا: ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾ فيه تشبيهٌ لفِرعونَ بالفارِطِ الَّذي يتَقدَّمُ الوارِدةَ إلى الماءِ، وتشبيهُ أتباعِه بالواردةِ، وتشبيهُ النَّارِ بالماءِ الَّذي يَرِدونه (١٤).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعَانَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ بِئُسَ ٱلرِّفَادُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾

- قولُه: ﴿ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ جملةٌ مُستأنَّفةٌ لإنشاءِ ذَمِّ اللَّعنةِ (°).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ حَذْفُ المخصوصِ بالذَّمِّ، وهو إيجازٌ؛ لِيَكونَ الذَّمُّ متوجِّهًا لإحدى اللَّعنتينِ لا على التَّعْيينِ؛ لأنَّ كِلتَيهِما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٧).





بَئيسٌ <sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (١٠٨ - ١٠٨)

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مَ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِهُ وَحَصِيدُ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوْا أَنفُسَهُم فَمَا أَغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِنّا وَكَذَٰلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِنّا فَخَذُ اللّهُ مِن شَيْءٍ لَمَا خَلَكَ لَايَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَ اللّهُ مَن يَدُ مِن اللّهُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَهِى ظَلَالمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ وَاللّهِ مَن اللّهُ مَوْدُ اللّهُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ اللّهُ وَمَا نُوَجِّرُهُ وَمَا عَلَى يَوْمُ مَنْ اللّهُ مَوْدُ اللّهُ وَمَا نُوَجِّرُهُ وَمَا فَوَجِرَا فَعَى ٱلنّارِ هَمُ فَهُ النّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَهَ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ ا

#### غَريبُ الكُلمات:

﴿ وَحَصِيدٌ ﴾: خَرابٌ قد مُحِيَ أَثَرُه، وأصلُ (حصد): يدلُّ على قَطعِ شَيءٍ (١). ﴿ وَحَصِيدُ ﴾: أي: تَخسيرِ وهلاكٍ، وأصلُ (تبب): يدلُّ على خُسرانٍ (٢).

﴿ زَفِيرٌ ﴾: الزَّفيرُ: إخراجُ النَّفَسِ بقُوَّةٍ وشِدَّةٍ مِن الهَمِّ والكَربِ، وهو بمَنزلةِ ابتداءِ صَوتِ الحِمارِ بالنَّهيقِ، وأصلُ (زفر): يدلُّ على صَوتٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۷۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱/ ۲۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٠٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٦٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٤)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٥٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٨٠)، ((الكليات))





﴿ وَسَهِيقُ ﴾: الشَّهيقُ: النَّشيجُ في البُكاءِ، إذا اشتَدَّ ترَدُّدُه في الصَّدرِ، وارتفَعَ به الصَّوتُ، وهو بمنزلةِ آخرِ صَوتِ الحِمارِ، وأصلُ (شهق): يدُلُّ على عُلُوِّ(۱). ﴿ بَعُذُوذِ ﴾: أي: مَقطوعٍ، وأصلُ (جذذ): يدلُّ على قَطعٍ (۱).

### المعنَى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ الله تعالى نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: ذلك الذي ذكرْناه لك -يا محمَّدُ- مِن أخبارِ القُرى التي أهلكْنا أهلَها نُخبِرُك به، ومِن تلك القُرى ما له آثارٌ باقيةٌ، ومنها ما قد مُحِيَت آثارُه، فلم يَبقَ منه شيءٌ، وما كان إهلاكُهم بغيرِ سَبَبٍ وذنبِ يستَحِقُّونَه، ولكِنْ ظَلَموا أنفُسَهم بشِرْكِهم، كان إهلاكُهم بغير سَبَبٍ وذنبِ يستَحِقُّونَه، ولكِنْ ظَلَموا أنفُسَهم بشِرْكِهم، وإفسادِهم في الأرض، فما نفَعَتْهم آلهتُهم التي كانوا يدعُونَها، ويطلُبونَ منها أن تدفعَ عنهم الضُّرَّ لمَّا جاء أمرُ رَبِّك بعَذابِهم، وما زادَتْهم آلهتُهم غير تدميرٍ وإهلاكِ وخُسرانٍ، وكما أخذتُ أهلَ القُرى الظَّالمة بالعذاب؛ لِمُخالفتِهم أمري وتكذيبِهم برُسلي، آخُذُ غيرَهم مِن أهلِ القُرى إذا ظلَموا أنفُسَهم بالكُفرِ والمعاصي، إنَّ أخْذَ اللهِ للظَّالِمينَ لأليمٌ مُوجعٌ شَديدٌ، إنَّ في أخْذِنا لأهلِ القُرى السَّابقةِ الظَّالِمةِ وعظةً لِمَن خاف عقابَ اللهِ وعذابَه في الآخرة، ذلك اليومُ النَّاسُ جميعًا للمُحاسَبةِ والجَزاءِ، ويشهَدُه الخلائِقُ كُلُّهم، وما نَقْ في عَلمِنا، لا تزيدُ ولا تَنقُصُ عن نَقديرنا لها بحِكمَتِنا.

يوم يأتي يومُ القيامةِ لا تتكَلَّمُ نَفسٌ إلَّا بإذنِ رَبِّها؛ فمنهم شقيٌّ مستَحِقٌّ

للكفوي (ص: ٩٠٤)، ((تفسير الألوسي)) (٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۲۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٥٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٦٨)، ((تفسير المنار)) لرشيد رضا (۱۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۹)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۰۳).



للعذاب، وسعيدٌ مُتفَضَّلٌ عليه بالنَّعيم؛ فأمَّا الذين شَقُوا فالنَّارُ مُستَقَرُّهم، لهم فيها مِن شِدَّةِ ما هم فيه مِن العذابِ - زفيرٌ وشَهيقٌ، وهما أشنَعُ الأصواتِ وأقبَحُها، ماكثينَ في النَّارِ أبدًا ما دامَتِ السَّمَواتُ والأرضُ، فلا ينقَطعُ عذابُهم ولا ينتهي، إلَّا ما شاء ربُّك من إخراجِ عُصاةِ الموحِّدينَ بعدَ مُدَّةٍ مِن مُكثِهم في النَّارِ، إنَّ رَبَّك - أيُّها الرَّسولُ - فعَّالُ لِما يريدُ، وأمَّا الذين رزَقَهم اللهُ السَّعادةَ فيدخُلونَ الجنَّة خالدينَ فيها ما دامَتِ السَّمواتُ والأرضُ، إلَّا الفريقَ الذي شاء فيدخُرجونَ منها إلى الجنَّة بمشيئةِ اللهِ ورَحمتِه، ويُعطي ربُّك هؤلاءِ الشُعداءَ في يخرُجونَ منها إلى الجنَّة بمشيئةِ اللهِ ورَحمتِه، ويُعطي ربُّك هؤلاءِ السُّعداءَ في الجنَّةِ عطاءً غيرَ مَقطوع عنهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ

## ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكَ ﴾.

أي: ذلك الذي قصَصْناه عليك - يا محمَّدُ - في هذه السُّورةِ مِن أخبارِ القُرى التي أهلَا الذي قصَصْناه عليك به؛ لتُنذِرَ به النَّاسَ، ويكونَ آيةً على رسالتِك، وموعظةً وذكرى للمُؤمنينَ (١).

## ﴿ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾.

أي: مِن تلك القرى التي قَصَصْنا عليك قُرًى عامِرٌ بُنيانُها، ومنها خَرابٌ قد تهدَّمَ بُنيانُها (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ٥٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۴٤٩/٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۲/ ۱۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٣٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٩).



# ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللَّهُ ﴾.

# ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾.

أي: وما ظَلَمْنا أهلَ تلك القرَى حينَ أهلَكْناهم، ولكنْ ظَلَموا أَنفُسَهم بالكُفرِ والمعاصى فاستحَقُّوا العِقابَ(١).

﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ ﴾.

أي: فما نفعَتْهم آلهتُهم التي كانوا يعبُدونَها من دونِ اللهِ، ولم تدفَعْ عنهم شيئًا لَمَّا أتاهم عذابُ الله(٢).

# ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ ﴾.

أي: وما زادت هذه الآلهةُ عابِدِيها غيرَ تخسيرٍ وإهلاكٍ وتدميرٍ، عندَما جاءَ أمرُ اللهِ بعقابهم "".

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦٨، ٥٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (4/ ٣٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ٩٥)، ((تفسير ابن كثير))
 (٤/ ٣٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٨٩).

قال ابن الجوزي: (فإن قيل: الآلهةُ جَمادٌ، فكيف قال: ﴿زَادُوهُمْ ﴾؟! فعنه جوابان: أحدهما: وما زادتهم عبادتُها. والثاني: أنَّها في القيامة تكونُ عونًا عليهم فتزيدُهم شَرًّا). ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٤٠٠).

وقال ابن عطية: (صورةُ زيادة الأصنام التتبيبَ إنَّما يُتصَوَّر: إمَّا بأنَّ تأليهَها والثِّقةَ بها والتعَبَ في عبادتِها، شغَلَت نُفوسَهم وصَرفَتْها عن النظرِ في الشَّرعِ وعاقَتْها، فلَحِقَ عن ذلك عنَتُ



# 

لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في كتابِه بما فعلَ بأُممِ من تقَدَّمَ مِن الأنبياءِ – لَمَّا خالفوا الرُّسُلَ وردُّوا عليهم – مِن عذابِ الاستئصالِ، وبيَّنَ أَنَّهم ظَلَموا أَنفُسَهم فَحَلَّ بهم العذابُ في الدُّنيا – بيَّن بَعدَه أَنَّ عذابَه ليس بمقتصِر على من تقدَّمَ، بل الحالُ في أخذِ كُلِّ الظالمينَ يكونُ كذلك (۱).

# ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةً ﴾.

أي: وكما أهلَك ربُّك -يا محمَّدُ- أهلَ القُرى التي قصَصْنا عليك، كذلك نُهلِكُ أمثالَهم مِن الظَّالمينَ لأنفُسِهم بالكُفر والمعاصي(٢).

عن أبي موسى رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إِنَّ اللهَ لَيُملِي للظَّالمِ، حتى إذا أَخَذَه لم يُفلِتْه، ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ أَلُهِ مُ شَكِيدً ﴾) (٣).

# ﴿ إِنَّ أَخُذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾.

أي: إِنَّ إِهلاكَ اللهِ وعِقابَه للظَّالمينَ مُوجِعٌ، شديدُ الإيلام(٤).

وخُسرانٌ، وإمَّا بأنَّ عذابَهم على الكُفرِ يزادُ إليه عذابٌ على مجرَّدِ عبادةِ الأوثانِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٧١)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۹۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۹۵). ((تفسير ابن كثير))

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٨٦) واللفظ له، ومسلم (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۷۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۹، ۹۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱٤٨/۳).





كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج: ١٢].

# ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّـَاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ لَّنَا ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه لَمَّا كان ممَّا جَرَّ هذه القِصَص وهذه المواعِظَ تكذيبُ الكافرينَ لِما يُوعَدونَ مِن العذابِ النَّاشِعِ عن إنكارِ البَعثِ المذكورِ في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ ﴾؛ أشار تعالى إلى تحقُّقِ أمرِ الآخرةِ، وأنَّه ممَّا ينبغي الاهتمامُ به؛ إعلامًا بأنَّه لا فرقَ بينه وبين ما تحقَّقَ إيقاعُه من عذابِ هذه الأمَم في القُدرةِ عليه، بقولِه مؤكِّدًا لأجلِ جُحودِهم أن يكونَ في شيءٍ ممَّا مضى دلالةٌ عليه بوجهٍ مِن الوجوهِ (۱).

وأيضًا فهي بَيانٌ للتَّعريضِ وتَصريحٌ بعد تلويح، والمعنى: وكذلك أخذُ ربِّك فاحذَرُوه، واحذَرُوا ما هو أُشدُّ منه، وهو عذابُ الآخرةِ(٢).

# ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾.

أي: إنَّ في إهلاكِ اللهِ للظَّالمينَ لَعِبرةً وعِظةً لِمَن يخافُ عذابَ اللهِ في الآخرةِ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ ﴾.

أي: هذا اليومُ -يومُ القيامةِ- يَجمَعُ اللهُ فيه كُلَّ النَّاسِ أَوَّلَهم وآخِرَهم؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٧٤-٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹۹ ۹۹)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۹۲)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۸۹).



ليُجازيَهم فيه بأعمالِهم(١).

## ﴿ وَذَٰ لِكَ يُومٌ مَّشُّهُودٌ ﴾.

أي: وهو يومٌ يشهَدُه جميعُ الخلائقِ؛ مِن الملائكةِ والإنسِ، والجِنِّ والطَّيرِ، والطَّيرِ، والوَّعر والطَّيرِ، والوُحوش والدوابِّ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآبِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أَمَّمُ أَمَثَالُكُمُّ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقال سُبحانه: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا \* لَّقَدُ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣ – ٩٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴾ [التكوير: ٥].

# ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ اللَّهُ ﴾.

أي: وما نؤخِّرُ مجيءَ يومِ القيامةِ إلَّا لوقتٍ مُحدَّدٍ معدودٍ عندَ الله، لا يُزادُ فيه ولا يُنقَصُ منه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ [الواقعة: ٤٩-٥٠].

# ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۳٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۹).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۹، ۹۹)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳۵۰/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۰).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۷۷٤)، ((تفسير القرطبي)) (۹۹/ ۹۹)، ((تفسير ابن كثير))(۳٥٠/٤).





#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّ جُملةَ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ ﴾ تفصيلٌ لِمَدلولِ جُملةِ ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ بَحِّمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣]، وبيَّنَت عظمة ذلك اليوم في الشَّرِ والخيرِ تبعًا لذلك التَّفصيلِ. فالقصدُ الأوَّلُ من هذه الجملةِ هو قولُه تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ وما بعدَه، وأمَّا ما قَبلَه فتمهيدٌ له أفصحَ عن عظمةِ ذلك اليوم (١٠).

# ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَالَى

أي: حينَ يأتي يومُ القيامةِ لا تتكلَّمُ أيُّ نَفْسِ إلَّا إذا أذِنَ اللهُ لها بذلك(٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَاً ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨].

وعن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه في حديثِ الشَّفاعةِ الطَّويلِ: أَنَّ رسولَ الله صَّلَى اللهُ عليه وسَّلَم قال: ((ولا يتكَلَّمُ يومَئذٍ إلَّا الرُّسُلُ، ودعوى الرُّسُلِ يومَئذٍ: اللهُمَّ سلِّمْ سلِّمْ)(٣).

## ﴿ فَمِنْهُ مَ شَقِي وَسَعِيدٌ ﴾.

أي: فمِن النَّاسِ أشقياءُ يومئذٍ، وهم الكافرونَ، وسُعَداءُ، وهم المُؤمِنونَ المُتَّقون<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٧٥، ٥٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠).





# ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠٠٠ ﴾.

أي: فأمَّا الذين حصَلَت لهم الشَّقاوةُ، فهم مُنغَمِسونَ في عذابِ النَّارِ، لهم فيها زفيرٌ قبيحٌ يخرجُ مِن حُلوقِهم، وشَهيقٌ شديدٌ في صُدورِهم؛ مِن شِدَّةِ العذابِ الذي هم فيه(١).

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّا اللللَّا الللللَّا اللَّهُ

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾.

أي: لابثينَ في النَّارِ أبدًا(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٧٦)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (لازجاج (٣/ ٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠).

(٢) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/٥٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٩٩)، ((تفسير اللوسي)) (٦/ ٣٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠). قال ابنُ الجوزي في قولِه: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾: (فيه قولان: أحدُهما: أنّها السَّمواتُ المعروفة عندنا، والأرضُ المعروفة. قال ابن قتيبة، وابن الأنباري: للعربِ في معنى الأبدِ ألفاظٌ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الليلُ والنّهار، وما دامت السَّموات والأرض... في أشباه لهذا كثيرة؛ ظنَّا منهم أنَّ هذه الأشياءَ لا تتغيَّرُ، فخاطبَهم الله بما يستعمِلونَ في كلامِهم. والثاني: أنّها سمواتُ الجنّة والنارِ وأرضُهما). ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٢٠١). ويُنظر: (تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥١)، ((تفسير ابن كثير)).

وقال ابن تيميَّة: (قال طوائِفُ من العُلَماءِ: إِنَّ قولَه: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أراد بها سماء الجَّنة وأرض الجَّنة كما ثبت في الصَّحيحين عن النبيِّ صَّلى الله عليه وستَّلم أنه قال: «إذا سألتُم اللهَ الجنَّة فاسألوه الفِردوس؛ فإنَّه أعلى الجنة، وأوسَطُ الجنَّة، وسَقفُه عرشُ الرَّحمنِ»، وقال بعض العلماء في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَ فِ ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِى ٱلصَّلِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] هي أرضُ الجنة. وعلى هذا فلا مُنافاة بين انطواءِ هذه السَّماء وبقاء السَّماء التي هي سقفُ الجنَّة؛ إذ كلُّ ما علا فإنَّه يسمَّى في اللغة سماءً، كما يُسمَّى السحابُ سماءً، والسَّقفُ سماءً، وأيضًا فإنَّ السَّمواتِ وإن طُويَت وكانت كالمُهلِ واستحالَت عن صورتِها؛ فإنَّ ذلك لا يوجِبُ عدَمَها وفسادَها، بل أصلُها باقِ بتحويلِها من حالٍ إلى حالٍ،





## ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾.

أي: إلَّا من (١) شاء ربُّك - يا محمَّدُ - أن يُخرِ جَهم من النَّارِ مِن عُصاةِ الموحِّدينَ، فيُدخِلهم الجنَّةَ برَحمتِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَٰتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وإذا بُدِّلَت فإنَّه لا يزالُ سماءٌ دائمةٌ وأرضٌ دائمة. والله أعلم). ((مجموع الفتاوي)) (١٠٩/١٠٩).

(۱) ومعنى ﴿ مَا شَاءَ ﴾: (من شاء)؛ لأنَّه لما كان هؤلاء صنفًا ساغَتْ في العبارةِ عنهم ﴿ مَا ﴾، وإطلاقُ ﴿ مَا ﴾ وإرادةُ (من) نظيرُه في القرآنِ: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآءِ ﴾. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ٣٤٥)، ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٩٣).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٨٣)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٤٦٠).

وممَّن ذهب إلى هذا القولِ المُختارِ في معنى الاستثناءِ المذكور: ابنُ جرير، والسمعانيُّ، ونسبه ابنُ كثير إلى كثير مِن العلماءِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٨٣)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٤٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٥١/ ٣٥٠).

وممن قال بهذا القولِ من السلفِ: ابنُ عباس، وأبو سنان، والضحاكُ بنُ مزاحم، وخالدُ بنُ معدان، والحسنُ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٧٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٢٠٤).

وقيل المعنى: إلَّا المدَّةَ التي شاء الله أن لا يكونوا فيها، وذلك قبل دخولِها، فالاستثناءُ على هذا راجعٌ إلى ما قبل دخولِها، فهم خالدون فيها جميعَ الأزمانِ، سوى الزَّمَن الذي قبل الدُّخولِ فيها. وممَّن اختار هذا القول: السعدي، ونسبه إلى جمهورِ المفَسِّرين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠).

وذهب القاسمي إلى أنَّ الاستثناءَ بالمشيئةِ قد استُعمِلَ في أسلوبِ القُرآنِ للدَّلالةِ على الثبوتِ والاستمرارِ، والنُّكتةُ في الاستثناءِ بيانُ أنَّ هذه الأمورَ الثَّابتةَ الدائمة إنَّما كانت كذلك بمشيئةِ الله تعالى لا بطبيعتِها في نفسِها، ولو شاء تعالى أن يغيِّرَها لفعل. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١٣٢).

قال ابن القيم: (الذي دلَّ عليه القُرآنُ أَنَّ الكُفَّارَ خالدونَ في النَّارِ أبدًا، وأنَّهم غير خارجينَ منها، وأنَّه لا يُفتَّرُ عنهم عذائِها وأنَّهم لا يموتونَ فيها، وأنَّ عذابَهم فيها مقيمٌ، وأنَّه غرامٌ لازِمٌ لهم، وفقد كلُّه ممَّا لا نزاع فيه بين الصَّحابة والتابعين وأئمَّة المُسلِمينَ). ((حادي الأرواح)) (ص: ٣٦٣). وممَّن ذكر الإجماعَ على هذه المسألةِ: القرطبي، والألوسي. يُنظر: ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) (ص: ٩٢٠)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٣٤٠).



كما قال تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ مَثُوَىكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

وفي حديثِ الشَّفاعةِ الطَّويلِ عن أنس رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثمَّ أعودُ الرَّابعةَ فأحمَدُه بتلك المحامدِ، ثمَّ أخِرُّ له ساجدًا، فيُقال: يا محمَّدُ، ارفَعْ رأسَك، وقُل يُسمَعْ، وسَلْ تُعطَه، واشفَعْ تُشَفَّعْ، فأقولُ: يا ربِّ، ائذَنْ لي فيمن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فيقول: وعِزَّتي وجلالي، وكبريائي وعظَمتي لأُخرجَنَّ منها من قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ))(۱).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَخرُجُ من النَّارِ مَن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وفي قَلبِه وزنُ شعيرةٍ مِن خيرٍ، ويخرجُ من النَّارِ من قال: لا إلهَ إلَّا الله، وفي قلبِه وزنُ بُرَّةٍ مِن خيرٍ، ويخرجُ مِن النَّارِ من قال: لا إلهَ إلَّا الله، وفي قلبه وزن ذَرَّةٍ من خيرٍ))(٢).

وعن أبي سَعيد الخُدْريِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يُدخِلُ اللهُ أهلَ الجَنَّةِ الجنَّةَ، يُدخِلُ مَن يشاءُ برَحمَتِه، ويُدخِلُ أهلَ النَّارِ النَّارَ، ثمَّ يقولُ: انظُروا مَن وجدْتُم في قلبه مِثقالَ حبَّةٍ مِن خردلٍ مِن إيمانٍ فأخرِجوه، فيخرجونَ منها حُمَمًا (٣) قد امْتَحَشُوا (١٠)، فيُلقَونَ في نَهرِ الحياةِ أو الحيا، فينبتُونَ فيه كما تَنبتُ الحِبَّةُ (٥) إلى جانبِ السَّيلِ، ألم تَرَوها كيف تَخرُجُ صَفراءَ مُلتَويةً (١)) (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥٧) واللفظ له، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) الحممُ: الفحمُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٣ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) امتَحَشوا: أي: احتَرَقوا. يُنظر ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) الحِبَّةُ (بالكسر): بُزورُ البُقولِ وحَبُّ الرَّياحين. وقيل: هو نبتٌ صغيرٌ يَنبُتُ في الحَشيشِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٢) ومسلم (١٨٤)، واللفظ له.





وعن عمرانَ بنِ حصينِ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَخرجُ قومٌ مِن النَّارِ بشفاعةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيدخلونَ الجنةَ، يُسمَّون الجهنَّميينَ))(١).

# ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾.

أي: إنَّ ربَّك - يا محمَّد - لا يمنَعُه مانِعٌ مِن فِعلِ ما يُريدُه، بحسَبِ ما تقتَضيه حِكمتُه سُبحانه (٢).

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَثُكً عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذِ ۞ ﴾.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾.

أي: وأمَّا الذين رزَقَهم اللهُ السَّعادةَ برَحمتِه، فهم في الجنَّةِ لابثينَ فيها أبدًا(٣).

# ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾.

أي: إلَّا من شاء ربُّك - يا مُحمَّدُ - أن يُدخِلَهم النَّارَ مِن عُصاةِ الموحِّدينَ، ثمَّ يُخرِجهم إلى الجنَّةِ برَحمتِه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۸۸۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٨٤، ٥٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٨٨)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٦٠).

وممَّن ذهب إلى هذا القولِ المختارِ في معنى الاستثناءِ المذكور: ابن جرير، والسمعاني. يُنظر: المصدران السابقان، و((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٥).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عبَّاس، والضحَّاك، ومقاتلٌ، وخالدُ بنُ مهران، والحسنُ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ٢٠٨٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٨٥)، ((تفسير ابن الجوزى)) (٢/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٢).



## ﴿ عَطَاآةً غَيْرَ مَجَذُوذٍ ﴾.

أي: عطاءً مِن اللهِ لأهلِ الجنَّةِ مُستمِرًّا غيرَ مَقطوع عنهم (١).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن ظَلَمُوْ أَنفُسَهُمْ قَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ عَالِهَ مُهُمُ اللّهَ الله اللّه يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمُن رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ هذا الخبَرُ مِن الله تعالى ذِكرُه، وإن كان خبرًا عمَّن مضى من الأمّم قبلنا، فإنَّه وعيدٌ مِن الله جلَّ ثناؤُه لنا- أَيَتُها الأمَّةُ - أَنَّا إن سلكنا سبيلَ الأمّم قَبْلَنا في الخلافِ عليه وعلى رَسولِه، سلكَ بنا سبيلَهم في العُقوبة، وإعلامٌ منه لنا أنَّه تعالى لا يظلِمُ أحدًا مِن خَلْقِه، وأنَّ العِبادَ هم الذين يظلِمونَ أنفُسَهم (٢).

٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ تُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ
 لَّمَا جَآءَ أَمُ رُبِّكَ ﴾ وهكذا كلُّ من التجأ إلى غيرِ اللهِ، لم ينفَعْه ذلك عند نزولِ الشَّدائد(٣).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ أَخُذَهُ وَاللَّهُ الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُدُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمِ أَلَى أَنَّ عَذَابَه تعالى ليس بمقتَصِرٍ على من تقدَّمَ، بل الحالُ في أخذِ كَلِّ الظالمينَ يكونُ كذلك، والآيةُ تدُلُّ على أَنَّ من أقدَمَ على ظُلم فإنَّه يجِبُ

وقال ابن كثير: (معنى الاستثناءِ هاهنا: أنَّ دوامَهم فيما هم فيه من النَّعيمِ ليس أمرًا واجبًا بذاتِه، بل هو موكولٌ إلى مشيئةِ الله تعالى، فله المنَّةُ عليهم دائمًا؛ ولهذا يُلهَمونَ التَّسبيحَ والتَّحميدَ، كما يُلهَمونَ النَّفس). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٢).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: أبو سنان. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ٢٠٨٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۸۸۰)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱) ۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٥٧٠-٥٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٨٩).





عليه أن يتدارَكَ ذلك بالتَّوبةِ والإنابةِ؛ لئلَّا يقعَ في الأخذِ الذي وصفَه الله تعالى بأنَّه أليمٌ شَديدٌ(١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُهُمُ اللَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَا جَاءَ أَمُن رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ عُومِلَ ﴿ زَادُوهُمْ ﴾ مُعاملة العُقلاءِ في الإسنادِ إلى واوِ الضَّميرِ الذي هو لِمَن يعقِلُ؛ لأنَّهم نزَّلوهم منزلة العُقلاءِ في اعتقادِهم أنَّها تنفَعُ، وعبادتِهم إيَّاهم (٢).

٣- لَمَّا ذكر سُبحانَه عقوباتِ الأُمَمِ المكَذِّبينَ للرسُلِ وما حَلَّ بهم في الدُّنيا من الخِزي، قال بعد ذلك: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ فأخبَرَ أنَّ عُقوباتِه للمُكذِّبينَ عِبرةٌ لِمَن خاف عذابَ الآخرةِ، وأمَّا من لا يؤمِنُ بها ولا يخافُ عذابَها، فلا يكونُ ذلك عبرةً وآيةً في حَقِّه؛ إذا سَمعَ ذلك قال: لم يزَلْ في الدَّهر الخَيرُ والشَّرُ، والنَّعيمُ والبُؤسُ، والسَّعادةُ والشَّقاوةُ، وربما أحال ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (٧/ ١٧٢).



على أسبابِ فلكيَّةٍ وقُولى نفسانيَّةٍ (١).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ أشار إلى يُسرِ البَعثِ وسُهولتِه عليه وأنَّه أمرٌ ثابِتٌ لا بدَّ منه، باسمِ المفعولِ، مِن قَولِه: ﴿ بَحْمُوعٌ لَهُ ﴾ (٢).

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ فيه سُؤالٌ: كيف الجمعُ بين هذه الآية وبين سائر الآياتِ التي تُوهِمُ كونَها مُناقِضةً لهذه الآية؛ منها قولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تُحَدِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ [النحل: ١١١]، ومنها أنّهم يَكذِبونَ ويَحلِفونَ بالله عليه، وهو قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ومنها قولُه تعالى: ﴿ وَقَفُوهُمْ ۚ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤]، ومنها قولُه تعالى: ﴿ وَقَفُوهُمْ ۚ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤]، ومنها قولُه تعالى: ﴿ وَقَفُوهُمْ ۚ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤]، ومنها قولُه تعالى: ﴿ وَقَفُوهُمْ ۚ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥-٣٦].

#### والجواب من أوجه:

الأولُ: أنَّه حيث ورد المنعُ مِن الكلام، فهو محمولٌ على الجواباتِ الصَّحيحةِ.

الثاني: أنَّ ذلك اليومَ يومٌ طويلٌ وله مواقِفُ؛ ففي بعضِها يُجادِلونَ عن أنفُسِهم، وفي بعضِها يكُفُونَ عن الكلامِ، وفي بعضِها يُؤذَنُ لهم فيتكَلَّمون، وفي بعضِها يُختَمُ على أفواهِهم، وتتكَلَّمُ أيديهم، وتشهَدُ أرجُلُهم (٣).

الثالثُ: أنَّهم لا ينطقونَ بما لهم فيه فائدةٌ، وما لا فائدةَ فيه كالعدم.

الرابعُ: أنَّهم بعدَ أن يقولَ الله لهم: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٣٩٨).





## ١٠٨] ينقطعُ نطقُهم، ولم يبقَ إلَّا الزَّفيرُ والشهيقُ(١).

7 - قول الله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ هذا الاستثناءُ يُفيدُ إخراجَ أهلِ التَّوحيدِ مِن النَّارِ؛ لأَنَّ قولَه تعالى: ﴿ فَأَمَا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ ﴾ يفيدُ أَنَّ جُملةَ الأشقياءِ مَحكومٌ عليهم بهذا الحُكمِ، ثمَّ قُوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ يُوجِبُ ألَّا يبقى ذلك الحُكمُ على ذلك المَجموعِ، ويكفي في زوالِ حُكمِ الخُلودِ عن المَجموعِ زوالُه عن بعضِهم، فوجبَ ألَّا يبقى في خُكمُ الخلودِ ابْعضِ الأشقياءِ، ولَمَّا ثَبَت أَنَّ الخُلودَ واجِبُ للكُفَّارِ، وجَبَ أن عُلَا الضَّلاةِ ('').

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ ثمَّ عقَّبَ ذلك بقولِه تعالى: ﴿ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ أي: غير مقطوع؛ لئلَّا يتوهَّمَ مُتَوهِّمٌ بعد ذِكرِه المَشيئة أَنَّ ثَمَّ انقطاعًا، أو لبسًا، أو شيئًا، بل ختَمَ له بالدَّوامِ وعدمِ الانقطاعِ، كما بيَّنَ هنا أَنَّ عذابَ أهلِ النَّارِ في النَّارِ دائمًا مردودٌ إلى مشيئتِه، وأنَّه بعَدلِه وحِكمتِه عذَّبَهم؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالُ لِمَا يُرْمِدُ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ لَا يُشْعُلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، وهنا طَيَّبَ القُلوبَ وثَبَّتَ المقصودَ بقَولِه تعالى: ﴿ عَطَآءٌ غَيْرَ مَجُذُوذٍ ﴾ (٣).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعَذُوذٍ ﴾ دلالةٌ على أبديَّةِ الجنَّةِ؛ وأنَّها لا تفنى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٤٠٣). ويُنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٢).



ولا تَبيدُ(١).

9- دلَّ الاستثناءُ في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآهُ عَيْرَ بَعِذُوذِ ﴾ على خُلُودِ السُّعَدَاءِ في الجنَّةِ كلَّ وقتِ؛ إلَّا وقتًا يشاءُ اللهُ ألَّا يكونوا فيها، وذلك يتناولُ وقت كونِهم في الدُّنيا، وفي البَرزَخِ، وفي موقفِ يومِ القيامةِ، وعلى الصِّراطِ، وكونِ بعضِهم في النَّار مُدَّةً (٢). هذا على أحدِ أوجهِ تأويل الآيةِ.

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكً مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ ﴾

- جملةُ ﴿ نَقُصُّهُ مَ عَلَيْكَ ﴾ حالٌ مِن اسْمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾، وعبَّر بالمضارِعِ ﴿ فَلِكَ ﴾، وعبَّر بالمضارِعِ ﴿ فَقُصُّهُ مَ انَّ القَصصِ البليغِ (٣).

- قولُه: ﴿مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدُ ﴾ فيه تَشبيهُ بليغٌ؛ فالقائمُ: الزَّرعُ المستقِلُّ على سُوقِه. والحَصيدُ: الزَّرعُ المحصودُ، وكِلاهما مُشبَّهُ به للباقي مِن القرى والعافي. والمرادُ بالقائمِ ما كان مِن القرى الَّتي قصَّها اللهُ في القرآنِ قُرَى قائمًا بعضُها كآثارِ بلَدِ فِرعونَ، وقُرى بائدةً مِثلَ دِيارِ عادٍ، وقُرى قومِ لوطٍ، والمقصودُ مِن هذه الجملةِ الاعتبارُ (٤).

- قولُه: ﴿ وَحَصِيدٌ ﴾ جعَل حَصْدَ الزَّرعِ كنايةً عن الفَناءِ (٥٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُّ فَكَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٠٧).





# ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ

- قولُه: ﴿ فَمَا آَغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ تُهُمُ ﴾ تفريعٌ على قولِه: ﴿ وَلَكِكَن ظَلَمُوٓ الْأَفْسَهُمْ ﴾ ووجهُ ذلك التَّفريعِ: أَنَّ ظُلمَهم أَنفُسَهم مَظهَرُه في عِبادتِهم الأصنام، والغرضُ مِن هذا التَّفريعِ التَّعريضُ بتَحذيرِ المشرِكين مِن العرَبِ من الاعتمادِ على نَفع الأصنام (۱).

- وأُوثِرَت صيغةُ المضارِعِ في قولِه: ﴿ يَدْعُونَ ﴾؛ حِكايةً للحالِ الماضيةِ، أو دَلالةً على استمرارِ عِبادتِهم لها(٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ إِنَّ أَخُذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴾
 شَدِيدُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلِمَّةُ إِنَّ أَخَٰذَهُۥ ٱلِيـمُّ شَدِيدُ ﴾ تذييلٌ فيه تعريضٌ بتهديدِ مُشرِكي العرَبِ مِن أهلِ مكَّةَ وغيرِها (٣).

- قولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ ﴾ فيه تشبيةٌ في الكيفيَّةِ والعاقبة؛ إذِ الإشارةُ بِ قُولُه: ﴿ أَخُذُ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عليه قولُه: ﴿ أَخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَولُه: ﴿ أَخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَولُه: ﴿ أَخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَولُهُ اللَّهُ وَالتَّقَدِيرُ: وكذلك الأخذِ الَّذي أَخَذْنا به تلك القُرى أَخْذُ ربِّك إذا أَخَذَ القُرى (٤).

- وقولُه: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةُ ﴾ قولُه: ﴿ وَهِى ظَالِمَةُ ﴾ حالٌ مِن القُرى، وهي في الحقيقة الأهلِها، لكنَّها لَمَّا أُقيمَت مَقامَهم في الأَخْذِ أُجريَتِ الحالُ عليها، وفائدتُها: الإشعارُ بأنَّهم إنَّما أُخِذُوا بظُلمِهم؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٠).



لِيَكُونَ ذلك عِبْرةً لكلِّ ظالم (١١).

- وقولُه: ﴿إِنَّ أَخَذَهُۥ َلَيِمُ شَدِيدُ ﴾ في موضع البيانِ لِمَضمونِ قولِه: ﴿وَكَذَلِكَ الْحَدُهُ وَوَلَهُ عَلَا يَخَفَى مِن التَّهديدِ والتَّحذيرِ (٣). أَخَذُ ﴾، وفيه ما لا يَخفْى مِن التَّهديدِ والتَّحذيرِ (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوُمٌ تَجَمُوعُ لَهُ ٱلنَّاسُ
 وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾

- قولُه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارةً إلى يومِ القيامةِ؛ لأنَّ عذابَ الآخِرةِ دَلَّ عليه؛ وتذكيرُ اسْم الإشارةِ مُراعاةً لِمَعنى الآخِرةِ (٤).

- وأوثِرَ اسْمُ المفعولِ ﴿ يَحْمُوعُ ﴾ على فِعْلِه (يُجْمَعُ)؛ لِما في اسْمِ المفعولِ مِن دَلالةٍ على ثَباتِ مَعنى الجمْعِ لليومِ، وأنَّه يومٌ لا بدَّ مِن أن يَكونَ ميعادًا مَضروبًا لَجَمْعِ النَّاسِ له، وأنَّه الموصوفُ بذلك صِفةً لازِمةً، وهو أثبَتُ أيضًا لإسنادِ الجمع إلى النَّاسِ، وأنَّهم لا يَنفكُّون منه (٥).

- وعَطفُ جُملةِ ﴿ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴾ على جُملةِ ﴿ ذَلِكَ يَوَمٌ بَحَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾؛ لزيادةِ التَّهويلِ لليَومِ بأنَّه يُشهَدُ، وطُوِيَ ذِكْرُ الفاعلِ - فلم يُقَلْ: (يَشْهَدُه الشَّاهِدون) - ؛ إذ ليس القَصْدُ إلى شاهِدِين مُعيَّنِين (٢).

- قولُه: ﴿ وَمَانُؤَخِرُهُۥ ٓ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴾ مُعتَرِضٌ بينَ قولِه: ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ وبينَ قولِه: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا مِإِذْنِهِ ۦ ﴾، والمقصودُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦١/١٢١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦١/١٢).





بالاعتراضِ الرَّدُّ على المنكِرين للبعثِ(١).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾

- قوله: ﴿ نَفْسُ ﴾ يَعمُّ جميعَ النَّفُوسِ؛ لوقوعِه في سِياق النَّفي مع كونِه نَكِرةً؛ فشَمِلَ النُّفُوسَ البرَّةَ والفاجرة، وشمِلَ كلامَ الشافعِ وكلامَ المجادِلِ عن نفْسِه، وقد فُصِّلَ عُمومُ النفوسِ باختلافِ أحوالِها، وهذا التَّفصيلُ مُفيدُ تَفصيلَ النَّاسِ في قوله: ﴿ بَحَمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾، ولكنَّه جاء على هذا النَّسْجِ لأجلِ ما تَخلَّل ذلك مِن شِبْهِ الاعتراضِ بقولِه: ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴾ [هود: ١٠٤]، إلى قولِه: ﴿ وَلَكُ نسيجٌ بديعٌ (١٠).

- وقولُه: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ﴾ فيه تقديمُ الشَّقيِّ على السَّعيدِ؛ لأنَّ المقامَ مَقامُ تحذيرٍ وإنذارٍ (٢)، وقد جاء نَظْمُ الكلامِ على تَقديمٍ وتأخيرٍ اقتضاه وضْعُ الاستطرادِ بتَعظيمِ هَولِ اليومِ في موضِعِ الكلامِ المتَّصِلِ؛ لأنَّه أسعَدُ بتَناسُبِ أغراضِ الكلامِ الكلامِ الكلامِ كصَلاحيةِ الحروفِ أغراضِ الكلامِ، والظُّروفُ صالِحةٌ لاتِّصالِ الكلامِ كصَلاحيةِ الحروفِ العاطفةِ وأدواتِ الشَّرطِ (١٠).

- قولُه: ﴿ وَسَعِيدٌ ﴾، أي: (ومِنْهم سَعيدٌ)؛ حُذِف الخَبَرُ؛ لِدَلالة الأوَّلِ عليه (٥).

٦ - قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٦٢/١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٦٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤١).





خَصَّ بِالذِّكِرِ مِن أحوالِهِم في جَهنَّمَ الزَّفيرَ والشَّهيقَ؛ تَنفيرًا مِن أسبابِ المصيرِ إلى النَّارِ؛ لِما في ذِكْرِ هاتَينِ الحالَتينِ مِن التَّشويهِ بهم؛ وذلك أخوَفُ لهم مِن الألمِ (۱).

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعِذُودٍ ﴾

- في قولِه: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ \* فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواً ... ﴾ الآيات: ما يُعرَفُ بالجمع مع التفريقِ والتقسيم؛ فالجمع في قولِه: ﴿ لَا تَكُلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾؛ لأنّها مُتعدِّدةٌ معنى؛ إذ النّكرةُ في سِياقِ النفي تعمُّ، والتفريقُ في قولِه: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴾، والتقسيمُ في قولِه: ﴿ فَأَمَّا ٱلّذِينَ شَعُوا ﴾ ﴿ وَأَمَّا ٱلّذِينَ سُعِدُوا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٣١٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/ ٤٣٠).



#### الآيات (١٠٩-١١٥)

#### غَريبُ الكلمات:

﴿ تَرَكَنُوا ﴾: أي: تَميلُوا أو: تَطمئُّنُوا، وتَسْكُنوا (١١).

﴿ وَزُلَفًا ﴾: الزُّلَفُ: السَّاعاتُ القَريبُ بَعضُها مِن بَعضٍ، مِن أَزلَفَه: إذا قَرَّبَه؛ لأَنَّ كُلَّ ساعةٍ منها تَقرُبُ مِن الأخرى، وأصل (زلف): يَدُلُّ على انْدِفاعٍ، وَتَقَدُّمٍ في قُرْبِ إلى شيءٍ (١).

## مُشكِلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ﴿ كُلًّا ﴾ اسم إنَّ منصوبٌ، و﴿ لَمَّا ﴾ حرفُ نَفيٍ وجَزمٍ، حُذِفَ فِعلُه المجزومُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۹ه)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٦٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢١)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١١٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٢).



به، والتقديرُ: لَمَّا يُوَقَّوْا أعمالَهم (۱)، ودلَّ على المحذوفِ قَولُه: ﴿ لَكُوفِيَ نَهُمُ ﴾، والتقديرُ: لَمَّا ومدخولِها المحذوفِ (يُوفَّوْا أعمالَهم) في محلِّ رفع خبرُ والجملةُ مِن (لَمَّا) ومدخولِها المحذوفِ (يُوفَّوْا أعمالَهم) في محلِّ رفع خبرُ إنَّ، وجملة: ﴿ لَكُوفِينَةُ مُ رَبُّكَ ... ﴾ لا محلَّ لها مِن الإعرابِ، جوابُ قَسَمٍ مقدَّرٍ، والقسَمُ وجوابُه كلامٌ مُستأنفُ. وقيل غيرُ ذلك (۱).

#### المعنَى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: فلا تكُنْ - يا محمَّدُ - في شَكِّ مِن بُطلانِ ما يعبُدُ هؤلاء المُشرِكونَ مِن قَومِك؛ ما يعبُدونَ مِن الأوثانِ إلَّا مِثلَ ما يعبُدُ آباؤهم مِن قبلُ، وإنَّا لَمُوفُّوهم ما وعَدْناهم تامًّا غيرَ مَنقوص، ولقد آتينا موسى التَّوراة، فاختلف فيها قومُه؛ فآمنَ بها جماعةٌ وكفرَ بها آخرونَ، كما فعل قومُك بالقُرآنِ، ولولا كلِمةٌ سبَقَت من ربِّك بأنَّه لا يُعجِّلُ لخَلْقِه العذابَ، لحلَّ بهم في دُنياهم قضاءُ الله بإهلاكِ المكذِّبينَ، ونجاةِ المُؤمنينَ، وإنَّ أهل الكتاب لفي شَكِّ مِن كتابِهم، موقع في الريبةِ والتهمةِ، وإنَّ كُلَّ أولئك الأقوامِ المُختَلفينَ الذين ذكرُنا لك أخبارَهم، ليُوفِينَهم ربُّك جزاءَ أعمالِهم يومَ القيامةِ؛ إنْ خيرًا فخيرٌ، وإن شرَّا أخبارَهم، ليُوفِينَهم ربُّك جزاءَ أعمالِهم يومَ القيامةِ؛ إنْ خيرًا فخيرٌ، وإن شرَّا

<sup>(</sup>۱) هذا رأيُ ابنِ هشام في ((المغني))، وقدَّره ابن الحاجب في ((أماليه)): لَمَّا يُهمَلوا، أو لَمَّا يُتْركوا؛ لِما تقدَّمَ من الدَّلاَّلةِ عليه مِنْ تفصيل المجموعين لقولِه ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٥]، ثم ذكرَ الأشقياءَ والسُّعَداءَ ومجازاتَهم، ثم بَيَّن ذلك بقولِه: ﴿لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ﴾، وقد ردَّ ابن هشام هذا التقديرَ بقوله: (إنَّ منفيَّ «لَمَّا» متوقَّعُ الثبوتِ، والإهمالُ غيرُ متوقَّعِ الثُّبوت). ويُنظر: ((أمالي ابن الحاجب)) (١/ ١٦٤)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (١/ ٣٧١).

أمًّا أبو حيَّان فقد قدَّر الفعل بقوله: (وإنَّ كلَّا لَمَّا يُنقَصْ من جزاءِ عَمَلِه؛ لأنَّ جواب القسَم في قولِه تعالى: ﴿ لَيُوَفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعَمَالَهُمْ ﴾ يدلُّ عليه).اهـ. هذا وحذفُ منفيِّ (لَمَّا) وارد في لسان العرب؛ يقولون: قاربتُ المدينةَ ولَمَّا.. أي: ولَمَّا أدخُلْها. وثمَّةَ أقوالٌ كثيرة في تأويل (لَمَّا) المشدَّدةِ، وكلُّها تخريجاتُ ضعيفةٌ جدًّا يُنزَّه القرآنُ عنها، كما قال أبو حيان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢١٨)، ويُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (٢١/ ٢١١)، ((النحو الوافي)) لعباس حسن (١/ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ١٠).





فشَرٌّ، إنَّ رَبَّك بما يعملونَ خَبيرٌ.

ثمّ يأمرُ الله تعالى رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم وأتباعَه بالاستقامة والثباتِ على هذا الدينِ، فيقولُ: فاستقِمْ -أيُّها النبيُّ - كما أُمرَك ربُّك، أنت ومن تاب معك، ولا تتَجاوزوا ما حدَّه اللهُ لكم؛ إنَّ ربَّكم بما تَعمَلونَ مِن الأعمالِ كلِّها بصيرٌ، لا يخفى عليه شيءٌ منها، وسيُجازيكم عليها، ولا تَميلوا إلى هؤلاء الظَّلَمةِ في بصيرٌ، لا يخفى عليه شيءٌ منها، وسيُجازيكم عليها، ولا تَميلوا إلى هؤلاء الظَّلَمةِ فتُصيبَكم النَّارُ، وما لكم مِن دونِ اللهِ مِن ناصرِ ينصُرُكم، ويتولَّى أمورَكم، وأدِّ الصَّلاة - أيُّها النبيُّ - على أتم وجهٍ طَرَفَي النَّهارِ في الصَّباحِ والمساء، وفي ساعاتٍ مِن اللَّيلِ؛ إنَّ فِعْلَ الخيراتِ يكفِّرُ الذُّنوبَ السَّالفة، ويمحو آثارَها، ذلك الذي تقدَّم - ممَّا أَمْرَكم اللهُ به ونهاكم عنه - مَوعِظةٌ لِمَن الأَذَى مِن مُشركي واصبرْ - أيُّها النبيُّ - على ما أَمْرَك اللهُ به وعلى ما تلْقَى مِن الأَذَى مِن مُشركي قومِك؛ فإنَّ اللهَ لا يُضيعُ ثوابَ المُحسنينَ في أعمالِهم.

#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَتَوُلَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكرَ قصصَ عبدةِ الأوثانِ مِن الأَمَمِ السَّالِفةِ، وأَتبعَ ذلك بذِكرِ أَحوالِ اللهُ عليه وسلَّم أحوالَ الكُفَّارِ مِن أَحوالِ الأَشقياءِ والسُّعَداءِ؛ شرحَ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحوالَ الكُفَّارِ مِن قومِه، وأنَّهم متَّبعو آبائِهم، كحالِ من تقدَّمَ مِن الأَمَمِ في اتِّباعِ آبائِهم في الضَّلالِ(١).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى نبيَّه صلّى اللهُ عليه وسلَّم بوقوعِ القَضاءِ بتَمييزِ النَّاسِ في اليوم المَشهودِ، كان ذلك كافيًا في الثّباتِ على أمرِ اللهِ، والمضيِّ

ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (٦/ ۲۱٥).



لإنفاذِ جميعِ ما أُرسِلَ به - وإن شقَ - اعتمادًا على النُّصرةِ في ذلك اليومِ بحضرةِ تلك البُومِ بحضرةِ تلك الجُموعِ، فكان ذلك سببًا للنَّهيِ عن القلَقِ في شيءٍ مِن الأشياءِ، وإن جَلَّ وقعُه وتعاظمَ خَطبُه (۱).

وأيضًا فهذه الآيةُ تفريعٌ على القصصِ الماضية؛ فإنَّها تُكسِبُ سامِعَها يقينًا بباطلِ ما عليه عبَدةُ الأصنام، وبخيبةِ ما أَمَّلوه فيهم من الشَّفاعةِ في الدُّنيا، وأنَّ سابِقَ شَقائِهم في الدُّنيا بعذابِ الاستئصالِ يؤذِنُ بسوءِ حالِهم في الآخرة؛ ففرَّعَ على ذلك نهي السَّامعِ أن يشُكَّ في سوءِ الشِّركِ وفسادِه (٢).

# ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلآء ﴾.

أي: فلا تكُنْ -يا مُحمَّدُ- في شكِّ ممَّا يعبُدُ مُشرِكو قومِك من الأصنامِ أنَّه باطلٌ، وضلالٌ، وشركٌ باللهِ تعالى (٣).

# ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ﴾.

أي: ما يعبُدُ هؤلاء المُشرِكونَ إلا كعبادةِ آبائِهم مِن قبلُ، فهم يقلِّدونَهم بلا حجَّة (٤).

# ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ ﴾.

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٨٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٩٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٩٢)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠).

قال ابن عطية: (لفظُ الخِطابِ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والمعنى له ولأمَّتِه، ولم يقَعْ لأحد شَكُّ فيقَعَ عنه نهيٌ، ولكن من فصاحةِ القولِ في بيانِ ضلالةِ الكَفَرةِ إخراجُه في هذه العبارةِ، أي: حالُهم أوضَحُ مِن أن يُمترى فيها). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) عاشور)) (١٢/ ١٢٧).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۱۷)، ((تفسير ابن عطية))
 (٣/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٨/١٢).



أي: وإنَّا سنُوفِّي هؤلاء المُشرِكينَ حظَّهم ممَّا كُتِبَ لهم مِن الخيرِ في الدُّنيا، وحَظَّهم من العذابِ في الآخرةِ كاملًا بلا نقصِ(١).

# ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنِ فَٱخۡتُلِفَ فِيدِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيۡنَهُم ۚ وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا لَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ الله تعالى في الآيةِ الأولى إصرارَ كفَّارِ مكَّةَ على إنكارِ التَّوحيدِ؛ بيَّن أيضًا إصرارَهم على إنكارِ نبوَّةِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وتكذيبَهم بكتابِه، وبيَّن أيضًا إصرارَهم على إنكارِ نبوَّةِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وتكذيبَهم بكتابِه، وبيَّن تعالى أنَّ هؤلاء الكُفَّارَ كانوا على هذه السِّيرةِ الفاسدةِ مع كلِّ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ، وضرب لذلك مثلًا، وهو: أنَّه لَمَّا أنزل التَّوراةَ على موسى عليه السَّلامُ اختلفوا فيه، فقبله بعضُهم، وأنكره آخرون، وذلك يدلُّ على أنَّ عادةَ الخَلقِ هكذا(٢).

وأيضًا لما ذكّر اللهُ قومَ خاتَمِ النبيِّينَ وأمَّتَه أوَّلًا بالأقوامِ الذين غلَبَ عليهم الكُفرُ والجُحودُ، فلم يؤمِنْ إلَّا قليلٌ منهم، فوقًاهم اللهُ جزاءَ أعمالِهم في الدُّنيا، وسيُوفِّيهم إيَّاها في الآخرة - ذكَّرَهم في هاتينِ الآيتينِ بقَومِ موسى الذين آتاهم الكِتابَ فاختَلَفوا فيه، وكلِمَته في تأخيرِ جزائِهم إلى الآخرة؛ لأنَّهم لم يستحِقُّوا عذابَ الاستئصالِ في الدُّنيا، وأنَّ مَثَلَ الذين يختَلِفون من أمَّتِه في الكتابِ كمَثَل هؤلاء (٣).

## ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ﴾.

أي: ولقد آتينا موسَى التَّوراةَ، فاختَلَف قومُ موسى فيها، فآمنَ بها بعضُهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۱)، ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٥٣/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٤٠٤ – ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ١٣٤).



ولم يؤمِنْ بها بعضٌ آخَرون (١) فلا تحزَنْ - يا محمَّدُ - من تكذيبِ مُشركي قومِك بما آتيناك من القُرآنِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوُةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ \* وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا طَلِّيبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ \* وَءَاتَيْنَهُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلَفُونَ \* جَاءَهُمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلَفُونَ \* وَالحِاثية: ١٧،١٦].

# ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمٌّ ﴾.

أي: ولولا كَلِمةٌ سبَقَت من ربِّك- يا محمَّدُ- بتأخيرِهم، وعدم معاجلتِهم بالعذابِ، لأهلكَهم في الحالِ، وميَّز بين أهلِ الحَقِّ بنَجاتِهم، وأهلِ الباطلِ بهلاكِهم (٣).

(۱) قال محمد رشيد رضا: (أي: فاختلف فيه قومُه مِن بعدِه بغيًا بينهم، وتنازُعًا على الرِّياسةِ، فكانوا شِيَعًا، كلُّ شِيعةٍ تنتَحِلُ مذهبًا، وتُعادي من يخالفُها فيه، وإنَّما أوتوا الكتابَ لجَمعِ الكلِمةِ). ((تفسير المنار)) (١٣٤/ ١٣٥، ١٣٥). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠).

وقال ابن عاشور: (معنى الاختلافِ فيه: اختلافُ أهلِ التَّوراةِ في تقريرِ بعضِها، وإبطالِ بعض، وفي إظهارِ بعضِها، وإخفاءِ بعض، مثل حُكمِ الرَّجمِ، وفي تأويلِ البَعضِ على هواهم، وفي الحاق أشياءَ بالكتاب على أنَّها منَّه). ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٦٩، ١٧٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٥٩٢)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٥٩)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٦)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٣٤٠)، ((تفسير اللهوسي)) (ص: ٣٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٧٠ - ١٧٢). قال ابن عطية: (قولُه تعالى: ﴿وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِكِ ... ﴾ إلى آخر الآية، يحتمِلُ أن يريد به أُمّة موسى، ويحتملُ أن يريد به مُعاصري محمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وأن يعُمَّهم اللَّفظُ أحسَنُ عندي، ويؤكِّدُ ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ كُلَّا ﴾). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٠). قال ابنُ كثير: (ويحتملُ أن يكونَ المرادُ بالكلمة: أنَّه لا يعذِّبُ أحدًا إلَّا بعدَ قيام الحُجَّةِ عليه، وإرسالِ الرَّسولِ إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]؛ فإنَّه قد قال في الآيةِ الأخرى: ﴿ وَلَوْلاً كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجُلُّ مُسَمِّى \* فَأَصْبِرُ عَلَى مَا فإنَّه قد قال في الآيةِ الأخرى: ﴿ وَلَوْلاً كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجُلُّ مُسَمِّى \* فَأَصْبِرُ عَلَى مَا





وقال سُبحانه: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِكَةِ وَلَكِ نَوُخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَبَصِيرًا ﴾ [فاطر: 80].

## ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾.

أي: وإنَّ المنتسبينَ إلى كتابِ موسَى عليه السلامُ لفي شكًّ مِن أمرِ كتابِه التوراةِ، مُوقِع فِي الريبةِ والتهمةِ، فلا يَدرونَ أحقُّ هو أمْ باطِلٌ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ ۗ وَلَوَلَا كَلِمَةُ

يَقُولُونَ ﴾ [طه: ١٢٩، ١٣٠]). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۹ م) (۱۳/ ۲۰۹)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۳/ ۱۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰).

وممن اختار أنَّ الضمير في قولِه: ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ يعودُ على أهلِ الكتابِ: ابنُ جريرٍ، ومحمد رشيد رضا، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

قال القرطبي: (﴿ وَإِنَّهُمْ لَغِي شُكِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ﴾ إن حُمِلتْ على قومِ موسَى، أي: لفي شكِّ مِن كتاب موسَى، فهم في شكِّ مِن القرآنِ). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٠٤).

قال السعدي: (وإذا كانتْ هذه حالَهم، معَ كتابِهم، فمع القرآنِ الذي أوحاه الله إليك، غيرُ مستغربٍ مِن طائفة اليهودِ، أن لا يؤمنُوا به، وأن يكونُوا في شكِّ منه مريبٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠).

وممن اختار أنَّ الضميرَ يعودُ على كفارِ مكةَ: الرازي، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ كثيرٍ، واختيارُ القاسمي،. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۵۶)، ((تفسير القاسمي)) (۱۳۳/).

وقال الشوكاني: (﴿ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مُرِيبٍ ﴾ أي: من القرآنِ، إن حُمِل على قومِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو مِن التوراةِ إن حُمِل على قومِ موسى عليه السَّلامُ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٩٩٥).



سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنَ بَعْدِهِمْ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَبَ مِنَ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ [الشورى: ١٤].

# ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

أي: وإنَّ كلَّ المُختَلِفينَ ليُوفيَنَهم ربُّك- يا محمَّدُ- جزاءَ أعمالِهم يومَ القيامةِ، فيُجازي كلَّ إنسانِ بما يستحِقُّه (١).

## ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ عليمٌ بأعمالِهم كُلِّها، لا يخفَى عليه شيءٌ منها(٢).

﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَرَ تعالى بعدمِ استقامةِ أهلِ الكِتابِ، التي أو جَبَت اختلافَهم وافتراقَهم، أمر نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَن معه مِن المؤمنينَ أن يستقيموا كما أُمروا، فيَسلُكوا ما شرَعَه اللهُ مِن الشَّرائع، ويعتَقِدوا ما أخبَرَ الله به من العقائدِ الصَّحيحةِ، ولا يَزيغوا عن ذلك يَمنةً ولا يَسرةً، ويَدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوَزوا ما حَدَّه اللهُ لهم من الاستقامةِ (٣).

وأيضًا فإنَّه ترتَّبَ على التَّسليةِ التي تضَمَّنَها قولُه تعالى: ﴿وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۲۰۱)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٥٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٤)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٣٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٩٠).





ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ﴾ [هود: ١١٠] وعلى التَّثبيتِ المُفادِ بقَولِه تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلَآ ﴾ [هود: ١٠٩] الحَضُّ على الدَّوامِ على التمَسُّكِ بَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلآ ﴾ [هود: ١٠٩] الحَضُّ على الدَّوامِ على التمَسُّكِ بالإسلام على وجهٍ قويم، وعبَّرَ عن ذلك بالاستقامة (١١).

وأيضًا فسياقُ هذه الآيةِ والتي تليها تفصيلٌ للأوامرِ والنَّواهي التي هي ثمرةُ الاعتبارِ بما كان مِن سيرةِ الأُمَم مع الرُّسُل؛ مَن جَحَدوا فأُهلِكوا، ومن آمنوا ثم اختَلَفوا وتفرَّقوا، فمن جمع بين هذا الأمرِ والنَّهيِ كَمَلَ إيمانُه، وما بعدهما تفصيلٌ لهما(٢).

# ﴿ فَأُسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾.

أي: فاثبُتْ - يا محمَّدُ - على الدِّينِ الذي أمَرَك الله به أنت ومَن اتَّبَعك من المؤمنينَ الذين رجَعوا معك إلى طاعةِ اللهِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ ﴾ [فصلت: ٦].

وعن سُفيانَ بنِ عبد الله الثَّقَفيِّ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، قلْ لي في الإسلامِ قولًا، لا أسألُ عنه أحدًا بَعدَك، قال: قل: آمنتُ باللهِ، فاستَقِمْ))(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ١٣٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۵۹۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۹۱).

قال ابنُ رجبِ: (الاستقامةُ: هي سُلوكُ الصِّراطِ المستقيم، وهو الدينُ القيِّمُ مِن غيرِ تعريج عنه يَمنةً ولا يُسرةً، ويشملُ ذلك فعلَ الطاعاتِ كلِّها؛ الظاهرةِ والباطنةِ، وترْكَ المنهيَّاتِ كلِّهاً كذلك). ((جامع العلوم والحكم)) (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٨).



#### ﴿ وَلَا تُطْغُوا ﴾.

أي: ولا تتَجاوَزوا ما حدَّه اللهُ لكم من الاستقامةِ إلى ما نهاكم عنه(١).

#### ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ بما تَعملونَ - أيُّها النَّاسُ - بصيرٌ، لا يخفَى عليه شيءٌ مِن أعمالِكم؛ خيرها وشَرِّها، وسيُجازيكم عليها(٢).

# 

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنه بعدَ أن نهاهم عن الطُّغيانِ الذي يشملُ أصولَ المفاسدِ، وكان هذا النهيُ جامعًا لأحوالِ مصادرِ الفسادِ مِن نفسِ المفسدِ، وبقِي ما يُخشَى عليه مِن عدوَى فسادِ خليطِه؛ لذا نهاهم عن التَّقارُب مِن الظالمينَ (٣)، فقال:

# ﴿ وَلَا تَرَكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾.

أي: ولا تَميلوا - أَيُّها النَّاسُ - إلى الظَّلَمةِ؛ فإنكم إن مِلتُم إليهم، ووافقتُموهم على أفعالِهم ورضيتُم بها، وداهنتُموهم؛ تُصِبْكم (١٠) النارُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۹ه)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹۱). ((ص: ۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٧٧-١٧٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عاشور في قوله: ﴿فَتَمَسَّكُم ﴾: (والمسُّ: مستعملٌ في الإصابةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ٥٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١).





#### ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ اَهُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾.

أي: ولا تَجِدونَ- إن رَكَنتُم إلى الظَّلَمةِ- أعوانًا مِن دونِ اللهِ يَنفعونَكم، ولا تَجِدونَ مَن يُخلِّصُكم مِن عذابِه(١).

# ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ هذا أمرٌ بأعظَمِ العباداتِ وبأعظَمِ الأخلاقِ، اللَّذَينِ يُستَعانُ بهما على ما قَبلَهما؛ من الأمرِ بالاستقامةِ، والنَّهيِ عن الطُّغيانِ، والرُّكونِ إلى أولي الظُّلمِ؛ ولذلك عُطِفا عليهما(٢).

#### سببُ النُّزُولِ:

عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ رَجُلًا أَصاب من امرأةٍ قُبلةً، فأتى رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرَ ذلك له، فأُنزِلَت عليه: ﴿ وَأَقِمِ اللهُ عَلَيه وسلَّم فذكَرَ ذلك له، فأُنزِلَت عليه: ﴿ وَأَقِمِ اللهُ اللهُ عَلَيه وَسلَّم فذكَرَ ذلك له، فأُنزِلَت عليه: ﴿ وَأَقِمِ اللهُ اللهُ عَلَيه وَسلَّم فذكَرَ ذلك له، فأُنزِلَت عليه اللهُ كُرِين ﴾، قال الرَّجُل: ألى هذه؟ قال: لِمَن عَمِلَ بها مِن أُمَّتي))".

قال القُرطبي: (قولُه تعالى: ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ ﴾ قيل: أهلُ الشِّركِ. وقيل: عامَّةٌ فيهم وفي العُصاة، على نحوِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي َايَئِنَا ... ﴾ الآية [الأنعام: ٦٨] وهذا هو الصَّحيحُ في معنى الآيةِ). ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۹ه)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٥٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۵٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷۸/۱۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٦) واللفظ له، ومسلم (٢٧٦٣).

قال ابنُ تيمية: (قولُه: ﴿ وَأَقِيرِ الصَّلَوْهَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلِقَامِّنَ النَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ وغير ذلك مِن الآياتِ التي نزلَتْ بمكةَ ثمَّ جرَى بالمدينةِ سببٌ يقتضي الخطاب، فأُنزِلَت مرة



وعن أبي اليسَرِ كعب بنِ عَمرو رَضِيَ الله عنه، قال: ((أَتَثْنِي امرأَةٌ تبتاعُ تمرًا، فَقُلتُ: إِنَّ فِي البيتِ تَمرًا أَطيَبُ منه، فدخَلَت معي في البيتِ، فأهويتُ إليها فقبَلتُها، فأتيتُ أبا بكرٍ فذكَرتُ ذلك له، قال: استُرْ على نفسِك وتُب، ولا تخبِر أحدًا، فلم أصبِرْ، فأتيتُ عُمرَ فذكَرتُ ذلك له، فقال: استُرْ على نفسِك وتُب، ولا تخبِرْ أحدًا، فلم أصبِرْ، فأتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرتُ ذلك له، فقال: أخلَّفت غازيًا في سبيلِ اللهِ في أهلِه بمثلِ هذا؟! حتى تمنَّى أنَّه لم يكُنْ أسلَمَ إلاَّ تلك السَّاعة، حتى ظَنَّ أنَّه من أهلِ النَّارِ، قال: وأطرَق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طويلًا حتى أوحى اللهُ إليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا اللهُ عليه وسلَّم طويلًا حتى أوحى اللهُ إليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهُ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا اللهُ عليه وسلَّم فقال أصحابُه: يا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أصحابُه: يا رسولَ اللهِ، فقرَأها عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أصحابُه: يا رسولَ اللهِ، فقرَأها عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أصحابُه: يا رسولَ اللهِ، ألهذا خاصَّةً أم للنَّاس عامَّةً؟ قال: بل للنَّاس عامَّةً))(۱).

# ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾.

أي: وأقم الصلاة المفروضة، في أوَّلِ النهارِ وآخرِه، وهي صلاةُ الفجرِ والظهرِ والعصرِ (٢).

ثانية). ((مجموع الفتاوي)) (۲۸/ ۲۱۳-۳۱۵).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۱۱۵) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۷۳۲۷)، والبزار (۲۳۰۰). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وقال الزيلعي في ((تخريج الكشاف)) (۲/ ۱۵۳): أصلُ الحديثِ في الصحيحين، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (۳۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٤/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١)، ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (٣/ ١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٧٩).

وممَّن اختار هذا المعنى المذكورَ في المرادِ بالصَّلواتِ طَرَفَي النهار: الزجاجُ، والزمخشري، وابنُ عطية، وابنُ تيمية، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٨٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٣٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤/ / ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٢٨٠).





# ﴿ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ﴾.

#### أي: وأقم الصلاة أيضًا في ساعاتٍ مِن الليلِ، وهي صلاة المغربِ والعشاءِ(١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: مجاهدٌ، ومحمدُ بن كعب القرظيُّ، وهو رواية عن الحسن البصري، ورواية عن الضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ٢٠٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢٠٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٤).

وقيل: المرادُ: صلاةُ الفجرِ والمغربِ. وممن قال بذلك: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٥)، ((الوجيز)) (ص: ٥٣٦).

وقيل: المرادُ: صلاةُ الفجرِ والعصرِ، وممن اختار ذلك: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٤٠٨/١٨).

وقال ابنُ عاشور: (انتقَل مِن خطابِ المؤمنين إلى خطابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذا الخطابُ يتناولُ جميعَ الأمةِ بقرينةِ أنَّ المأمورَ به مِن الواجباتِ على جميعِ المسلمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٨/١٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۱۲)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۶/ ۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱)، ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (۳/ ۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۷۹).

وممَّن اختار هذا المعنى المذكور في المرادِب ﴿ زُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾: الزجاج، والزمخشري، وابن عطية، وابن تيمية، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٨٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢/ ٥٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٢٨٠).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عبَّاس في روايةٍ عنه، والحسنُ البصري في روايةٍ عنه، ومجاهدٌ في روايةٍ عنه، ومجاهدٌ في روايةٍ عنه، وقتادةُ، ومحمدُ بنُ كعبِ القرظي، والضحَّاك، ومقاتلٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٥٥).

قال السعدي: ﴿ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلْيَٰلِ ﴾ ويدخلُ في ذلك صلاةُ المغربِ والعشاءِ، ويتناولُ ذلك قيامَ الليلِ؛ فإنها مما تزلفُ العبدَ، وتقرِّبُه إلى اللهِ تعالى). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١).

وقيل: المرادُ: صلاةُ العشاءِ. وممن اختار ذلك: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٠٧/١٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٦).



#### ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾.

أي: إنَّ الأعمالَ الصَّالحةَ مِن الصَّلاةِ وغَيرِها تُكفِّرُ صغائِرَ الذُّنوبِ(١).

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((أرأيتُم لو أنَّ نهرًا ببابِ أحَدِكم يغتَسِلُ منه كلَّ يوم خَمسَ مرَّاتٍ، هل يبقى مِن دَرَنِه شيءٌ، قال: فذلك مثَلُ الصَّلواتِ الخَمس؛ يمحو اللهُ بهنَّ الخَطايا))(٣).

وعنه أيضًا رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ: ((الصَّلواتُ الخمسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ، ورمضانُ إلى رَمضانَ؛ مكفِّراتُ ما بينهُنَّ إذا اجتَنَبَ الكبائِرَ))(٤).

# ﴿ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِللَّاكِدِينَ ﴾.

أي: ذلك -الذي تقدَّمَ ممَّا أمَرَكم اللهُ به ونهاكم عنه- تذكِرةٌ وعِظةٌ للمتَّعِظينَ

وقيل: المرادُ: صلاةُ المغربِ والعشاءِ والوترِ. وممن اختار ذلك الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ١٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٥٥٥).

وذهب بعضُ المفسِّرين إلى أنَّ المراد بالحَسَنات هنا الصلواتُ الخَمسُ، وهو من بابِ التفسيرِ بالمثالِ، ومن هؤلاء: ابن جرير، ونسبه ابن عطية والقرطبي إلى جمهورِ المفسِّرينَ مِن الصَّحابةَ والتَّابعين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٢/١٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١١٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباس، وابنُ مسعود، وسلمانُ، وكعبُّ، وسعيدُ بنُ المسيبِ، ومحمدُ بنُ كعبِ القرظيُّ، ومجاهدٌّ في رواية عنه، والحسنُ البصري، والضحَّاك، ومسروقٌ، ومقاتلُ بنُ سليمانَ، ومقاتلُ بنُ حيانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (٢/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٢/ ٢٠٩٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢١٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) الدَّرَنُ: الوسَخُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٨) ومسلم (٦٦٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٦٧).



الذين يذكُرونَ اللهَ، ويذكُرونَ وَعْدَه ووعيدَه، فيَرجونَ ثوابَه ويخافون عِقابَه(١).

# ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

مُناسَبةُ وقوع الأمرِ بالصَّبرِ عَقِبَ الأمرِ بالاستقامةِ والنَّهيِ عن الرُّكونِ إلى الله الله وقوع الأمرِ بالصَّبرِ عقب الأمر الله ومُخالَفةٍ لِهَوى كثيرٍ منَ النُّفوسِ، فناسب أن يكونَ الأمرُ بالصَّبرِ بعد ذلك؛ ليكونَ الصَّبرُ على الجميعِ، كلُّ بما يناسِبُه (٢).

# ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١١١ ﴾.

أي: واحبِسْ نفسَك على طاعةِ اللهِ، وتَرْكِ مَعصيتِه، وتحمُّلِ أذى الكفَّارِ؛ فإنَّ اللهَ لا يُضيعُ ثوابَ المُطيعينَ لله، ويُعطيهم ثوابَهم كاملًا غيرَ مَنقوص (٣).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ يذُلُّ على وجوبِ اتِّباعِ النُّصوصِ

(۱) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (۲/۷۰٥)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/۳۰۲)، ((تفسير السعدي)) (۳۹۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲۷)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/۹۳٪). ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۲/۹۳٪).

وممَّن قال بعودِ الإشارة في قوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى ما تقدَّم مِن الأمرِ بالاستقامةِ وما بعدَها: الرازي، والشوكاني، ومال إليه السعدي، واختاره ابنُ عاشور، ونسَبه الخازنُ إلى جمهورِ المفسرينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۲۰۹)، ((تفسير السوكاني)) (۲/ ۲۰۳)، ((تفسير البخازن)) (۲/ ۲۰۳). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۸۱)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۷۰۷).

وقيل: الإشارةُ تعودُ إلى القرآنِ. وممن قال بذلك: الواحديُّ، والقرطبي. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٩٦)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١١٣).

وقيل: تعودُ إلى الصلواتِ. وممن قال بذلك: ابنُ عطيةَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٣).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٢).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٢/ ٦٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١).



في الأمور الدِّينيَّةِ (١١).

٢ - قولُه: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ أفاد قولُه: ﴿ فَٱسْتَقِمْ ﴾ الدَّوامَ على العمَلِ بتعاليم الإسلام دوامًا جِماعُه الاستقامةُ عليه، والحذَرُ مِن تغييرِه (٢).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى النَّيِنَ ظَامُوا ﴾ فيه التّحذيرُ مِن الرُّكونِ إلى كلِّ ظالم، والمرادُ بالرُّكونِ: المَيلُ والانضمامُ إليه بظُلمِه، وموافقتُه على ذلك، والرِّضا بما هو عليه من الظُّلم، وإذا كان هذا الوعيدُ في الرُّكونِ إلى الظَّلَمةِ، فكيف حالُ الظَّلَمةِ أنفُسِهم (٣)؟! فهذه الآيةُ مِن أشدِّ الآياتِ النازلةِ في زجرِ الظلمةِ وردعِهم (٤).

٤ - قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ فيه دليلٌ على المنعِ من مصادقةِ المشركين، وموالاةِ الظالمينَ، والميلِ إليهم بالمحبةِ والسُّكونِ (٥٠).

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلْيَّلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسنَتِ

يُذُهِبْنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ المقصودُ أن تكونَ الصَّلاةُ أوَّلَ أعمالِ المُسلِمِ إذا أصبحَوهي صلاةُ الصُّبحِ- وآخِرَ أعمالِه إذا أمسى- وهي صلاةُ العِشاءِ- لتكونَ
السَّيِّئاتُ الحاصِلةُ فيما بين ذلك ممحُوَّةً بالحَسَناتِ الحافَّةِ بها(٢).

٦- إقامةُ الصَّلواتِ المَفروضاتِ على وجهِها يُوجِبُ مُباعدةَ الذُّنوبِ،
 ويُوجِبُ أيضًا إنقاءَها وتطهيرَها؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((رموز الكنوز)) للرسعني (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٧٩).





وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ التَّيِّاتِ ﴿(١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرُ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ بل يتقبّلُ الله عنهم أحسن الذي عَمِلوا، ويجزيهم أجرَهم بأحسن ما كانوا يعمَلونَ، وفي هذا ترغيبٌ عظيمٌ لِلُزومِ الصَّبرِ، بتشويقِ النَّفسِ الضَّعيفةِ إلى ثوابِ اللهِ كلَّما وَنَت وفتَرَت (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم نَصِيبَهُم ﴾ لَمَّا كانت التَّوفيةُ قد تُطلَقُ على مجرّدِ الإعطاءِ، وقد يكون ذلك على التّقريب؛ نفَى هذا الاحتمالَ بقولِه تعالى: ﴿ غَيْرَ مَنْقُومٍ ﴾ (٣).

٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ لَمَّا كان من المقطوع به أنَّ الآمِرَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن له الأمرُ كُلُّه، بُني للمفعولِ قَولُه: ﴿ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ (٤).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ هذه الآيةُ أصلٌ عَظيمٌ في الشَّريعةِ ؛ وذلك لأنَّ القرآنَ لَمَّا ورد بالأمرِ بأعمالِ الوُضوءِ مُرتَّبةً في اللَّفظِ، وجب اعتبارُ التَّرتيبِ فيها؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾، ولَمَّا ورد الأمرُ في الزَّكاةِ بأداءِ الإبلِ مِن الإبلِ، والبقرِ مِن البقرِ ؛ وجبَ اعتبارُها، وكذا القولُ في كلِّ ما ورد أمرُ الله تعالى به (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٤٠٦).



٤- جَمَع قولُه تعالى: ﴿ وَلا تَطْعَوْا ﴾ وقولُه: ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامَوا ﴾ أصلي الدِّين، وهما: الإيمانُ والعملُ الصَّالحُ، وقال الحسنُ: (جَعَلَ اللَّهُ الدَّين بَين لائين ﴿ وَلا تَرْكَنُوا ﴾ ﴿ وَلا تَرْكَنُوا ﴾ (١).

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ استدَلَّ به من مَنع الاستِعانة بالكفَّارِ في الحربِ، ومَنع استِعمالَهم في مصالح المُسلمينَ (٢).

٦ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ هذه الآيةُ أصلٌ في سَدِّ ذرائع الفسادِ المحَقَّقةِ أو المَظنونة (٣).

٧- لَمَّا كان الرُّكونُ إلى الظَّالمِ -وهو الميلُ إليه، والاعتمادُ عليه- دونَ مُشارَكتِه في الظُّلمِ، أخبر أنَّ العِقابَ عليه دونَ العقابِ على الظُّلمِ، فأتى بلفظِ (المسِّ) الَّذي هو دونَ الإحراقِ والاصطِلاءِ، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَرُكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ طَالَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾، وإنْ كان المسُّ قد يُطلقُ ويُرادُ به الإشعارُ بالعذابِ(٤).

٨- قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ ﴾ لَمَّا أمر تعالى بالاستقامةِ، أردَفَه بالأمرِ بالصَّلاةِ، وذلك يدُلُّ على أنَّ أعظمَ العِباداتِ -بعد الإيمان بالله- الصَّلاةُ(٥).

٩ تكفيرُ الصَّغائرِ يقع بشيئينِ: أحدهما: الحسناتُ الماحية، والثاني: اجتنابُ الكبائر. وقد نصَّ عليها سبحانه وتعالى في كتابِه، فقال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰهَ الكبائر.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٣٧٩)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٥/ ١٧٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٤٠٧).





طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّ اتِّ ﴾، وقال تعالى: ﴿ إِن تَحُتَنِبُواْ كَنَهُ وَنَا لَنَهُونَ عَنْهُ لُكَفِّرْ عَنكُمُ سَيِّ عَاتِكُمُ ﴾ (١) [النساء: ٣١].

• ١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَاَصْبِرُ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أتى بعد أن أمَرَ بالصَّبرِ بلفظٍ عامٍّ، وهو ﴿ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾؛ ليندرجَ فيه كلُّ من أحسَنَ بسائرِ خصالِ الإحسانِ ممَّا يحتاجُ إلى الصَّبرِ فيه، وما قد لا يحتاجُ، كطبعِ مَن خُلِقَ كريمًا، فلا يتكَلَّفُ الإحسانَ؛ إذ هو مركوزٌ في طبعِه (٢).

١١ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، أي: أجرَ أعمالِهم،
 عدلَ عن الضَّميرِ؛ ليكونَ كالبُرهانِ على المقصودِ، ودليلًا على أنَّ الصَّلاةَ
 والصَّبرَ إحسانُ، وإيماءً بأنَّه لا يُعتَدُّ بهما دونَ الإخلاص (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـُولُلَاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ
 ءَابَآ وَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُونُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوسٍ ﴾

- قوله: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ ﴾ الفاءُ لترتيبِ النَّهْيِ على ما قُصَّ من القصصِ، وبُيِّن في تَضاعيفِها مِن العَواقبِ الدُّنيَويَّةِ والأُخرَويَّةِ (١٠).
- جُمْلَةُ ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَهُم مِّن قَبْلُ ﴾ مُستأَنَفةٌ؛ تعليلًا لانتفاءِ الشَّكِّ في عاقبةِ أمرهم في الدُّنيا(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٣١)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ١٦٨).



- وعبَّر عن عبادةِ الآباءِ بالمضارِعِ ﴿ يَعْبُدُ ﴾؛ للدَّلالةِ على استمرارِهم على تلك العبادة؛ أي: إلَّا كما اعتاد آباؤُهم عبادتَهم، والقرينةُ على المُضِيِّ قولُه: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ (١).

- وقولُه: ﴿ لَمُوَفُّوهُمْ ﴾ و﴿ نَصِيبَهُمْ ﴾ وارِدٌ على سبيلِ التَّهكُّمِ؛ كأنَّ لهم عَطاءً يَسأَلونه فؤُفُّوه (۲).

- قولُه: ﴿غَيْرَ مَنقُوسٍ ﴾ وقَع حالًا مؤكِّدةً مِن النَّصيبِ؛ لتحقيقِ التَّوفيةِ؛ زيادةً في التَّهكُّمِ، لأنَّ مِن إكرامِ الموعودِ بالعطاءِ أن يُؤكَّدَ له الوعدُ، ويُسمَّى ذلك بالبشارةِ، والمرادُ نَصيبُهم مِن عذابِ الآخرةِ، ومِن فَوائدِه أيضًا: دفْعُ تَوهُّمِ التَّجوُّزِ وجَعلُها مُقيدةً له؛ لِدَفعِ احتِمالِ كَونِه مَنقوصًا في حَدِّ نفسِه، مبنيُّ على الذُّهولِ عن كَونِ العامل هو التَّوفيةَ (٣).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَاخْتُلِفَ فِيذٍ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ
 مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ﴾ اعتراضٌ لِتَثبيتِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَسْليَتِه بأنَّ أهْلَ الكتابِ- وهُم أحسَنُ حالًا مِن أهلِ الشِّركِ- قد أُوتوا الكتابَ فاختَلفوا فيه، وهم أهلُ مِلَّةٍ واحدةٍ؛ فلا تأسّ مِن اختِلافِ قومِك عليك (٤).

- قولُه: ﴿ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ﴾ هذا الاختلافُ بأنواعِه وأحوالِه يَرجِعُ إلى الاختلافِ في شيءٍ مِن الكتاب، فجُمِعَت هذه المعاني جَمعًا بديعًا في تعديّةِ الاختلافِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢٩/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٩/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٩/١٢).



بحَرْفِ (في)، وهي كالمُلابَسةِ، أي: فاختُلِف اختِلافًا يُلابِسُه، أي: يُلابِسُ الكتابَ(١).

- وبُني فعلُ (اختُلِف) للمجهولِ؛ إذ لا غرَضَ إلَّا في ذِكْرِ الفعلِ لا في فاعِلِه؛ لأنَّ الغرَضَ لم يَكُنْ مُتعلِّقًا ببيانِ المختلِفين ولا بذَمِّهم، بل كان للتَّحذيرِ مِن الوقوع في مثلِه(٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَا لَكُوفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ، بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ تَضمَّنَت هذه الآيةُ عِدَّةَ توكيداتٍ: التَّوكيدَ بـ (إنَّ)، وبـ (كلِّ)، وباللَّامِ في الخبرِ وبالقسم، وبـ (ما) إذا كانت زائدةً، وبنونِ التَّوكيدِ وباللَّامِ قَبْلَها؛ وذلك مُبالَغةً في وعْدِ الطَّاعِ ووعيدِ العاصي، وأردَفَ ذلك بالجملةِ المؤكِّدةِ، وهي: ﴿إِنَّهُ، بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾، وهذا الوصفُ يَقتَضي عِلمَ ما خَفي (٣).

- قولُه: ﴿إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ استئنافٌ وتعليلٌ للتَّوفيَة؛ لأنَّ إحاطة العلم بأعمالِهم مع إرادة جَزائِهم تُوجِبُ أن يَكونَ الجزاءُ مُطابِقًا للعمَلِ تمامَ المطابَقة؛ وذلك محقَّقُ التَّوفية (٤).

٤ - قولُه: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا ٓ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

- في قولِه: ﴿ فَأَسْتَقِمْ ﴾ توجيهُ الأمرِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ تنويهًا بشأنِه؛ لِيَبنِيَ عليه قولَه: ﴿ كُمَا أُمِرْتَ ﴾؛ فيُشيرَ إلى أنَّه المتلقّي للأوامرِ الشَّرعيّةِ البتِداء، وهذا تنويهٌ له بمقام رسالتِه، ثمَّ أعلَم بخِطابِ أمَّتِه بذلك بقولِه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٧٥).



#### ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ (١).

- قولُه: ﴿ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ فيه تشبيهُ الاستقامةِ المأمورِ بها بما أُمِر به النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ لِكُونِ الاستقامةِ مُماثِلةً لسائرِ ما أُمِر به، وهو تشبيهُ المجمَلِ بالمفصّلِ في تفصيلِه بأن يَكونَ طِبْقَه، ويَؤُولُ هذا المعنى إلى أن تكونَ الكافُ في مَعْنى (عَلى)، كما يُقالُ: كُن كَما أنت، أي: لا تَتغيّرُ، ولْتُشْبِهُ أحوالُك المستقبَلةُ حالتك هذه (٢).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ في معنى التَّعليلِ للأمْرِ والنَّهي (٣).

و و قولِه تعالى هنا: ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُم وَلِهَ مُ لَيْ مَعْكُ وَلِا كَلْمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقَضِى بَيْنَهُم وَلِيَّ هُوَ مَنْكُ مِنْكُ مِنْهُ مُرِيبٍ \* وَإِنَّ كُلًا لَمَّا لَكُوفِيَنَهُم رَبُكَ أَعْمَالُهُم وَلِيَه بَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَاسَبَة فَاسَتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ مُناسَبة فَاسَتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ مُناسَبة من حسنة ، حيث قال في مثلِ هذا السّياقِ مِن سورةِ (الشُّورى): ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَى آلَجُلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْهُم ۚ وَإِنَّ اللّذِينَ أُورِثُوا الْكِئنَبَ مِن بَعْدِهِم لَغِي شَكِ مِنْ مُربِ \* فَلِنَالِكَ فَادَع وَالنَّ اللّذِينَ أُورِثُوا الْكِئنَبَ مِن الْمَورَى : ١٤ مَن وَيِكَ إِلَى اللّذي عَلَى المَا مُورَت وَلا نَلْيع عَن الْمُورِ بِالاستقامةِ على الجادَّةِ ، والنّهي عن الطُعنيانِ ، ومنه البغي الَّذي يورِثُ الاختلافَ ؛ لأنَّ المقامَ مَقامُ العِبْرةِ العامّةِ الطُعنيانِ ، ومنه البغي الَّذي يورِثُ الاختلافَ ؛ لأنَّ المقامَ مَقامُ العِبْرةِ العامّة بقصصِ الرُّسلِ كَافَّة ، لا بحالِ قومِ موسى ومَن أورِثوا الكتابَ خاصَّة ، وأمَّا في سورةِ الشُورى فأمَرَه أن يَدْعَوَ إلى الدِّين الذي كان عليه الرُّسلُ في سورةِ الشُورى فأمَرَه أن يَدْعَوَ إلى الدِّين الذي كان عليه الرُّسلُ في سورةِ الشُورى فأمَرَه أن يَدْعَوَ إلى الدِّين الذي كان عليه الرُّسلُ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٥١).



عُصورِهم، قبلَ الاختلافِ فيه الَّذي ابتُدع مِن بَعدِهم، وأن يَستَقيمَ عليه كما أَمَرَه اللهُ، وأن يُخاطِبَ أهلَ الكتابِ بما يَتبرَّأُ به مِن الاختلافِ، ومِن إثارتِه بحُجج الجدالِ؛ فهذا فرقُ ما بين المقامَين في هذه الآياتِ المتشابِهة(١).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيكَةَ ثُمَّ لَا نُنصَرُونِ ﴾ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَةَ ثُمَّ لَا نُنصَرُونِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾، قال: ﴿ وَلَا تَرُكُنُوا ﴾؛ والرُّكونُ هو الْمَيلُ اليَسيرُ، وقال: ﴿ وَلَا تَرُكُنُوا ﴾؛ أي: إلى الَّذين وُجِد منهم الظُّلمُ، ولم يَقُلْ: (إلى الظَّالِمين)، وهو أبلَغُ؛ فقد حُكي عن بعضِ السَّلفِ: أنَّه صلَّى خلْفَ الإمامِ فقرَأ بهذه الآيةِ فغُشي عليه، فلمَّا أفاق قيل له، فقال: هذا فيمَن ركن إلى مَن ظلَم؛ فكيف بالظَّالم (٢٠)؟!

- لفظةُ: ﴿ فَتَمَسَّكُمْ ﴾ المسُّ كنايةٌ عن الإصابةِ (٣).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ
 ٱلسَّيِّ اَتَّ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾

- جملةُ ﴿إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ مَسوقةٌ مَساقَ التَّعليلِ للأمرِ بإقامةِ الصَّلواتِ، وتأكيدُ الجملةِ بحَرفِ (إنَّ)؛ للاهتمام وتحقيقِ الخبَرِ، و(إنَّ) فيه مُفيدةٌ معنى التَّعليلِ والتَّفريعِ، وهذا التَّعليلُ مُؤْذِنٌ بأنَّ اللهَ جعَل الحسَناتِ يُذْهِبْن السَّيِّئاتِ، والتَّعليلُ مُشعِرٌ بعُموم أصحابِ الحسَناتِ؛ لأنَّ الشَّأنَ يُنْهِبْن السَّيِّئاتِ، والتَّعليلُ مُشعِرٌ بعُموم أصحابِ الحسَناتِ؛ لأنَّ الشَّأنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢١).



أَن تَكُونَ العِلَّةُ أَعَمَّ مِن المعلولِ مع ما يَقتَضيه تعريفُ الجمعِ باللَّامِ مِن العموم (١).

- وخَصَّ الذَّاكرينَ بالذِّكرِ؛ لأنَّهم المُنتَفِعونَ بالذِّكري<sup>(٢)</sup>.

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَأَصْبِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيه الرجوعُ إلى التَّذكيرِ ، وهذا الرجوعُ لِفَضلِ خُصوصيَّةٍ ومَزيَّةٍ ، وتَنبيهُ على مَكانِ الصَّبرِ ومَحلِّه، كأنَّه قال: (وعَليك بما هو أهَمُّ ممَّا ذُكِّرتَ به، وأحَقُّ بالتَّوصيَةِ ، وهو الصَّبرُ على امتِثالِ ما أُمِرتَ به والانتهاءُ عما نُهيتَ عنه) ؛ فلا يَتمُّ شيءٌ منه إلَّا به (٣).

- قولُه: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ حرفُ التَّأكيدِ (إنَّ) مَجلوبٌ للاهتمامِ بالخبَرِ، وسُمِّي الثَّوابُ أَجْرًا؛ لوُقوعِه جَزاءً على الأعمالِ ومَوعودًا به؛ فأشبَهَ الأجرَ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٨٢).





#### الآيات (١١٦-١١١)

﴿ فَلُوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا قَلِيلًا مِّمَّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا ٱلتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَاثُواْ مُجْرِمِينَ فَلِيلًا مِّمَّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱلْمَاكُواْ مَا الْتَرِفُواْ فِيهِ وَكَاثُواْ مُجْرِمِينَ وَلَا اللَّهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُدَى فِظُلُمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهُ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ أَوْلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ اللَّهُ إِلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلاَلِكَ رَبُّكَ لَمُنَالًا اللَّهُ مَن رَجِمَ رَبُّكَ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُمُ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ اللَّهُ ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ ﴾: أي: ذوو فَضل ودينٍ وعِلمٍ، وسُمِّى الفضلُ (بقيةً)؛ لأنَّ الرجلَ يَستَبقي مِمَّا يُخرِجُه أجوَدَه وأفضَلَه، فصار لفظُ (البقيَّةِ) مثلًا في الجَودةِ والفَضلِ، وأصلُ (بقي): يدلُّ على الدَّوام (١٠).

﴿ أُتُرِفُوا ﴾: أي: أُعطوا من الأموالِ ونُعِّموا؛ مِن التَّرَف: وهو السَّعةُ والنَّعيمُ (٢).

# المعنَى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالَى: فهلَّا وُجِدَ مِن القُرونِ الماضيةِ بقايا مِن أهلِ الخيرِ والصَّلاحِ، ينهونَ أهلَ الكُفرِ عن كُفرِهم، وعن الفَسادِ في الأرضِ، لم يُوجَدْ من أولئك الأقوامِ إلَّا قليلُ ممَّن آمنَ، فنجَّاهم الله بسبَبِ ذلك مِن عذابِه حين أخذ الظَّالمينَ، واتَّبع عامَّتُهم -من الذين ظَلَموا أنفُسَهم - ما مُتِّعوا فيه مِن لذَّاتِ الدُّنيا ونعيمِها،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٢٧٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٤/١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٩٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٨٥).



وكانوا مُجرمينَ ظالمينَ باتِّباعِهم ما تنَعَّموا فيه، فحقَّ عليهم العذابُ.

وما كان ربُّك -يا مُحمَّدُ- لِيُهلِكَ قريةً مِن القرى وأهلُها مُصلِحونَ في الأرض، مُجتَنبونَ للفَسادِ والظُّلم، ولو شاء ربُّك لجعل النَّاسَ كُلَّهم جماعةً واحدةً على دينٍ واحدٍ، وهو دينُ الإسلام، ولكنَّه سُبحانه لم يشأ ذلك، فلا يزالُ النَّاسُ مُختلفينَ في أديانِهم، إلَّا مَن رَحِمَ ربُّك فآمنوا به واتَّبَعوا رُسُلَه، فإنَّهم لا يختَلفونَ في توحيدِ الله وما جاءت به الرُّسُلُ مِن عندِ الله، وقد اقتضت حكمتُه سُبحانه وتعالى أنَّه خَلقَهم مُختَلفينَ: فريقُ شَقيُّ وفريقُ سعيدٌ، وكلُّ ميسَّرُ لِما خُلق له، وبهذا يتحقَّقُ وعدُ رَبِّك في قضائِه وقدرِه: أنَّه سُبحانه سيملأ جهنَّمَ مِن الجنِّ والإنس الذين اتَّبعوا إبليسَ وجُندَه ولم يَهتَدوا للإيمانِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَلُولَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بَقِيّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَبْعَيْنَا مِنْهُ مُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ الله

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنِ اللهُ تعالى أَنَّ الأَممَ المتقَدِّمينَ حَلَّ بهم عذابُ الاستِئصالِ؛ بِيَّنَ أَنَّ السَّبِ فيه أمرانِ: السَّبِ الأوَّل: أَنَّه ما كان فيهم قومٌ ينهَونَ عن الفَسادِ في الأرض، والسَّبِ الثَّاني: قولُه: ﴿وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أُتُرِفُواْ فِيهِ ﴾(١).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ تعالى إهلاكَ الأُممِ المكَذِّبةِ للرُّسُل، وأنَّ أكثرَهم مُنحَرِفونَ، حتى أهلَ الكُثُب الإلهيَّة، وذلك كلُّه يقضي على الأديانِ بالذَّهابِ والاضمحلالِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ٤٠٩).



ذَكَرَ أَنَّه لو لا أَنَّه جعلَ في القُرونِ الماضيةِ بقايا من أهلِ الحَيرِ يَدعُونَ إلى الهُدى، ويَنهَونَ عن الفَسادِ والرَّدَى، فحصل مِن نَفْعِهم ما بقِيَت به الأديانُ، ولكنَّهم قليلون جِدًّا، وغايةُ الأمرِ أنَّهم نَجَوا باتِّباعِهم المُرسَلين، وقيامِهم بما قاموا به مِن دينِهم، وبكونِ حُجَّةِ الله أجراها على أيديهم(١).

# ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: فهلًا وُجِدَ من أهلِ القُرونِ الماضيةِ - الذين أهلَكْناهم بذُنوبِهم ممَّن قصَصْتُ عليك يا محمَّدُ نبأهم في هذه الشُّورة - بقايا مِن أصحابِ العُقولِ والإيمانِ والخير، يَنهَونَ النَّاسَ عن الفَسادِ في الأرض بالكُفر والمعاصي(٢).

# ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمْ ﴾.

أي: لكن قليلًا مِن أولئك كانوا يَنهَونَ عن الفَسادِ في الأرضِ، وهم أتباعُ الرُّسُلِ الذين أنجاهم اللهُ تعالى من الهَلاكِ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَاۤ أُتُرِفُواْ فِيهِ ﴾.

أي: واتَّبَعَ الذين ظَلَموا أنفُسَهم من الأمَمِ الماضيةِ ما نُعِّموا فيه من لذَّاتِ الدُّنيا، وانشغلوا به، وآتَرُوه على الآخرة (١٠).

#### ﴿ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسر السعدي)) (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۷، ۲۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۱۰)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۹۱).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٣١/١٢)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ١٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١١٥).



أي: وكان الظَّالِمونَ المُترَفونَ مُجرمينَ باكتسابِ الكُفرِ والمعاصي، فاستحَقُّوا عِقابَ اللهِ(١).

# ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ ١١١ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا لاح بما مضَى أَنَّ العِبرةَ في الإهلاكِ والإنجاءِ للأكثَرِ؛ قرَّرَه وأكَّدَه وبيَّنَه (٢).

# ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله ﴾.

أي: وما كان ربُّك - يا محمَّدُ - لِيُهلكَ أهل القرى بظلم منه لهم، والحالُ أنَّ أهلَها مُصلِحونَ في أعمالِهم؛ فاللهُ تعالى لم يُهلِكْ قَريةً إلَّا وهي ظالِمةٌ لنَفسِها (٣).

كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَفِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣١].

وقال سُبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٦٣١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢١٤)، ((تفسير ابن كثير)) ((ع) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٨٦، ١٨٧). قال ابن جرير: (وقد قيل: معنى ذلك: لم يكن ليُهلِكَهم بشِركِهم بالله، وذلك قولُه: ﴿ يِظُلُم ﴾، عني: بشِرك، وأهلُها مُصلحون فيما بينهم لا يتظالَمون، ولكنَّهم يتعاطَونَ الحَقَّ بينهم، وإن كانوا مُشركين، وإنَّما يُهلِكُهم إذا تظالَموا). ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٣١). ويُنظر: ((تفسير ابن طبي)) (١١٤/ ١٦١).





وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولَا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَاً وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَحِ لِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُونَ ﴾ [القصص: ٥٩].

# ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ ﴿ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنّه لَمّا كان النّعيُ على الأمَمِ الذين لم يقعْ فيهم من يَنهَونَ عن الفَسادِ، فاتّبَعوا الإجرام، وكان الإخبارُ عن إهلاكِهم بأنّه ليس ظُلمًا مِن اللهِ، وأنّهم لو كانوا مُصلِحينَ لَما أُهلِكوا، لَمَّا كان ذلك كلّه قد يثيرُ توَهُّمَ أنّ تعاصيَ الأمَمِ عمّا أراد اللهُ منهم خروجٌ عن قبضةِ القُدرةِ الإلهيّةِ؛ أعقَبَ ذلك بما يرفعُ هذا التوهُّمَ بأنّ اللهَ قادِرٌ أن يجعَلَهم أمّةً واحدةً متّفِقةً على الحَقِّ، مُستمرَّةً عليه كما أمرَهم أن يكونوا(١).

# ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾.

أي: ولو شاء ربُّك- يا محمَّد لجعل جميع النَّاسِ على ملَّةٍ واحدة (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ لَكُ نَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥].

وقال سُبحانه: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلَحِدةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَتُسْعُلُنَ عَمَّا كُنتُهُ تَعَمَّلُونَ ﴾ [النحل: ٩٣].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٦٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳٦١/٤).



#### ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَّلِفِينَ ﴾.

أي: ولا يزالُ النَّاسُ مُختَلفينَ في أديانِهم ومذاهِبِهم وآرائِهم(١١).

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُ ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا أَشْعَرَ الاختلافُ بأنَّه اختلافُ في الدِّينِ، وأنَّ معناه العدولُ عن الحَقِّ إلى الباطلِ - لأنَّ الحَقَّ لا يقبَلُ التعدُّدَ والاختلافَ- عقَّبَ عمومَ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ باستثناء مَن ثَبَتوا على الدِّين الحَقِّ ولم يُخالِفوه، بقَولِه تعالى (٢٠):

# ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾.

أي: إلَّا مَن رَحِمَهم اللهُ، فهداهم إلى الإيمانِ به، واتِّباعِ رُسُلِه؛ فإنَّهم لا يختَلِفونَ فيما جاءهم مِن عندِ ربِّهم (٣).

عن عوفِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((افترَقت اليهودُ على إحدى وسبعينَ فِرقةً؛ فواحدةٌ في الجنَّةِ، وسبعونَ في في النَّارِ، وافترَقت النَّصارى على ثِنتَينِ وسبعين فِرقةً؛ فإحدى وسبعونَ في النَّارِ، وواحِدةٌ في الجنَّةِ، والذي نفسُ محمَّدٍ بِيَدِه لتفترِقنَ أمَّتي على ثلاثٍ وسبعينَ فِرقةً؛ واحدةٌ في الجنَّةِ، وثِنتانِ وسبعون في النَّارِ، قيل: يا رسولَ اللهِ وسبعينَ فِرقةً؛ واحدةٌ في الجنَّةِ، وثِنتانِ وسبعون في النَّارِ، قيل: يا رسولَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٦٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٩/١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٣٦/١٢)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (عليم السعدي)) (ص: ٣٩٢).





من هم؟ قال: الجماعةُ))(١).

#### ﴿ وَلِلْأَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾.

أي: وللاختلافِ بالشَّقاءِ والسَّعادةِ خَلَقَهم، فخلَقَ قومًا للاختلافِ والشَّقاءِ، وقَومًا للرِّحمةِ والسَّعادةِ، وذلك بحسَب ما تقتَضيه حِكمتُه عزَّ وجلَّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢].

وعن ابنِ مسعود رضي الله عنه، قال: ((حدَّثنا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو الصَّادِقُ المصدوقُ: إنَّ أَحَدَكم يُجْمَعُ خَلْقُه في بطنِ أُمِّه أربعينَ يومًا، ثُمَّ يكونُ في ذلك مُضغةً مثلَ ذلك، ثُمَّ يكونُ في ذلك مُضغةً مثلَ ذلك، ثُمَّ يكونُ في ذلك مُضغةً مثلَ ذلك، ثُمَّ يُرسَلُ الملَكُ فينفخُ فيه الرُّوحَ، ويُؤْمَرُ بأربعِ كلماتٍ: بكَتْبِ رِزْقِه، وأجَلِه، وعملِه، وشقِيُّ أو سعيدٌ))(٣).

#### ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

أي: وتمَّ أمرُ اللهِ ونفَذَ قضاؤُه بما سبقَ في عِلمه ليَمْلأنَّ جهنَّم ممَّن يستحِقُّها

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۹۹۲)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (۲۳)، والطبراني (۱۸/ ۷۰) (۱۲۹). قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۱۹/ ۳۳): إسنادُه لا بأسَ به، وجوَّد إسنادَه العراقي في ((الباعث على الخلاص)) (۱۷)، ووثَّق رجالَه السخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (۲/ ۷۷۱)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (۲۹۹۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶، ۲۶۱)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤/ ٢٣٦) و(٨/ ١٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٧/ ٤٧)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٢٠).

وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابنُ جريرٍ، والقرطبيُّ، وابنُ تيميةَ، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ، والحسنُ، وعطاءٌ، ومالكُ بنُ أنسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/ ٦٣٧ - ٦٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٠٨) مسلم (٢٦٤٣).



من الجِنِّ والإنسِ أجمعينَ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلَهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣].

وقال سُبحانه مخاطبًا إبليسَ: ﴿قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٤-٨٥].

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((احتجَّت النَّارُ والجنَّةُ، فقالت هذه: يَدخُلُني الجبَّارون والمتكبِّرون، وقالت هذه: يَدخُلُني الضَّعَفاءُ والمساكينُ، فقال الله عزَّ وجلَّ لهذه: أنتِ عذابي أُعَذَّبُ بكِ من أشاء - وربَّما قال: أصيبُ بكِ من أشاء - وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحمُ بكِ من أشاء، ولكلِّ واحدةٍ منكما مِلوُّها))(۱).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه تنبية لهذه الأمَّة، وحَضُّ لها على تغييرِ المُنكر (٣)، وأن يكون فيهم بقايا مُصلِحون لِما أفسَدَ النَّاسُ، قائِمونَ بدِينِ اللهِ؛ يدعونَ من ضلَّ إلى الهُدى، ويَصبِرون منهم على الأذى، ويُبَصِّرونَهم مِن العَمى (١٠).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَرَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن كثير))
 (۱) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٩) ومسلم (٢٨٤٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩١).





فيه أنَّه تعالى لا يُهلِكُ أهلَ القُرى بمجَرَّدِ كَونِهم مُشرِكينَ، إذا كانوا مُصلِحينَ في المُعاملات المُعاملات في المُعاملات وسَعَوا في اللهُعاملات وسَعَوا في الإيذاءِ والظُّلم(١)، وذلك على أحدِ أوجهِ تأويلِ الآيةِ.

٣- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ الاختلافُ المذمومُ المحَذَّرُ منه هو الاختلافُ في أصولِ اللَّينِ الذي يترتَّبُ عليه اعتبارُ المخالفِ خارجًا عن الدِّينِ، وإن كان يزعُمُ أنَّه مِن متَّبِعيه، فإذا طرأ هذا الاختلافُ وجبَ على الأمَّةِ قَصمُه، وبَذلُ الوسعِ في إزالتِه مِن بينهم بكُلِّ وسيلةٍ مِن وسائلِ الحَقِّ والعدلِ، بالإرشادِ والمُجادَلة الحَسنة والمُناظرة، فإنْ لم يَنجَعْ ذلك فبالقِتالِ، كما فعل أبو بكر رَضِيَ الله عنه في قتالِ العَرَبِ الذين جَحَدوا وجوبَ الزَّكاةِ، وكما فعل عليُّ رَضِيَ الله عنه في قتالِ الحَرُوريَّة الذين حَحَدوا وجوبَ الزَّكاةِ، وكما فعل عليُّ رَضِيَ الله عنه في قتالِ الحَرُوريَّة الذين كَفَّروا المُسلمينَ، وهذه الآيةُ تحذيرٌ شديدٌ من ذلك في قتالِ الحَرُوريَّة الذين كَفَّروا المُسلمينَ، وهذه الآيةُ تحذيرٌ شديدٌ من ذلك الاختلافِ().

#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بِقَيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في تعقيبِ هذه الآية لآية الصَّبرِ إشارةٌ إلى أنَّ الصَّبرَ على الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهي عن المُنكر، في الذِّروةِ العُليا(٣).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بِقَيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ
 ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في هذا تنويةٌ بأصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٨/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٣٩٩).



أُولُو بقيَّةٍ مِن قُريش، يَدعونَهم إلى الإيمانِ حتى آمنَ كُلُّهم، وأُولُو بقيَّةٍ بين غيرِهم من الأُمَم الذين اختَلَطُوا بهم، يدعونَهم إلى الإيمانِ والاستقامةِ بعد الدُّخولِ فيه، ويُعَلِّمونَ الدِّينَ، كما قال تعالى فيهم: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ الدُّنَاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾(١) [آل عمران: ١١٠].

# ٣- الاختلافُ في كتابِ الله على وجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ كلُّه مذمومًا، كقولِه: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ

والثاني: أن يكونَ بعضُهم على الحقّ، وبعضُهم على الباطلِ، كقولِه: ﴿ وَلَوْ اللّٰهُ مَا اُقْتَتَلَ اللّٰهُ مَا اُقْتَتَلَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ اُخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَن كَفَرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. لكن إذا أُطلِق الاختلاف، فالجميعُ مذمومٌ، ومِن ذلك قوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ... ﴾ (١).

٤- إن قيل: ظاهرُ قوله تعالَى: ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ يتعارضُ مَعَ قولِه تعالَى: ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ يتعارضُ مَعَ قولِه تعالَى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

فالجوابُ عن هذا: أنَّ الإرادةَ في قوله: ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ إرادةٌ كونيةٌ قدريةٌ، والإرادةُ في قوله: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ إرادةٌ شرعيةٌ دينيةٌ، في قوله: ﴿ وَمَا خَلَقَهُمْ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ في قولِه : ﴿ وَلِلاَئِكَ خَلَقَهُمْ ﴾، وقوله : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾؛ أنَّه أراد بإرادتِه الكونيةِ القدريةِ صيرورةَ قوم إلى السعادةِ، وآخرين إلى الشقاوةِ، وبيَّن بقولِه : ﴿ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ أنه يريدُ العبادة بإرادتِه الشرعيةِ الدينيةِ مِن الجنِّ والإنسِ، فيوفِّق مَن شاء بإرادتِه الكونيةِ فيعبده، ويخذلُ مَن شاء فيمتنع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٤/١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٥/ ٢٥٨).





مِن العبادةِ، وقيل غيرُ ذلك(١).

٥- لا تجِدُ اتِّفَاقًا وائتلافًا إلَّا بسبَبِ اتِّباعِ آثارِ الأنبياءِ مِن القُرآنِ والحَديثِ، وما يَتبعُ ذلك، ولا تجِدُ افتراقًا واختلافًا إلَّا عند مَن ترَكَ ذلك، وقدَّمَ غَيرَه عليه؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنِّلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ فأخبَرَ أنَّ أهلَ الرَّحمةِ لا يَختَلِفونَ، وأهلُ الرَّحمةِ هم أتباعُ الأنبياءِ قولًا وفِعلًا، وهم أهلُ القرآنِ والحديثِ مِن هذه الأمَّةِ، فمَن خالَفَهم في شيءٍ فاته مِن الرَّحمةِ بقَدرِ ذلك (٢).

٦- أهلُ الإشراكِ مُتفَرِّقون، وأهلُ الإخلاصِ متَّفِقونَ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ فأهلُ الرَّحمةِ مُتَّفِقونَ مُجتَمِعونَ، والمُشركونَ فَرَّقوا دينَهم، وكانوا شِيَعًا (٣).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ قال قتادة: (أهلُ رَحمةِ اللهِ أهلُ الجَماعةِ، وإن تفرَّقت ديارُهم وأبدانُهم، وأهلُ مَعصيتِه أهلُ فُرقةٍ، وإن اجتَمَعت ديارُهم وأبدانُهم)(٤).

٨- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ فيه ردٌّ على القَدَريَّةِ (٥).

9 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ صريحٌ بأنَّ الله تعالى خلق أقوامًا للجنَّةِ والرَّحمةِ، فهداهم ووقَّقهم لأعمالِ أهلِ الجنَّةِ، وخلقَ أقوامًا للضَّلالةِ والنَّار، فخَذَلهم ومنَعَهم من الهداية (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:٢٥١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٨٦).



• ١٠ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَهُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ بيانُ الكلامِ الكونيِّ، ويُقابِلُه الكلامُ الدينيُّ، كقولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللّهِ ﴾ (١) [التوبة: ٦].

١١ - اتَّفقَ العُلَماءُ على أنَّ كفَّارَ الجِنِّ يَدخُلونَ النَّارَ، كما أخبَرَ الله بذلك في قولِه تعالى: ﴿ لَأَمَلاَنَ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ
 فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا ٱتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ
 مُحْرِمِینَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلَوْلا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَةٍ ﴾ فيه الإتيانُ بفاء التَّفريع؛ لأنَّه في موقع التَّفصيلِ والتَّعليلِ لِجُملةِ ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢] وما عُطِف عليها، كأنَّه قيل: (وإنَّ كُلَّا لَمَّا ليُوفِينَهم ربُّك أعمالَهم؛ فلولا كان منهم بَقيَّةُ ينهَوْن عن الفسادِ في الأرضِ...) إلى آخرِه، أي: فاحْذَروا أن تكونوا كما كانوا، فيُصيبَكم ما أصابَهم، وكُونوا مُستقيمين ولا تَطْغُوا، ولا تَرْكنوا إلى الظَّالِمين، وأقيموا الصَّلاة، فغيَّر نَظْمَ الكلامِ إلى هذا الأسلوبِ تركنوا إلى الظَّالِمين، وأقيموا الصَّلاة، فغيَّر نَظْمَ الكلامِ إلى هذا الأسلوبِ الذي في الآية؛ لِتَفنُّنِ فَوائدِه ودَقائقِه، واستقلالِ أغراضِه، مع كونِها آيلَةً إلى غرَضٍ يَعُمُّها، وهذا مِن أبدَعِ أساليبِ الإعجازِ الَّذي هو كَرَدِّ العجُزِ على الصَّدر مِن غَير تَكلُّفٍ، ولا ظُهور قَصدِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ١٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٨٣).



- وفيه إطلاقُ البقيَّةِ على الفضلِ؛ وهي كنايةٌ غَلَبَت فسارَت مَسْرى الأمثالِ؛ لأنَّ شأنَ الشَّيءِ النَّفيس أنَّ صاحِبَه لا يُفرِّطُ فيه (١٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُّلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾

- صيغةُ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ﴾ تَدُلُّ على قوَّةِ انتفاءِ الفعلِ؛ وأصلُ هذا التَّركيبِ في الكلامِ: ما كان فُلانُ فاعِلَّا كذا، فلمَّا أُريدَتِ المبالغةُ في النَّفي التَّركيبِ في الكلامِ: ما كان فُلانُ فاعِلَّا كذا، فلمَّا أُريدَتِ المبالغةُ في النَّفي عُدِل عن نفْي الفعلِ إلى نفْي المصدرِ الدَّالِّ على الجنسِ، وجُعِل نفْيُ الجنسِ عن الشَّخصِ بواسِطَةِ نَفْي الاستحقاقِ؛ فصار التَّركيبُ: ما كان له أن يَفعَلَ (٢).

- واللَّامُ في قولِه: ﴿ لِيُهُلِكَ ﴾ لِتَأْكِيدِ النَّفيِ (٣)، وهي لامُ الجُحودِ؛ لِقَصدِ المبالَغةِ في النَّفي، بحيث يُنفَى أن يَكُونَ وُجودُ المسنَدِ إليه مَجعولًا لأَجْلِ فِعْلِ كذا، أي: فهو بَريءٌ منه بالأصلِ؛ ولذلك سُمِّيَت جُحودًا (١٤).

- وتَنكيرُ ﴿ بِطُلْمِ ﴾؛ للتَّفخيمِ، والإيذانِ بأنَّ إهلاكَ المصلِحين ظُلمٌ عظيمٌ، والمرادُ: تنزيهُ اللهِ تعالى عن ذلك بالكُلِّيَّةِ بتَصْويرِه بصورةِ ما يَستَحيلُ صُدورُه عنه تعالى (٥).

- وفيه مناسبة حسنة ، حيث قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ يِظُلُمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ، وفي سورة (القَصص) قال: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيناً وَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثُ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيناً وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثُ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيناً وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٨٦) و (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٩٥١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤٧).



إِلَّا وَأَهَلُهَا ظُلِمُونَ ﴾ [القصص: ٥٥]، فقال في أُولَى الآيتين: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ ﴾، وفي الثَّانية: ﴿ وَمَا كُنَّا ﴾؛ ووجهُ ذلك: أنَّ آية (هودٍ): ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾، وفي الثَّانية: ﴿ وَمَا كُنَّا ﴾؛ ووجهُ ذلك: أنَّ آية (هودٍ): ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ بإضافة اسْمِ الرَّبِّ جلَّ وتعالى إلى ضميرِ نبينا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتأنيسًا له ولأُمَّتِه، وسلَّم المخاطَبِ بهذه؛ مُلاطَفةً له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتأنيسًا له ولأُمَّتِه، وإشعارًا بعظيمِ حَظُوتِه ومَنزِلتِه لدَيه سبحانَه، ثمَّ أتبَع تعالى هذا بقولِه: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي اللهُ مَل اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

- ومِن المناسَبةِ أيضًا قولُه هنا في سورةِ (هودٍ): ﴿ لِيُهُلِكُ ٱلْقُرَىٰ ﴾، ووقال في سورةِ (القصص: ٥٩]؛ فاختصَّتِ الآيةُ الَّتي في سورةِ (هودٍ) بلَفظِ الفعلِ في القصص: ٥٩]؛ فاختصَّتِ الآيةُ الَّتي في سورةِ (هودٍ) بلَفظِ الفعلِ في خبر كان، والأُخرَيانِ بالاسْمِ وهو (مُهْلِكَ)؛ ووجهُ ذلك: أنَّ اللَّامَ في قولِه ﴿ لِيمُهلِكَ ﴾ ووجهُ ذلك: أنَّ اللَّامَ في قولِه ﴿ لِيمُهلِكَ ﴾ تُسمَّى لامَ الجُحودِ، ولا تَخلو منه، فالمعنى: لم يَكُنْ فيما مضى يقعُ مني هذا الفعل، ولا يقعُ فيما يُستقبَلُ ولا في الحالِ، وإذا كان كذلك وكان هذا نهايةَ ما يُخاطِبُ به العرَبُ في نفْي الفعلِ، وامتِناعِ وُقوعِه، خصَّه اللهُ تعالى بالمكانِ الَّذي لا يقَعُ ذلك مِنه أبدًا، ولم يقعُ منه قَطُّ، وهو ولا يَلْق بعَدلِه، وهو مُنزَّهُ عنه تعالى اللهُ عن ذلك.

وأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي ٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِكُولُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٦٤-٢٦٥).



لم يَكُنْ فيها صريحُ ظُلم يُنسَبُ إليه، ولم يَكُنْ مَلفوظًا به، فيُؤتى باللَّفظِ الأبلَغِ في نفْيه، كما كان في قولِه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾، فإنَّه أبلَغُ في الانتفاءِ مِن الظُّلم (١١).

وفيه وجهٌ آخَرُ: أنّه جيء بالفعلِ في قولِه: ﴿لِيُهْلِك ﴾ إشارةً إلى التّكرُّرِ بحسب ما يكونُ منهم؛ فلو كان في كلِّ أمَّةٍ وقَرْنِ بعدَ قرنِ مَن يَنهى عن الفسادِ والظُّلم، لَمَا أَخَذ بِذَوي الظُّلم منهم، ولكان تعالى يَدْفَعُ بعضهم عن بعض، ولكنْ تَكرَّرَ الفسادُ وعَمَّ كلَّ قرنٍ، فتكرَّر عليهم الجزاءُ والأخذُ، فأشار الفعلُ إلى التّكرُّر، ولم يكنِ الاسمُ لِيُعطِي ذلك، وهذا كقولِه تعالى: ﴿أَوَلَدُ بِرَوَّا إِلَى الطَّيْرِ اللهِ التَكرُّر، ولم يكنِ الاسمُ لِيُعطِي ذلك، وهذا كقولِه تعالى: ﴿أَوَلَدُ بِرَوًا إِلَى الطَّيْرِ مَنْ فَنْتِ وَيَقْمِضَى ﴾ [الملك: ١٩]، ولَم يَقُلْ: (وقابضاتٍ)؛ لِمَا قصده مِن مَعنى التَّكرُّر، وأمّا قولُه في سورةِ (القصصِ): ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثُ فِي أَمْهُ الْقَولُ لَعَلَهُمْ يَنذكَرُونِ ﴾ [القصص: ٩٥]؛ فإنَّه تَقدَّم هذا في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَلَقَدُ مَنْ أَمُهُ لَكُ اللّهُ مُنَا التَّذكارَ، ويَشْهَدُ له قولُه تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِهَا نَذِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٥]، أي: أَبْعُنا وواليَنا التَّذكارَ، ويشهدُ له قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى بَعْتَ سِبحانه تَتابُعَ التَّذكارِ وتَعاقبُ الإنظارِ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى بَعْتَ فِي اللّهُ عَلَا واللّه عَلَا التَّذكارِ وتَعاقبُ الإنظارِ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى بَعْتَ اللّهُ قَصَد ذِكْرَ اسْمِ الفاعلِ؛ لأَنَّه قصد ذِكْرَ اللهِ بهذا، ولم يَقصِد التَّكرُّرَ، ولم يَكُنْ حاصِلَه (٢٠).

- ومن المناسَبةِ الحسَنةِ كذلك: قولُه أيضًا في الأولى: ﴿ مُصَلِحُونَ ﴾ وفي الثَّانيةِ: ﴿ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا ﴾، وفي الثَّالثةِ: ﴿ إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَلِمُونَ ﴾؛ لأنَّ آية هودٍ تَقدَّمَها قولُه تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٨٣-٧٨٩)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٦٤–٢٦٥).



يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِيَنَا مِنْهُمْ ﴾ [هود: ١١٦]، أي: فهلًا كان مِنهم خِيارٌ يَنهَوْن عن الفسادِ والظُّلمِ؛ فلو كان مِنهم ذلك لَمَا هلكوا، ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: هلكوا، ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧]، أي: ما كان لِيفعَلَ بهم ذلك وإنْ وقع منهم ظُلمٌ، إذا كان فيهم مُغيِّرُ للظُّلمِ وناهٍ عن الفسادِ، ولكنَّهم كانوا كما أخبَر تعالى عن المعتدين مِن بني إسرائيلَ في قولِه تعالى عنهم: ﴿ كَانُوا كَمَا أَخْبَر تعالَى عَن مُنكَرِ فَعَالَى عَنهم: ﴿ كَانُوا كَمَا أَخْبَر تعالَى عَن المعتدين مِن فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة: ٧٩].

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلَلِفِينَ ﴾

- في قولِه: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ حُذِفَ مفعولُ فِعْلِ المشيئة؛ لأنَّ المرادَ منه ما يُساوي مَضْمونَ جَوابِ الشَّرطِ؛ فحُذِف إيجازًا، والتَّقديرُ: ولو شاء ربُّك أن يَجعَل النَّاسَ أُمَّةً واحدةً لجعَلهم كذلك (٢).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ
 مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾

- قُولُ الله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ ﴾ أي: قبيلِ الجِنِّ، قيل: قدَّمَهم لأنَّهم أصلٌ في الشَّرِّ، ثمَّ عَمَّ فقال: ﴿ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣)، ويحتمِلُ أنَّه قدَّمهم لسبقِهم في الخلقِ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٤٠٣).





#### الآيات (۱۲۰-۱۲۰)

﴿ وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ مَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ عَمِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا وَلَكَ فِعَنْهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

#### المعنَى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: ونَقصُّ عليك - أيُّها النّبيُّ - من أخبارِ الرُّسُلِ - الذين كانوا قَبلَك - كلَّ ما تحتاجُ إليه ممَّا يُقوِّي قَلبَك للقيامِ بأعباءِ الرِّسالةِ، وقد جاءك في هذه السُّورةِ وما اشتَمَلت عليه من أخبارِ بيانُ الحقِّ الذي أنت عليه، ومَوعِظةٌ مِن اللهِ - يتَّعظ بها المؤمنون إذا سَمِعوا فيها ما نزَل بالأُمَم مِن العذابِ - وتذكيرُ للمؤمنينَ، وقُلْ -يا محمَّدُ - للكافرينَ الذين لا يُقرُّونَ بوحدانيَّةِ اللهِ: اعمَلوا ما أنتم عامِلونَ، على حالتِكم وطريقتِكم في مقاومةِ الدَّعوةِ، وإيذاءِ الرَّسولِ والمُستَجيبينَ له، فإنَّا عامِلونَ على مكانتِنا وطريقتِنا مِن الثَّباتِ على ديننا، وتَنفيذِ أمرِ اللهِ، وانتظِروا عاقِبةَ أمرِنا؛ فإنَّا مُنتَظِرونَ عاقِبةَ أمرِكم، ولله سُبحانَه وتعالى علمُ كُلِّ ما غاب في السَّمَواتِ والأرضِ، وإليه يُرجَعُ الأمرُ كلُّه يومَ القيامةِ، فاعبُدْه -أيُّها النبيُّ - وفوِّضْ أمرَك إليه، وما ربُّك بغافِلٍ عمَّا تعملونَ مِن الخيرِ والشَّرِ، وسيُجازي كُلَّه بعَمَلِه.

#### تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.



#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى في هذه السُّورةِ مِن أخبارِ الأنبياءِ ما ذكَرَ؛ ذكَرَ الحِكمةَ في ذِكر ذلك (١)، فقال:

# ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ ﴾.

أي: ونَقُصُّ عليك - يا مُحمَّدُ - كلَّ ما تحتاجُ إلى مَعرفتِه مِن أخبارِ الرُّسُلِ المُسلِ المَّسَلِ المُسلِ على تكذيبِ قَومِك، المتقَدِّمينَ؛ ما نُثَبِّتُ به قَلبَك، فتزدادُ إيمانًا ويقينًا وصبرًا على تكذيبِ قَومِك، كما صبَرَ المُرسَلونَ مِن قَبلك (٢).

#### ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ ﴾.

أي: وجاءك يا مُحمَّدُ - في هذه السُّورةِ الحَقُّ الذي لا شَكَّ فيه (٣).

#### ﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وجاءَك في هذه السورةِ أيضًا مَوعِظةٌ مِن اللهِ يتَّعظ بها المؤمنون إذا سَمِعوا فيها ما نزَل بالأُمَم مِن العذابِ، ويَحترِزونَ عمَّا أهلكها، فتلينُ قلوبُهم لسلوكِ الحقِّ – وتذكيرٌ للمؤمنينَ (٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٧٢)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ٤٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۲).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٤٧/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۹۹۳)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ٤١٠)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۲۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۲۲۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰۶)، ((تفسير الشاسمي)) (۲/ ۲۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۹۳).

وممن قال بأنَّ الموعظةَ والذكرى كلاهما للمؤمنينَ: الواحدي وابنُ الجوزي، وابنُ عطية،





كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧].

وقال سُبحانه: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥].

﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَدِمْلُونَ ١١٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بالغَ تعالى في الإعذارِ والإنذارِ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ؛ أَتْبَعَ ذلك بالتَّهديدِ والوَعيدِ(١).

وأيضًا فإنَّها عَطفٌ على جُملةِ ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُ ﴾ [هود: ١٢٠]؛ لأنَّها لَمَّا اشتَمَلت على أنَّ في هذه القِصَّةِ ذِكرى للمُؤمنين؛ أُمِرَ بأن يُخاطِبَ الذين لا يُؤمِنونَ بما فيها خطابَ الآيسِ مِن انتفاعِهم بالذِّكرى، الذي لا يعبأُ بإعراضِهم، ولا يصُدُّه عن دَعوتِه إلى الحَقِّ تألُّبُهم على باطِلِهم، ومقاومتُهم الحَقَّ (٢).

# ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ اللَّهُ.

أي: وقُلْ -يا محمَّدُ- للذين لا يُقرُّونَ بتوحيدِ اللهِ، ولا يصدِّقونَك: اعمَلوا على طَريقتِكم وحالتِكم التي أنتم عليها، متمَكِّنينَ مِن العمَلِ الذي تعملونَه، إنَّا مُستَمِرُّونَ على العمَلِ بمَنهجِنا الذي أمَرَنا اللهُ به (٣).

والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني، والقاسمي، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. وقال ابن جرير: (وجاءَك موعظةٌ تَعِظُ الجاهلينَ بالله). ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٧/١٢). وقال ابنُ كثير: (وموعظةٌ يرتَدِعُ بها الكافرونَ). ((تفسير ابن كثير)) (٣٦٣/٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦٤٨/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٩٢).



#### ﴿ وَٱننظِرُوٓا إِنَّا مُنلَظِرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وانتَظِروا ما يحُلُّ بنا من رحمةِ اللهِ، إنَّا مُنتَظِرونَ ما وعدَنا اللهُ مِن عُقوبتِكم ونَصْرنا عليكم(١٠).

كما قال تعالى حكايةً عن شُعَيبٍ عليه السَّلامُ: ﴿ وَيَنَقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمُ النِّكُمُ النِّكِكُمُ النِّكَ عَنَالُ مَعَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنَ هُوَ كَنذِبُ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّى مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴾ [هود: ٩٣].

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

# ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ولله مُلكُ كُلِّ ما غاب عن عبادِه في السَّموات والأرضِ، وهو العالمُ بكُلِّ ما فيهما من الخَفايا والغُيوب(٢).

وقال سُبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحجرات: ١٨].

# ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۶۸)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۲).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱۷)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۲).





أي: وإلى الله وَحْدَه مَرجِعُ كُلِّ عاملٍ وعَمَلِه، فيُجازيهم يومَ القيامةِ على جميع أعمالِهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣].

## ﴿ فَأُعَبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ ﴾.

أي: فاعبُدِ اللهَ وَحدَه -يا محمَّدُ- وفوِّضْ إليه جميعَ أمورِك، واستَعِنْ به(٢).

# ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: وما ربُّك - يا محمَّدُ - بغافلٍ عمَّا تَعملونَ مِن خَيرٍ أو شَرِّ، وسيُجازي كلَّ واحدِ بعَمَلِه (٣).

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

1 - قولُه تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا ثُثَبِّتُ بِهِ افْوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه أنَّ سَماع أخبار الأخيار فيه تقويةٌ للعزائم، وإعانةٌ على اتباع تلك الآثار؛ فإنَّ النفوسَ تأنسُ بالاقتداء، وتنشطُ على الأعمالِ، وتريدُ المنافسةَ لغيرِها، ويتأيّد الحقُّ بذكرِ شواهدِه، وكثرةِ مَن قام به (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (ع. ۲۹۲)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۹۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۹۶۹)، ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۲).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۹/ ۱۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳٦٤)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۳۹۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٢/ ٤٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص:٣٩٢).



٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَا وَ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ وَقُوَادَكَ ﴾ تضمَّنت الآيةُ الاعتبارَ مِن قَصَصِ الرُّسُل، بما فيها مِن حُسنِ صَبرِهم على أُمَمِهم، واجتهادِهم على دُعائِهم إلى عبادةِ الله بالحَقِّ، وتذكير الخيرِ والشَّرِّ، وما يدعو إليه كلُّ منهما مِن عاقبةِ النَّفعِ والضُّرِّ؛ للثَّباتِ على ذلك جميعِه اقتداءً بهم (۱).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ غَيْبُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَمَا رَبُكَ بِغَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ ﴾ اشتمل على خمس جُملٍ: الجملة الأولى: دلّت على أنَّ عِلْمَه محيطٌ بجميعِ الكائناتِ؛ كُلِيِّها وجُزئيِّها، حاضِرِها وغائِبِها؛ لأنَّه إذا أحاط عِلمُه بما غاب فهو بما حضر مُحيطٌ؛ إذ عِلمُه تعالى لا يتفاوَتُ. والجُملةُ الثانية: دلّت على القُدرةِ النَّافذة والمَشيئة. والجملة الثالثة: دلّت على الأمرِ بإفرادِ مَن هذه صِفاتُه، بالعبادةِ الجسَديَّة والقلبيَّة، والجملة الرابعة: دلّت على الأمرِ بالتوكُّلِ. والجملة الخامسة: تضمَّنت التنبية على المجازاة، فلا يُضيعُ طاعة مُطيع، ولا يُهمِلُ حالَ متمَرِّدِ (٢).

3- قال الله تعالى: ﴿ فَاعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ التوكُّلُ لا يصِحُّ بغير العبادةِ، والأخذِ بالأسبابِ المُستطاعةِ، وإنَّما يكونُ بدونِهما من التمنِّي الكاذبِ، والأمالِ الخادعةِ، كما أنَّ العبادة - وهي ما يُرادُ به وَجهُ اللهِ مِن كُلِّ عَملٍ - لا تكمُلُ إلَّا بالتوكُّلِ الذي يَكمُلُ به التَّوحيدُ (٣)، فصلاحُ العبدِ وسعادتُه في تحقيقِ معنى قولِه تعالى: ﴿ إِيَاكَ نَمْتُهُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقد جمَع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضعَ من كتابِه، كقوله عن نبيَّه شعيبِ: ﴿ وَمَا سِبحانه بين هذين الأصلين في مواضعَ من كتابِه، كقوله عن نبيَّه شعيبِ: ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١٢/ ١٦٣).





تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيثُ ﴾ [هود: ٨٨] وقوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ اللّذِي اللّهِ عَلَى الْحَيِّ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقوله: ﴿ وَتَبَتّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ رَبُّ الْشُرِقِ وَالْمَخْرِبِ لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَاتَغِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٨-٩]، وقوله: ﴿ قُلْ هُو رَبِي لَا إِللهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَكُمْ اللّهُ وَكُيلًا ﴾ [الرعد: ٣٠]، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم هُو عَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠]، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكِّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤] فهذه سبعة مواضع تنتظمُ هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيد، اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة (١٠).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَـٰذِهِ ٱلْحَقُّ ﴾ ذكر العُلَماءُ في تخصيصِ هذه السورةِ بوَصفِها بالحَقِّ - والقرآنُ كُلُّه حقٌ - أوجُهًا:

الوجهُ الأولُ: أنَّ ذلك يتضمَّنُ معنى الوعيدِ للكَفَرةِ والتَّنبيهِ للنَّاظر، أي: جاءك في هذه السُّورةِ الحَقُّ الذي أصاب الأُمَم الظَّالمة، وهذا كما يُقالُ عند الشَّدائدِ: جاء الحقُّ، وإن كان الحقُّ يأتي في غيرِ شَديدةٍ وغيرِ ما وجهٍ، ولا تستَعملُ في ذلك جاء الحقُّ (٢).

الوجهُ الثاني: خصَّ هذه السُّورةَ؛ لأنَّ فيها أخبارَ الأنبياءِ والجنَّةِ والنَّارِ.

الوجهُ الثالثُ: خصَّها بالذِّكرِ تأكيدًا، وإن كان الحقُّ في كلِّ القُرآنِ، وهذا تشريفٌ لهذه السورة؛ لأنَّ غيرَها من السُّورِ قد جاء فيها الحقُّ والموعِظةُ والذِّكرى (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١١٦).



٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ \* وَانْ اللهِ رَسُولُه بأن يقولَ ذلك على لسانِ المُؤمنين شهادةٌ مِن اللهِ بَصِدقِ إيمانِهم، وفيه التَّفويضُ إلى رأسِ الأمَّةِ بأن يقطعَ أمرًا عن أُمَّتِه؛ ثِقةً بأنَّهم لا يردُّونَ فِعلَه(١).

٣- ختم اللهُ سورةَ هودٍ بقولِه تعالى: ﴿ وَقُل لِّلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ إلى آخِرِها، كما افتتَحها بقولِه تعالى: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ فذَكرَ التوحيدَ والإيمانَ بالرُّسُلِ، وهذا فيه بيانُ دينِ اللهِ في الأوّلِين والآخِرينَ (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ـ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي
 هَذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ ﴾ تذييلٌ وحَوْصَلةٌ لِمَا تقَدَّم مِن أنباءِ القُرى وأنباءِ الرُّسل<sup>(٣)</sup>.

- و ﴿ كُلَّا ﴾ منصوبٌ على المفعوليَّةِ للفِعْلِ ﴿ نَقُصُ ﴾، وتَقديمُه على فِعلِه؛ للاهتمامِ، ولِمَا فيه مِن الإبهام؛ لِيَأْتِيَ بَيانُه بعدَه فيكونَ أرسَخَ في ذِهْنِ السَّامع (٤).

- قولُه: ﴿ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ۦ فُوَادَكَ ﴾ بيانٌ لـ ﴿ كُلًّا ﴾ أو بدَلٌ منه، وفائدتُه: التَّنبيهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠٤/١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



على المقصودِ مِن الاقتِصاصِ، وهو زِيادةُ يَقينِه، وطُمأنينَةُ قلْبِه، وثَباتُ نَفْسِه على أداءِ الرِّسالةِ، واحتِمالِ أذى الكفَّار(١).

- قولُه: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُ ﴾ فيه تقديمُ الظّرفِ ﴿ فِي هَذِهِ ﴾ على الفاعلِ ﴿ اللَّهِ وَ الْأَنباءِ المقصوصةِ فيها، والنَّحَقُ ﴾؛ لأنّ المقصود بَيانُ مَنافِعِ السُّورةِ أو الأنباءِ المقصوصةِ فيها، واشتِمالِها على ما ذُكِر مِن المنافعِ المفصَّلةِ، لا بَيانُ كَوْنِ ذلك فيها لا في غيرِها، ولأنّ عِندَ تَأخيرِ ما حَقُّه التَّقديمُ تَبْقى النَّفسُ مُترقِّبةً له؛ فيتَمكَّنُ فيها عندَ الوُرود فضْلَ تَمكُّنٍ، ولأنّ في المؤخّرِ نَوعَ طُولٍ يُخِلُّ تَقديمُه بتَجاوُبِ أَطرافِ النَّظْمِ الكريمِ (٢).

- قولُه: ﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ ﴾ فيه تنكيرُ الموعظةِ والذِّكْرى؛ للتَّعظيم (٣).

- قوله: ﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ خَصَّ المؤمنينَ؛ لكونِهم المتأهِّلينَ للاتعاظِ والتذكُّرِ، وهم المتَّعِظونَ إذا سَمِعوا قَصَص الأنبياءِ (٤٠).

- قولُه: ﴿ أَعْمَلُوا ﴾ صيغةُ أمرٍ ، ومعناه: التَّهديدُ والوعيدُ (٥).

- قولُه: ﴿ وَٱننَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴾ أمرٌ فيه تهديدٌ ووَعيدٌ (١)، مع ما في تأكيدِ الكلام بـ (إنَّ) واسميَّةِ الجُمْلةِ.

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ. فَأَعْبُدُهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٤/ ١٩٤).



## وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ, فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ كلامٌ جامعٌ، وهو تذييلٌ للسُّورةِ مُؤْذِنٌ بخِتامِها، فهو مِن بَراعةِ المَقطَع(١).

- وتقديمُ المجرورَينِ في قولِه: ﴿ وَلِلّهِ غَينُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْمَمْرُ ﴾ لإفادة الاختصاص، وهو تَعريضٌ بفسادِ آراءِ الَّذين عبدوا غيرَه؛ لأنَّ مَن لم يَكُنْ كذلك لا يَستحِقُّ أن يُعبَدَ، ومَن كان كذلك كان حَقيقًا بأن يُفْرَدَ بالعبادة (٢).

- والتَّعريفُ في ﴿ ٱلْأَمْرُ ﴾ تعريفُ الجنسِ فيَعُمُّ الأمورَ، وتأكيدُ ﴿ ٱلْأَمْرُ ﴾ بد ﴿ كُلُّهُ ﴾ للتَّنصيص على العُموم (٣).

- قولُه: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ في تأخيرِ الأَمْرِ بالتَّوكُّلِ عن الأَمرِ بالعبادةِ: إشعارٌ بأنَّه لا يَنفَعُ دُونَها (٤٠).

- وخصَّ التوكل بِالذكر وهو الاسْتِعانَة وهِي من عبَادَة الله؛ ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنَّها هِيَ العونُ على سَائِرِ أنواعِ العبادَةِ؛ إِذْ هو سبحانَه لا يُعبدُ إلَّا بمعونتِه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٩٥-١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: ٧٥).





- قولُه: ﴿ وَمَا رَبُكَ بِغَنِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ تَذييلٌ لِمَا تَقدَّم؛ فإنَّ عدَمَ غَفلَتِه عن أيِّ عمَلٍ تَعني أنَّه يُعْطي كلَّ عامِلٍ جَزاءَ عمَلِه؛ إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرَّا فشرُّ؛ ولذلك عُلِّق وصْفُ الغافِلِ بالعمَلِ، ولم يُعلَّقْ بالذَّواتِ نَحْوُ: (بغافِلٍ عَنكُم)؛ إيماءً إلى أنَّ على العمَلِ جزاءً (().



تمَّ بحمدِ اللهِ المجلدُ العاشرُ ويَليهِ المجلدُ الحادي عشرَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ يوسفَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٢).

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)









#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











#### الفهرس

| غريبُ الكَلِماتِ: ٣٩                    | سورة هود٧                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| المعنَى الإجماليُّ:                     | أسهاءُ السورةِ:٧                        |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٤٠                     | بيانُ المكيِّ والمدنيِّ:٧               |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٤٤            | مقاصدُ السورةِ:٧                        |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٤ | موضوعاتُ السورةِ:٨                      |
| بلاغةُ الآياتِ:                         | الآيات (۱-٥)                            |
| الآيات (۱۲–۱٤)١٥                        | غَريبُ الكَلِماتِ:٩                     |
| المعنَى الإجماليُّ:١٥                   | المعنَى الإجماليُّ:                     |
| تَفسيرُ الآياتِ:١٥                      | تَفسيرُ الآياتِ:                        |
| الفَوائِد التربويَّة:٧٥                 | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:١٩             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٥٨ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٩ |
| بلاغةُ الآياتِ: ٥٩                      | بلاغةُ الآياتِ:                         |
| الآيات (۱۵–۱۷) ٢٥                       | الآيتان (٦-٧)                           |
| غَريبُ الكَلِماتِ: ٢٥                   | غَريبُ الكَلِماتِ: ٢٧                   |
| المعنَى الإجماليُّ: ٢٥                  | المعنَى الإجماليُّ:٧٧                   |
| تَفسيرُ الآياتِ:                        | تَفْسيرُ الآيتَينِ:٢٨                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٧٥             | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٣٣             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٧٥ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٤ |
| بلاغةُ الآياتِ:٧٧                       | بلاغةُ الآيتينِ:                        |
| الآيات (۱۸ – ۲۶) ۸۳                     | الآيات (۸-۱۱)                           |

| الآيات (٣٦–٣٩) ١٤٢                       | غريبَ الكلِماتِ: ٨٣                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| غَريبُ الكَلِماتِ:                       | مُشكِلُ الإعرابِ: ٨٤                     |
| المَعنى الإجماليُّ:١٤٢                   | المَعنى الإجماليُّ: ٨٥                   |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ١٤٦            | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٩٤             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٤٦ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٩٥  |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | بلاغةُ الآياتِ:٩٧                        |
| الآيات (٤٠-٤٤)                           | الآيات (۲۰–۳۱)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ:                        | غريبُ الكَلِماتِ:                        |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                        | مُشكِلُ الإعرابِ:                        |
| المَعنى الإجماليُّ: أ                    | المَعنى الإجماليُّ:١٠٩                   |
| تَفسيرُ الآياتِ: ١٥٢                     | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ: ١٥٧              | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:١٢٠             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٥٨ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٢١ |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| الآيات (٥٥ – ٤٩) ١٦٧                     | الآيات (٣٢–٣٥)                           |
| المعنَّى الإِجماليُّ: ١٦٧                | غَريبُ الكَلِماتِ:                       |
| تَفسيرُ الآياتِ: ١٦٨                     | المَعنى الإجماليُّ:١٣٤                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:١٧٤             | تَفسيرُ الآياتِ:١٣٥                      |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٧٦  | الْفُوائِدُ التَّربويَّةُ:١٣٨            |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٣٨ |
| الآيات (٥٠-٢٠)                           | بلاغةُ الآياتِ:                          |

| المعنَى الإجماليُّ: ٢٥٤                  | غريبُ الكَلِماتِ:                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| مُشكِلُ الإعرابِ: ٢٥٥                    | المعنَى الإجماليُّ:١٨٧                   |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٢٥٥                     | تَفسيرُ الآياتِ: ١٨٨                     |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٢٦٥            | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:١٩٨             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٦٦ | الفوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٩٨   |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| الآيات (٨٤–٨٦) ٢٧٨                       | الآيات (۲۱ – ۲۸)                         |
| غَريبُ الكَلِهاتِ: ٢٧٨                   | غريبُ الكَلِماتِ:                        |
| المعنّى الإجماليُّ: ٢٧٨                  | تَفسيرُ الآياتِ: ٢١٧                     |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٢٧٩                     | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:                |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٢٨٢            | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٢٤ |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٨٤ | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الآيات (۲۹–۷۲)                           |
| الآيات (۸۷–۹۰)                           | غَريبُ الكَلِماتِ:                       |
| غريبُ الكَلِهاتِ: ٢٩٠                    | مُشكِلُ الإعرابِ: ٢٣٣                    |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                        | المعنَى الإجماليُّ:                      |
| المعنّى الإجماليُّ:                      | تَفسيرُ الآياتِ: ٢٣٤                     |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٢٤١             |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٢٩٧            | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٤٢ |
| الفَوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٩٨  | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الآيات (۷۷–۸۳)                           |
| الآيات (۹۱–۹۰)                           | غريتُ الكَلماتِ:                         |

| غَريبُ الكلماتِ: ٣٥١                     | غريبُ الكَلِماتِ: ٣٠٤                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| مُشكِلُ الإعرابِ: ٣٥١                    | المعنى الإجماليُّ: ٣٠٥                   |
| المعنَى الإجماليُّ: ٣٥٢                  | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٣٥٣                     | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:                |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٦٥            | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣١١ |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٦٧ | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الآيات (٩٦-٩٩)                           |
| الآيات (۱۱۶–۱۱۹) ۳۷٥                     | غريبُ الكَلِماتِ:                        |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٣٧٥                    | المعنى الإجماليُّ:                       |
| المعنَى الإجماليُّ: ٣٧٥                  | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٣٧٦                     | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:                |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة: ٣٨٢             | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٢٣ |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٨٣ | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الآيات (۱۰۰ – ۱۰۸)                       |
| الآيات (۱۲۰–۱۲۳) ۳۹۱                     | غَريبُ الكَلِماتِ:                       |
| المعنَى الإجماليُّ:                      | المعنَى الإجماليُّّ:                     |
| تَفسيرُ الآياتِ: ٣٩١                     | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٩٥            | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:                |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٩٧ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٤٣ |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| الفهرس ٢٠٥                               | الآيات (١٠٩ – ١١٥)                       |

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net ماتف ١٣٨٦٨٠١٢٣ فأكس ١٣٨٦٨٢٨٤٨ ومال ١٩٨٦٨٢٨٤٨ ومال ٥٦٩٨٠٢٨٠ وال